# سلسلة عيون التراث الاسلامي: ١

# العُولِ العُولِ اللهِ المُعَالِمُ العُولِ اللهِ العُولِ اللهِ العُولِ اللهِ ال

تأليف الإمام العالم العالمة أبي جعفراً حمد بن عمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (٢٣٩ هـ)

المجلدالأول من الجزء الأول

يحقيق الدكتورسعد الدين أونال

استانبول ١٤١٦ه/ ١٩٩٥م

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### إفادة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فها نحن نقدم اليوم للقراء الكرام هذا السفر العظيم من مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي الذي عثرنا على المجلد الأول والثاني من الجزء الأول منه وتم - ولله الحمد - تحقيق المجلد الأول مع المقدمة والدراسة عن حياة المؤلف، والثاني في طريقه إلى النشر إن شاء الله تعالى، والشرف كله في هذا لأبي جعفر الطحاوي صاحب ومؤلف هذا الكتاب، وما لنا إلا شرف إخراجه في ثوبه المعاصر الذي أردناه أن يكون مناسبا له على قدر الإمكان.

ولا يفوتني هنا أن أتقدم بشكري الجزيل للإخوة المسئولين في مركز البحوث الإسلامية (İSAM) بوقف الديانة التركي لما قاموا به من إدراج هذا الكتاب في صدارة قائمة انتاجاته العلمية التي يقوم بنشرها، كما نشكر الإخوة الزملاء في مطبعة الوقف لما بذلوه من جهود لإخراج الكتاب في صورته الحالية التي بين أيديكم.

وأسأل الله تعالى وتبارك أن ينفعني به والمسلمين، وأن يجعله في ميزاني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ... والله ولى التوفيق ...

المحقق

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله عليه وسلم –، وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا وبعد:

فهذا كتاب «أحكام القرآن» من تصنيف الإمام العلامة الحافظ محدث الدبار المصرية، وفقيهها الكبير أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الحجرى المصرى الطحاوي الشافعي ثم الحنفي المتوفي سنة ٢٢١ هـ ، وكنان يعد من عداد كتبه المفقودة التي أخفاها الله تعالى عن أعين الباحثين والقراء، ومنع وصولها الى أيديهم لمدة أرادها وقدر لها بعد أن كانت في متناول أيديهم، وكم من باحث تمنى أن ييسر له فينظر فيه حتى يطلع على ما حواه من أحكام كتاب الله – عز وجل – التي استخرجها الطحاوي واستنبطها من كتاب الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع وأسلوبه الرائع، وأودعها فيه، ولكن ارادة الله تعالى شاءت أن يتم إخراج هذا السفر العظيم بيدنا، وها نحن نضعه اليوم بين يدى القراء لأول مرة بعد أن مكث عندنا مدة طويلة أملا بتحقيقه وإخراجه بصورة علمية مرضية تيسر الفائدة منه، إلا أن ظروف العمل، وقلة الوقت، وكثرة المشاغل حالت بيننا وبين إخراجه بالشكل الذي كنا نتمناه، ومع هذا فإننا نعتبر أنفسنا قد وفقنا بتحقيقه على استكمال جانب كبير من شخصية أبى جعفر الطحاوي الفقهية والحديثية، وأضفنا إلى صرح العلم والثقافة الإسلامية حجراً أساسيا كان مفقوداً.

والكتاب - في أغلب الظن - يقع في حدود ألف ورقة في أربع مجلدات إلا أننا عثرنا منها على المجلد الأول والثاني من الجزء الأول، ولم نتمكن من العثور على الجزء الثاني - المجلد الثالث والرابع - رغم بحثنا الكثير عنهما لنضع الكتاب بتمامه بين يدى القراء، ونسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا للعثور على الجزءين الأخيرين اللذين مازالا مفقودين حتى تتم الفائدة التامة المرجوة من الكتاب.

ولا يخفى لعالم العلم أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية، والذين لهم صلة علمية بالطحاوى أو بمؤلفاته قد عبروا عن أسفهم الشديد على عدم وجود هذا المؤلف، وعلى عدم اطلاعهم عليه، لأن الطحاوى – مؤلف هذا الكتاب – اشتهر في علمى الحديث والفقه، وقل من جمع بينهما من العلماء، ثم إنّ كتابه هذا "أحكام القرآن" هو الكتاب الثاني من نوعه الذي وصل الى أيدينا، و أما الكتاب الأول فهو كتاب "أحكام القرآن" للشافعي الذي جمعه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي (ت: ٨٥٤هـ) من نصوص الإمام الشافعي رحمه الله. وأما ترتيبه في التأليف في هذا النوع فهو الكتاب الخامس بعد كتاب الإمام الشافعي (ت: ٢٤٤ هـ)، وأبي الحسن علي بن إياس السعدي المروزي (ت: ٢٤٤ هـ) وأبي إسحاق السماعيل بن إسحاق الأزدي (ت: ٢٨٢ هـ)، وأبي الحسن علي بن موسى القمى الحنفي (ت: ٣٠٥ هـ) الذي ألف كتابه على مذهب أهل العراق.

وقد أبرز الطحاوي في هذا الكتاب وأثبت قدرته العلمية الكبيرة في الفقه والحديث حيث استخرج الأحكام الفقهية واستنبطها من مصادرها الأصلية وأورد خلالها أقوال الأئمة الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وعزا كل قول فيه الى صاحبه بسنده المتصل، ثم رجح قول أحد منهم أو استقل به بعد مناقشة أدلة كل منهم.

وأما طريقته التي سار عليها في كتابه هذا فإنه يأتي بالآية التي يريد كشف معانيها واستخراج ما فيها من الأحكام ويقول: "تأويل قول الله – عز وجل – "ثم يورد وجوه القراءات الواردة في الآية – إن وجدت –، ثم يذكر سبب نزول الآية –إن كان موجودا –، ثم ينظر كتاب الله – عز وجل – هل توجد فيه آية تبين معنى هذه الأية؟ ثم ينظر سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هل يوجد فيها حديث روى عنه – صلى الله عليه وسلم – ويشرح ويكشف معنى هذه الآية ويبين ما فيه من الحكم؟ ثم ينظر الى أقوال الصحابة وأفعالهم هل روى عنهم شئ يوضح معنى هذه الآية ويبين ما فيه من الحكم؟ ثم يورد آراء وأفعالهم هل روى عنهم شئ يوضح معنى هذه الآية ويبين ما فيه من الحكم؟ ثم يورد آراء التابعين وأقوال الأثمة المجتهدين في هذه الآية، ويناقش أدلتهم مع إيراد أدلة كل منهم بطرقها المتعددة وبرواياتها المختلفة من الأحاديث والآثار، ثم ينظر النظر ليؤيد به الرأى الذى ذهب إليه، وتقويته بالقياس، ويلجأ إلى الاعتماد على القياس والنظر في الترجيح عندما تتكافؤ الأحاديث التي يستدل بها الأثمة بحيث يتعذر ترجيح أحد الأقوال، وإلا فإنه عندما تتكافؤ الأحاديث التي يستدل بها الأثمة بحيث يتعذر ترجيح أحد الأقوال، وإلا فإنه يعتمد في الترجيح أصلا على أصول علمى الحديث والفقه فنجده يقول: ان المتصل الإسناد

أولى أن يقبل ممن خالفه، والرواية التي تتضمن زيادة صحيحة الإسناد العمل بها أولى، وكل زيادة أو نقص ترد من رواية الحافظ تؤخذ بما فيها في موضع التعارض، لأنها أولى من رواية غيره ممن هو دونه في الحفظ.

يقول الكوثرى: "وله منهج حكيم في ترجيح الروايات بعضها على بعض من غير الحتفاء بنقد رجال السند فقط، وهو دراسة الأحكام المنصوصة، وتبيين الأسس الجامعة لشتى الفروع من ذلك، فاذا شذ الحكم المفهوم من رواية راو عن نظائره في الشرع يعد ذلك علة قادحة في قبول الخبر، لأن الأصل الجامع لشتى الفروع والنظائر في حكم المتواتر، وانفراد راو بحكم مخالف لذلك لا يرفعه إلى درجة الاعتداد به مع هذه المخالفة الصارخة"(١).

## ما ألف في هذا النوع قبل الإمام الطحاوي وبعده:

ومما ألف وأفرد في هذا النوع بالتأليف يمكن سرده على الوجه التالي:

١- أحكام القرآن للإمام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة ٢٠٤ه. وهو أول من صنف فيه كما عزاه البيهقي إليه. وأما كتاب "أحكام القرآن" للامام الشافعي فمن جمع أبى بكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي في كتبه و كتب أصحابه من أمثال المزني والبويطي، والربيع الجيزي، والربيع المرادى، وحرملة، والزعفراني وأبي ثور، وأبي عبدالرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، ونقلها كما هي مع تأييد تلك المعاني المستنبطة بالسنن الواردة، وقد رتبه البيهقي على أبواب الفقه من غير وضع العنوان. وهو مطبوع(٢).

٢- أحكام القرآن للشيخ أبى الحسن علي بن حجر بن إياس السعدى المروزى المتوفى
 سنة ٢٤٤ هـ، من حفاظ الحديث، كان رحالا جوالا ثقة (٩).

٣- أحكام القرآن للقاضي الإمام الفقيد أبى إسحاق اسماعيل بن إسحاق الأزدى
 البصرى المتوفى سنة ٢٨٢ هـ(٤).

<sup>(</sup>۱) الحاوى، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٥ هـ /١٩٧٥م. بتقديم العلامة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري، وبتعليق الشيخ عبدالغني عبدالخالق.

<sup>(</sup>٣) انظر : الذهبي: تذكرة الحفاظ ، ٣٣/٢؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب ، ٢٩٣/٧. الزركلي: الأعلام ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) فقيمه مالكي، ولي قضاء بغداد والمدائن والنهروانات، ثم ولي قضاء القضاة الى أن تُوفي فجأة ببغداد. (انظر: تاريخ بغداد، ٢٨٤/٦. قضاة الأندلس، ص ٣٣. الزركلي: الأعلام، ١/ ٣٠٠)

- ٤- أحكام القرآن للشيخ أبي الحسن علي بن موسى بن يزداد القمي الحنفي المتوفى
   سنة ٣٠٥ هـ، ألفه على مذهب أهل العراق وكان إمام الحنفية في عصره (١).
- ٥- أحكام القرآن للإمام أبى جعفر الطحاوى المتوفى سنة ٣٢١ هـ وهو الذي نقدمه الآن الى أيدى القراء.
- ٦- مختصر أحكام القرآن للقاضى أبي إسحاق اسماعيل، وهو من تأليف: أبى الفضل بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد القشيرى التوفى سنة ٣٤٤ هـ(٢).
- ٧- أحكام القرآن للشيخ الإمام أبى بكر (أبي جعفر) أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص المتوفى سنة ٣٧٠ هـ(٣). وهو مطبوع ومتداول بين أيدى الناس.
- ٨ أحكام القرن للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف بـ "الكياالهراسي" الشافعي البغدادى المتوفى سنة ٤٠٥ هـ (٤). وهو مطبوع أيضا (دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى، ١٤٠٣ / ١٩٨٣م).
- ٩ أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي الحافظ المالكي المتوفى سنة ٥٤٣ هـ(٥)، وهو مطبوع أيضا ومتداول بين أيدى الناس.
- ١٠ أحكام القرآن للشيخ عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم بن محمد الغرناطي الخزرجي المالكي المعروف بابن الفرس المتوفى سنة ٩٩٥(١).
- ۱۱ تلخيص أحكام القرآن للجمال بن السراج محمود بن أحمد القونوى الحنفي المتوفى سنة ۷۷۱ هـ (۷)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته : الجواهر المضية، ١/ ٣٨٠ . كشف الظنون، ص ٢٠. الأعلام، ٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) وهو من علماء المالكية من أهل البصرة، انتقل الى مصر قبل سنة ٣٣٠ هـ، وتوفي بها عن نيف وثمانين سنة (الأعلام: ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) من أهل الرأى، سكن بغداد، ومات فيها، انتهت اليه رئاسة الحنفية (انظر: سير أعلام النبلاء، ٢٣٢/١٠. الجواهر المضية، ٨٤/١. الوافي بالوفيات ٩٩/٦. الأعلام، ١٧١/١. كحالة: معجم المؤلفين، ٧/٢).

<sup>(</sup>٤) وهو فقيه شافعي مفسر، ولد في طبرستان وسكن بغداد، واتهم بمذهب الباطنية فرجم (انظر: وفيات الأعيان، ٣٢٧/١. مرآة الزمان، ٣٧/٨. طبقات الشافعية ١/٨٨. الأعلام، ٣٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) وهو من حفاظ الحديث، ولد في اشبيلية، وولي قضاءها، ومات بقرب فاس ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أتمتها وحفاظها (انظر: وفيات الأعيان، ٤٨٩١، نفح الطيب، ١٠ ٣٤٠. قضاة الأندلس، ص ١٠٥. جذوة الاقتباس، ص ١٠٨٠. الديباج المذهب، ص ٢٨١. الصلة، ٣٣٠، الرافي بالوفيات ٣٣٠/٣. الأعلام، ٣٣٠/٦).

 <sup>(</sup>٦) من علماء غرناطة، ولي القضاء بجزيرة شقر ثم في وادى آش ثم في جيان، وأخيرا في غرناطة، وجعل البه النظر في الحسبة والشرطة توفي في البيرة. (انظر: سير أعلام النبلاء، ٨٣/١٣ – ٨٨. ابن الأبار، تكملة الصلة، ٢/ ٥٥١ السيوطي: بغية الوعاة ، ١٩٦/٢، الأعلام، ١٩٨٤٤. معجم المؤلفين، ١٩٩٦٦).

 <sup>(</sup>٧) وهو من ققهاء الحنفية من أهل دمشق، ولي قضاء الحنفية بدمشق، وتوفي بها (انظر: الدرر الكامنة، ٣٣٢/٤. ابن طولون: قضاة دمشق، ص ٢٠٠. ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ٥٥، ٥٣. اللكنوى: الفوائد البهية، ص ٢٠٧. الجواهر المضيئة، ١/٥٦/٢ معجم المؤلفين، ١٤٩/١٢. الأعلام ، ١٦٢/٧).

١٢ - التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية لملاجيون الهندي صاحب نور الأنوار المتوفى سنة ١٠٤٧ هـ(١). وهو مطبوع في مجلد واحد.

۱۳ - أحكام القرآن لابن بكير<sup>(۲)</sup>.

١٤ - تفسير آيات الأحكام لمحمد بن علي السايس، (القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح ، ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٣ م ).

١٥ - تفسير آيات الأحكام لمناع القطان، وهو مطبوع أيضا (انظر: القاهرة، مطبعة المدنى، ط. الثانية، ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م).

١٦ - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابوني، وهو مطبوع في مجلدين .

## ما يتميز به أحكام القرآن للطحاوي:

يتميز كتاب أبي جعفر الطحاوي من حيث الترتيب والتبويب والمنهج بما يلي:

١- رتبه على حسب أبواب الفقه، وجمع في كل باب ما يتعلق به من الآيات دون نظر الى ترتيب الآيات والسور.

٢ - يقدم المعنى الظاهر للآية على المعنى الباطن حيث قال في مقدمة كتابه: "وكان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذي يكون ظاهرا لمعنى، ويكون باطنه معنى آخر، وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره، وإن كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك، لأنا إنما خوطبنا ليبين لنا، ولم نخاطب به لغير ذلك، وإن كان بعض الناس قد خالفنا في هذا، وذهب إلى أن الظاهر ليس بأولى به من الباطن، فإن القول عندنا في ذلك ما ذهبنا إليه، للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به، من ذلك: أنا رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل الله عليه (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود }(٣) قرأها على الناس فعمد غير واحد، منهم عدي بن حاتم الطائي، إلى خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية. ثم ذكروا ذلك للنبي – صلى

<sup>(</sup>١) وهو أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله بن عبدالرزاق بن خاصة الحنفي المكي الصالحي الجونفري الصديقي الهندوي اللكنوي المدعو بشبيخ جيون أو ملاجيون: فقيه أصولي محدث توفي بدلهي (انظر: البغدادي: ايضاح المكنون، ٢/٥٥٤، هدية العارفين ١/٠١٠. بروكلمان سوبلمان، ٦١٢/٢. معجم المؤلفين، ٢٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الكوثرى في مقدمة أحكام القرآن للشافعي، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ألبقرة، من الآية: ١٨٧

الله عليه وسلم - فلم يعنفهم على ما كان منهم، ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم اليه بل قال: انك لعريض الوساد، إنما ذلك على سواد الليل وبياض النهار، ولم يعب عليهم - صلى الله عليه وسلم - استعمال الظاهر في ذلك.

وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم على المراد بذلك، دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره، وإن لم يوفقوا على تأويله نصا كما وفقوا على تنزيله نصا، وفي ثبوت ذلك استعمال الظاهر، «وإنه أولى بتأويل الآى من الباطن» (١).

٣- يقدم المعنى العام على المعنى الخاص ويعبر ذلك في المقدمة كالتالى: "وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على عمومها، وإن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاص، إلا بدليل آخر يدل عليه إما من كتاب وإما من سنة، وإما من إجماع. فإنا لا نقول في ذلك كما قال. ولكنا نذهب إلى أن العام في ذلك أولى بها من الخاص، لأنه لما كانت الآيات فيها ما يراد به العام، وفيها ما يراد به الخاص. وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم أو خصوص، وكان الخصوص لا يوقف عليه بظاهر التنزيل، وإنما يوقف عليه بتوقيف ثان من الرسول – صلى الله عليه وسلم –، أو من آية أخرى من التنزيل تدل عليه.

ثبت بما ذكرنا أن الذي عليهم في ذلك استعمالها على عمومها، وأنه أولى بها من استعمالها على خصوصها حتى يعلم إن الله - عز وجل - "أراد بها سوى ذلك" (٢).

٤ - عني فيه بتسبيين الناسخ والمنسوخ من الآبات والأحاديث، وذكر نسخ السنة بالقرآن، ثم ضرب أمثلة كثيرة لذلك وقال معبرا عن ذلك في المقدمة: "... ثم وجدنا أشياء قد كانت مستعملة في الاسلام فرضا غير مذكورة في القرآن. منها: التوارث بالهجرة ... ومنها: الصلاة الى بيت المقدس... ومنها: بيع الأحرار...(٣)، ثم أثبت نسخ القرآن بالسنة بحديث "لا وصية لوارث" حيث إن الله - عز وجل - كان قد فرض الوصية للوالدين والأقربين بقوله: (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين...)(٤)، وقال: "فشبت بما ذكرنا أن السنة قد تنسخ القرآن كما ينسخ القرآن

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ، ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ، ١/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ، ١١/١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.

السنة. فان قال قائل: فقد قال الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}(١) فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله - عز وجل -، ولا يكون ذلك إلا بالقرآن. قيل له: ومن قال لك أن الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبل الله - عز وجل -؟ أو أن السنة ليست عن الله - عز وجل -؟ بل هما عنه ينسخ بهما ما شاء من القرآن، كما ينسخ منهما ما شاء بالقرآن"(١).

منى فيه بذكر القراءات - إن كانت ثمة قراءات -، والخلاف فيها مع عزو
 القراءات إلى أصحابها بأسانيدها، كما عني بذكر سبب نزول الآيات.

٦ - يشرح ويبين الآيات المتشابهات بالآيات المحكمات ثم يوضعها بالسنة، وبما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن سواهم من الصحابة وتابعيهم، ثم بما بينته اللغة العربية.

يذكر أقوال الأثمة في الآية المراد تفسيرها ثم يورد دليل كل إمام من الأحاديث والآثار بجميع طرقها المتعددة ورواياتها المختلفة، ولم يرد بذلك الا التوثق من صحة الحديث وتحرير ألفاظه وما به من زيادة أو نقص، وإظهار ما صح عنده من أقوال الأئمة وما ذهب إليه في ذلك. لأن الحديث قد يرد في رواية مختصرة، ويذكر في أخرى بتمامه، وقد يكون قد ورد على سبب معين يعين على فهم ما يراد فهمه، ويذكر في رواية عريا من السبب الذي قبل لأجله، أو يكون الحديث مطلقا أو عاما في رواية، ويرد في رواية أخرى مقيدا خاصا فيخص به العام الذي جاء في تلك الرواية، أو يكون في سند أحد الطرق مجهول أو مدلس أو من رمى بالاختلاط فيجئ من طرق أخرى ترتفع بها الجهالة وشبهة التدليس والاختلاط.

قال الكوثرى: "من قصر في جمع الروايات واكتفى بخبر يعده صحيحا، لا يكون وفي العلم حقه، لأن الروايات تختلف زيادة ونقصا، ومحافظة على الأصل، ورواية بالمعنى، واختصارا، فلا تحصل طمأنينة في قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، فيتمكن بذلك من رد المردود وتأييد المقبول"(٣).

وهذا ما فعله أبو جعفر الطحاوى رحمه الله فى كتابه "أحكام القرآن". وقد جمع بين الحديث والفقه، و أورد أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين في الفقه والحديث، وقد ملاً كتابه بآرائهم الفقهية وأدلتهم.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، ٦٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الحاوي، ص ٢١.

وبهذا يعتبر كتابه هذا الفقه المقارن أو اختلاف الفقهاء مع ترجيحه قول أحد منهم بعد دراسة ومناقشة الأدلة وبيان سبب ترجيح قول على آخر، وقال في مقدمة الكتاب مبينا قصده من التأليف ومنهجه الذي سار عليه في التصنيف.

"وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا علي كشفه من أحكام كتاب الله - عز وجل -، واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك، وإيضاح ما قدرنا على إيضاحه منه، وما يجب العمل به فيه بما أمكنا من بيان متشابهه بمحكمه، وما أوضحته السنة منه، وما بينته اللغة العربية منه، وما دل عليه مما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين المهديين، ومن سواهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم باحسان - رضوان الله عليهم - والله نسأل المعونة على ذلك، والتوفيق له، فإنه لاحول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل"(١).

## عملنا في التحقيق:

قد سبق الكلام أن هذا الكتاب كان من عداد كتب أبى جعفر الطحاوى المفقودة، ولم نتمكن من العثور إلا على نسخة واحدة منه، ولم يعرف له وجود نسخة ثانية في مكتبات العالم، ثم أن ناسخ هذه النسخة رسم بعض الكلمات التي أشكلت عليه غير واضحة مما جعلنا نواجه الكثير من الصعوبات في قراءة هذه الكلمات وتصحيحها، وقد استعنا بمؤلفات المؤلف الأخرى في حل بعض هذه الصعوبات، إلا أن البعض منها أثبتناه على ما هو عليه في الأصل، واكتفينا بالاشارة إليه في الهامش. وتلخص أعمالنا في التحقيق في النقاط التالية:

١ – حاولنا أن يكون النص المحقق أقرب ما يكون من نص المؤلف، وذلك بمقارنة الكتاب ومقابلته بمؤلفات المؤلف الأخرى مثل كتابه شرح معانى الآثار، ومشكل الآثار والمختصر، وبمؤلفات لمؤلفين آخرين في نفس الموضوع.

٢ - خرجنا الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا أننا لم نتكلم عن أسانيدها ولم نحكم عليها حيث أن المؤلف ناقشها في صلب الكتاب وحكم عليها، وبين ما فيها من جرح وتعديل، واكتفينا بالاشارة إلى كتب الحديث التي وردت فيها هذه الأحاديث والآثار مع

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، ١٥/١ وما بعدها.

إشارتنا إلى نقص أو زيادة في اللفظ، وإلى طرقها اذا كانت رويت عن طريق آخر غير طريق الطحاوي.

- ٣ علقنا تعليقات فقهية عندما يقتضى الأمر شرح الموضوع والتعليق عليه.
  - ٤ عملنا الفهارس التي تشتمل على:
    - أ فهرسة للآيات القرآنية.
    - ب ـ فهرسة للأحاديث والآثار.
  - ج فهرسة لمشايخ الطحاوى في أحكام القرآن.
  - ز فهرسة لرجال السند مع ترجمة موجزة لهم.

بالإضافة الى مقدمة تشمل حياة المؤلف وما يتعلق به من مؤلفاته وتلامذته .

#### وصف النسخة المخطوطة:

المخطوطة التي بين أيدينا هي المخطوطة التي أمكن العشور عليها، إذ لا يوجد لها نسخة أخرى على حسب المعلومات التى وردت عن محتويات مكتبات المخطوطات في العالم، والفهارس لها، كما أن كثيرا من الباحثين الذين اشتغلوا على الطحاوى ومؤلفاته أشاروا إلى أن هذا الكتاب من عداد كتب الطحاوى المفقودة إلا أن الأستاذ الدكتور رمضان ششن أشار في كتابه "نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا" إلى وجود هذا الكتاب غير أنه لم يشر إلى عدد أجزائه الموجودة.

وقد أمكن العثور على هذه النسخة الفريدة النادرة من أحكام القرآن لأبى جعفر الطحاوى فى مكتبة وزيركوبرى - التابعة لمحافظة آماسيا التي تقع في شمال تركيا الشرقي - تحت رقم ٨١٤ ، و يبدو أن هذه النسخة تقع في أربع مجلدات، إلا أن الموجودة منها مجلدان فقط وهما المجلد الأول والثاني من الجزء الأول، يقع المجلد الأول في ٢٠٢ ورقات، يبدأ بكتاب الطهارات وينتهى بكتاب الاعتكاف، والمجلد الثاني يقع فى ٢١٢ ورقة يبدأ بكتاب المناسك وينتهى بكتاب المكاتبات، والجزأ الثاني من الكتاب الذى لم يعشر عليه من قبلنا يبدأ بكتاب الحدود، ويبدو أن هذا الجزء ضاع أو سرق من المكتبة لأن يعشر عليه من قبلنا يبدأ بكتاب الحدود، ويبدو أن هذا الجزء ضاع أو سرق من المكتبة لأن هذه النسخة هى النسخة التى كانت فى مكتبة جامع سيد جعفر حلبى الصحاف حيث يوجد في صفحة العنوان للمجلد الثاني القيد التالى ("جلد اول وثاني جامع سيد جعفر حلبى صحاف ح حا ٢٠٠٧") كما أن رقم القيد لمكتبة وزيركوبرى يدل أيضا على أن الكتاب أربع مجلدات

كتبت هذه النسخة بيد محمد بن أحمد بن صفى الغزولى بخط نسخى جميل سنة ٧٥٧ هـ. من النسخة التي قوبلت بالنسخة الأصلية للمؤلف سنة ٤٥٥ هـ.

وفى صفحة العنوان للمجلد الأول توجد العبارة التالية:

الجزء الأول من كتاب أحكام القرآن الكريم

تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبى جعفر

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى رحمه الله

برسم الخزانة العالية الناصرية محمد الأشرفي

ولد المقر الأشرف المرحوم العلائي أمير على

المارديني الملكي الأشرفي عمرها الله تعالى بيقائه

كما يوجد بعض القيود الملكية في صفحات العنوان وهي في المجلد الأول كالتالي:

"استسعد بتملكه العبد الفقير إلى (رحمة)(١) الغنى عبدالرحمن بن محمد بن عبد الأول الحنفى عفى عنهم سنة سبع وخمسين وتسعمائة بمدينة قسطنطنية"

وفى المجلد الثاني توجد العبارة التالية باللغة التركية: "اشتريت من الشيخ أحمد حلبى قاضى مصر، وسلمت الثمن وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ٩٥٠، المفتى ....(٢) الموسوس محى الدين مفتى حلب

وفيه أيضا توجد العبارة التالية باللغة العربية: "فى نوبة الفقير إلى رحمة الملك عبدالرحمن بن محمد بن عبد الأول الحنفى عنفى عنهم في محرم سنة سبع و خمسين وتسعمائة الهجرية".

وهي نسخة مقابلة توجد تصحيحات في هوامش الصفحات، وقد لاقينا الكثير من المتاعب والمصاعب في قراءة بعض الكلمات التي رسمها الناسخ بشكل غير واضح، وذلك بسبب أنها النسخة الوحيدة. وقد أشرنا إليها في الهوامش. رحم الله أبا جعفر الطحاوى وإيانا ومن أوصل المخطوطة إلينا، وأسكنهم فسيحة جناته لما قدموا من خدمة جليلة لكتاب الله - عز وجل - وللعلم.

<sup>(</sup>١) غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة، لم أتمكن من قراءتها.

## أبو جعفر الطحاوي 🕬

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حناب الأزدى المصرى الطحاوى، أبو جعفر(١).

ولد أبو جعفر الطحاوى في قرية "طحا" من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى والمعروفة اليوم به "طحا الأعمدة" التي تتبع مركز سمالوط من مديرية "المنيا" بمصر (٢).

وأما تاريخ ولادته فإن العلماء اختلفوا فيه، وانقسموا الى عدة طوائف، فطائفة منهم تقول: إنه ولد سنة تسع وعشرين ومائتين (٢٢٩ هـ)، وممن قال بذلك ابن الأثير الجوزى ت: ٦٣٠ هـ) (٥)، والقرشى (ت: ٧٧٥ هـ) (٤) وابن قطلوبغا (ت: ٨٧٩ هـ) (٥) واللكنوى (ت: ١٣٠٤ هـ) (٢)، وذهب اليه أيضا الكاندهلوي في مقدمة أماني الأحبار في شرح

- (\*) ترجمته في: ابن النديم: الفهرست، ص ٢٩٢ (دار المعرفة، بيروت). الصميرى: أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص ١٦٢ (دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٩٤ هـ). الشيرازي : طبقات الفقهاء، تحقيق د/احسان عباس، ص ١٤٢ (دار الرائد، بيروت، ط. الثانية، ١٤٠١ هـ). السمعاني: الأنساب، ٥٣/٩، ٥٥ (دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٩٨ هـ). ابن عساكر: تاريخ دمشق، ح ٧/ل ٨٩/ب (مخطوط، مكتبة الظاهرية، دمشق، رقم ٢٣٦٧). ابن الجوزى: المنتظم ٦/ ٢٥٠ (دائرة المعارف العشمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٥٧ هـ). أبن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب ٢/ ، ٢٧٥، ٢٧٦ (دار صادر، بيروت ١٤٠٠ هـ). ابن خلكان: وقيات الأعيان ٧٢/١ (دار صادر، بيروت). الذهبي: سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ٢٧/١٥ (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الأولى، ٣ ١٤٠هـ). تذكرة الحفاظ، ٨٠٨/٢ - ٨١١ [حياء التراث العربي، بيروت]. القرشي: الجواهر المضية، ٢٧٢/١ (عيسى الحلبي، القاهرة ١٣٩٨ هـ). ابن قطلوبغا: تاج التراجم، ص ٨ (مُكتبة المثنى، بغدادُ ١٩٦٢ م). السيوطي: طبقات الحفاظ تحقيق: علي محمد عمر، ص ٣٣٧ (مكتبة وهبة، القاهرة، ط. الأولى، ١٣٩٣ هـ). حسن المحاضرة، ١٤٤٧/١. طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة، تحقيق: كامل بكرى، ٢٧٥/٢ (دار اكتب الحديثة، القاهرة). ابن العماد: شذرات الذهب، ٢٨٨/٢ (دار الآفاق، بيروت). اللكنوي: الفوائد البهية، ص ٣١، ٣٢ (دار المعرفة بيروت). الكوثري: الحاوي في سيرة الطحاوي، ص ٤ (مكتبة سليم الحديثة، القاهرة). عبدالمجيد محمود: أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث ص ٤٦، (المجلس الأعلى لرعاية الغنون، القاهرة، ١٣٩٥ هـ). روحي أوزجان: مقدمة الشروط الصغير، ٢٠٨/١ (رسالة ماجستير، كلية الآداب بجامعة بغداد، ١٩٧٧ م). عبدالله نذير: الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاً، ١٧٥١ - ١٧٧ (رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة ١٤٠٨ هـ).
- (١) انظر: القرشي: الجواهر المضية، ٣٧١/١. ابن قطلوبغا: تاج الراجم، ص ٨، الا أننا نرى في بعض كتب التراجم سقوط
   بعض الأسماء في نسب الطحاوى وتقديم بعضها على البعض، وتحريف بعضها الآخر (انظر: عبدالله نذير: الإمام أبو
   جعفر الطحاوى فقيها ٧٥/١).

والطحاوى: نسبة الى قرية تسمى (طحا) من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى، والمعروفة اليوم بـ"طحا الأعمدة" التي تتبع مركز سمالوط من مديرية المنيا (انظر بالتفصيل: عبدالمجيد محمود: أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث، ص ٤٥ - ٥٢).

- ٢٢) عبدالمجيد محمود: أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث، ص ٤٥ وما بعدها.
  - ٢) اللباب في تهذيب الأنساب، ٢٧٦/١.
    - ) ألجواهر المضية، ص ١٠٣.
  - ا تاج التراجم في طبقات الحنفية، ص ٨.

معانى الآثار(١).

وقالت طائفة: إنه ولد سنة ثلاثين ومائتين (٢٣٠ هـ)، وقد نقل هذه الرواية اللكنوى بقوله: (وقيل سنة ثلاثين ومائتين)(٢).

وقالت طائفة: إنّه ولد سنة ثمان وثلاثين ومائتين ( ۲۳۸ هـ)، وممن قال بذلك ابن خلكان ( ت: ۱۸۱ هـ) (۳) والتميمي (ت: ۱۰۱۰ هـ) (٤).

وقالت طائفة: إنه ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين (۲۳۹ هـ)، وممن قال بذلك أبو سعيد السمعاني (ت: ۵۹۷ هـ) $^{(0)}$  وابن عساكر (ت: ۵۷۱ هـ) $^{(1)}$ ، وابن الجـوزي (ت: ۹۷۱ هـ) $^{(N)}$ ، وياقـوت (ت: ۲۲٦ هـ) $^{(A)}$ ، وابن كشير (ت: ۷۷۲) $^{(9)}$ ، وابن حسجر (ت: ۸۳۱ هـ) $^{(N)}$ .

ويبدو أن الروايات التي نقلها بعض المؤرخين عن السمعاني في ولادة الطحاوي سنة تسع وعشرين ومائتين نقلت عنه خطأ، وهذا الخطأ تكرر في ألسنة المؤرخين ونقلوه في كتبهم دون تثبت ورجوع الى الأصول الخطية للكتاب، ولعل أصح الروايات في ولادته هي سنة تسع وثلاثين ومائتين الهجرية.

#### ١ - نشأته:

نشأ الطحاوى بين أسرة عرفت ببيت علم وفضل وصلاح، فأبو محمد بن سلامة كان من أهل العلم والأدب والفضل، وكان يعرف الشعر وروايته، وتحدث الطحاوى عنه وقال:

<sup>(</sup>١) مقدمة شرح معانى الآثار، ٦/١.

<sup>(</sup>٢) القوائد البهية، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) وقيات الأعيان، ٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) الطبقات السنية في تراجم الحنيفة، ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) الأنساب، ٢١٨/٨ باتفاق أصول كتاب الأنساب، لكن نقل عنه ابن خلكان في وقياته ٢٢/١. وابن كثير في البداية والنهاية ١٩٤/١. والقرشي في الجواهر المضية، ص ١٠٣ والعيني في نخب الأفكار كما في الحاوى للكوثرى، ص ٤، أنه قال: ولد سنة تسع وعشرين وماثتين وهو الصحيح. وهذا تحريف بلاشك، ولعل هذا الخطأ والتحريف مصدره عدم التثبت والرجوع الى المصدر الأصلى حيث قال السمعاني في النسخة المطبوعة والأصول الخطية: انه ولد سنة ٢٣٩ هـ.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق الكبير ح ٢/ ٨٩ ب (مخطوط)، حيث حدد مولده بعبارة أدق وقال: «وذكر بعض أهل العلم أن مولد أبي جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين ومائتين».

<sup>(</sup>٧) المنتظم، ٦/٠٥٠.

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان، ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية، ١٧٤/١١ .

<sup>(</sup>١٠) نسان الميزان، ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>١١) شذرات الذهب، ٢٨٨/٢ .

كان أديبا، له نظر وباع في الشعر والأدب، وكان يصحح بعض الأبيات ويكمل بعضها الآخر حينما كان يعرض عليه ابنه الطحاوى ذلك(١) وتوفى عام ٢٦٤ هـ(١).

وأمًا أمه فهي - على الراجح - أخت المزني صاحب الامام الشافعي وناشر علمه في مصر، وكانت معدودة من أصحاب الشافعي الذين حضروا مجلسه حيث ذكرها السيوطى (ت: ٩١١ هـ) في ضمن الفقهاء الشافعية بمصر، وقال: أخت المزني كانت تحضر مجلس الشافعي، كما نقل عنها الرافعي (ت: ٣٧١ هـ) في الزكاة، وذكرها السبكي (ت: ٧٧١ هـ) والأسنوى (ت: ٧٧٢ هـ) أيضا في طبقاتهما (٣).

ويغلب الظن أن الطحاوى أول ما تتلمذ، تتلمذ على والدته الفقيهة التي كانت تعد من أصحاب الامام الشافعي، أو بعبارة أخرى أن ثقافته الأولى كان مصدرها هو البيت الذى عرف ببيت العلم والفضل والصلاح، ثم التحق بحلقات العلم التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص، فحفظ القرآن الكريم على الشيخ أبى زكريا يحيى بن محمد بن عمروس الذى قيل فيه: "ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم أبو زكريا عندها القرآن"(٤).

وأخذ عن والده أيضا قسطا من الأدب والعلوم (٥) ثم تلمذ وتفقه على خاله اسماعيل بن يحيى المزني (ت: ٢٦٤ هـ) الذي كان يعقد حلقات العلم في بيته، سمع عنه سنن الإمام الشافعي كما سمع منه مختصره الذي استمده من علم الشافعي، وكتب عنه الحديث، وسمع منه مروياته عن الشافعي سنة ٢٥٢ هـ، ولازمه الى أن انتقل الى المذهب الحنفي (٦).

وقد أدرك الطحاوي معظم طبقة المزني، وروى عن أكثرهم إلا أن المصادر التاريخية لم تزودنا بكثير عن حياة الطحاوى العلمية منذ بداية طلبه العلم إلى أن أخذ مكانته العلمية بين علماء مصر، كما أن الطحاوى لم يحدث عن نفسه ما يوضح هذه الناحية، وكل ما وصل إلينا هو بعض المشاهير من العلماء الذين أكثر الطحاوي الأخذ عنهم، وكان لهم الأثر الكبير في تكوين شخصية الطحاوي العلمية والخلقية. يأتي في مقدمة هؤلاء: خاله الإمام المزني صاحب الشافعي وناصر وناشر مذهبه كما مرّ. وبكار بن قتيبة (ت: ٧٧٠هـ) الذي أكثر عنه الرواية في الحديث، وأحمد بن أبي عمران (ت: ٧٨٠هـ) الذي أكثر ما

<sup>(</sup>١) الطحاوى: مشكل الآثار (حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٣٣ هـ) ١١١١، ١١١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية، ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حسن المحاضرة، ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان الميزان، ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية، ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق، ٢٧٣/١، والحاوي، ص ٦.

تلقى منه الفقه، وقد استفاد من علمه كثيرا حيث يردد الطحاوى اسمه وآراء الفقهية في أحكام القرآن بقوله: قال أحمد، ويعنى به أستاذه أحمد بن أبي عمران هذا.

## ٢ - انتقال الطحاوي من مذهب الشافعي الى مذهب أبى حنيفة:

نشأ الطحاوى في أسرة تتمذهب بمذهب الشافعي، وكان أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني (ت: ٣٦٤ هـ) أفقه أصحاب الإمام الشافعي، خال الطحاوى - كما مر وأخذ يتفقه عليه في نشأته، فكلما تقدم في الفقه كان يجد نفسه بين تدافع مد وجزر في التأصيل والتفريع وبين إقدام وإحجام في النقض والإبرام في قديم المسائل وحديثها، وكان لا يجد عند خاله ما يشفي غلته في بحوثه، فأخذ يترصد ما بعلمه خاله في المسائل الخلافية، فاذا هو كثير المطالعة لكتب أبي حنيفة، فينفره عن إمامه الشافعي منحازاً إلى رأى أبى حنيفة في كثير من مسائل سجلها في مختصره، فأخذ يطلع على المنهج الفقهي عند أهل العراق فاجتذبه حتى أخذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران (ت: ٢٨٠ هـ) القادم من العراق بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة (ت: ٢٧٠ هـ) على كتاب المزني، فأصبح من عداد المتخيرين لهذا المنهج نابذا منهجه القديم(١).

في الحقيقة أن الطحاوي انتقل الى مذهب أبي حنيفة في سن مبكرة من عمره، ثم إنّ مثل هذا التحول لا يتم فجأة، اذ لا بد أن يكون هناك أمور مسبوقة مهدت له، وكذلك لا بد ان يكون قد تكونت لديه فكرة واسعة ومعرفة شاملة للمذهب الذي انتقل اليه حتى أدى الى هذا التحول. لا شك أن هذا التحول أثار بعض ضجة بين العلماء حكيت حوله روايات عديدة سنوردها مع الروايات التي رويت عن الطحاوى مباشرة في بيان سبب تحوله إلى مذهب أبى حنيفة حتى تتضح أمامنا حقيقة الأمر.

أولا: الروايات التي ذكر فيها سبب انتقال الطحاوي الى مذهب أبي حنيفة، وهي:

أ – ما ذكره أبو اسحاق الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ) قال: "انتهى الى أبى جعفر رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر... وكان شافعيا يقرأ على المزني، فقال له يوما: والله لا جاء منك شئ، فغضب من ذلك، وانتقل إلى ابن أبي عمران، فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا ابراهيم، لو كان حيا لكفر عن يمينه"(٢).

<sup>(</sup>١) أنظر: ألحاوى، ص: ٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) طبقات الفقهاء، ص ١٤٢.

ب - ما رواه السلفي (ت: ٥٧٦ هـ) في معجم شيوخه عن أحمد بن عبدالمنعم الآمدى عن محمد بن علي الدامغاني عن القدورى أنه قال: أن المزني قال للطحاوي يوما: والله لا أفلحت، فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبى حنيفة... وكان يقول: رحم الله أبا ابراهيم لو كان حيا ورآنى لكفر عن يمينه "(١).

ج - ما ذكره ابن عساكر في تاريخه أنه قال: "وبلغني أن سبب تركه لمذهب الشافعي أنه تكلم يوما بحضرة المزني في مسألة، فقال له: والله لا تفلح أبدا، فغضب من قول المزني وانقطع الى أبى جعفر بن أبى عمران وقال بقول أبى حنيفة حتى صار رأسا فيه، فاجتاز بعد ذلك بقبر المزني فقال: يرحمك الله يا أبا ابراهيم لو كنت حيا لكفرت عن يمينك"(٢).

د - ما ذكره ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) حيث قال: "انه كان أولا على مذهب الشافعي، ثم تحول الى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله المزني، وذلك أنه كان يقرأ عليه فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر، فبالغ المزني في تقريبها له فلم يتفق ذلك، فغضب المزني متضجرا فقال: والله لا جاء منك شيء، فقام أبو جعفر من عنده وتحول الى أبى جعفر بن أبي عمران، وكان قاضي الديار المصرية بعد القاضي بكار فتفقه عنده، ولازمه إلى أن صار منه ما صار..." ثم ذكر قول الطحاوى الذي حكاه أبو إسحاق الشيرازي في الطبقات "لو كان المزنى حيا لكفر عن يمينه" (٣).

ه - ما ذكره السيوطي (ت: ٩١١ هـ) في ضمن تحوله من مذهب الى مذهب وقال: "أن يكون الانتقال بسبب تعسر فهم مذهبه ووجد مذهب غيره أسهل عليه بحيث يرجو سرعة إدراكه والتفقه فيه" ثم ذيل هذه الحالة بقوله: "وأظن أن هذا هو السبب في تحول الطحاوى حنفيا بعد أن كان شافعيا" (٤).

وبعد عرض هذه الروايات اذا نظرنا إليها من حيث السند والمعنى فنجد أن بعضها خالية عن السند الذى يعتمد عليه، فرواية الشيرازي مأخوذة من كلام أبى عبدالله الحسين بن علي الصميرى (ت: ٤٣٦ هـ) الذي يرويه عن أبى بكر محمد بن موسى الخوارزمي المتسوفى سنة ٢٠١ هـ. وهو لم يدرك زمن الطحاوى، ولا عنزا إلى مسدرك، فستكون هذه الحكاية من الحكايات المرسلة على عواهنها(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ دمشق، ح ٢، ل ٩٠ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسأن الميزان ١/٧٥، والحاوي، ١٨ نقلا عن ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشعراني: الميزان الكبرى ٤٢/١ (مطبعة الحلبي، القاهرة، ط. الأولى ١٣٥٩ هـ).

<sup>(</sup>٥) أنظر: الحاوي، ص ١٦.

والرواية الثانية أيضا مقطوعة بين القدوري والطحاوى لأن القدوري توفي سنة ٤٢٨ هـ. هـ والطحاوي توفي سنة ٣٢١ هـ.

وأما الرواية الثالثة التي ذكرها ابن عساكر لا سند لها أيضا.

ثم إن هذه الروايات كلها من جهة المعنى متكررة نقلتها ألسنة المؤرخين بعضهم عن بعض، وهي ما دار بين المزني والطحاوي من كلام وغضب الطحاوي وتركه لمذهبه أو له، وانتقاله الى شيخ آخر مع تغيير مذهبه. وهذا في منتهى بساطة، لا يتوسل بها أي طالب من طلاب العلم، بيد أن علاقة الطحاوى مع شيخه المزنى ليست علاقة شيخ وطالب فحسب بل علاقته أكثر من هذا حيث إنه خاله.

ثانيا: الروايات التي نقلت عن الطحاوى مباشرة في بيان سبب تحوله إلى مذهب أبي حنيفة فهي كالتالي:

أ - نقل ابن خلكان (ت: ٦٨١ هـ) عن أبي يعلى الخليلي (ت: ٤٤٦ هـ) أنه قال في كتاب الإرشاد عن محمد بن أحمد الشروطي قلت للطحاوى: "لم خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت اليه"(١).

هكذا نقل أيضا بدرالدين العيني، يعني فبدأت أديم النظر فيها فاجتذبتني الى المنفد كما حملت تلك الكتب خالي على الانحياز إلى أبي حنيفة في كثير من المسائل كما يظهر من مختصر المزني ومخالفاته للشافعي فيه في كثير من المسائل (٢).

ب - روى ابن عساكر (ت: ٥٧١ هـ) وقال: قرأت على أبي محمد السلمي عن عبدالعزيز بن أحمد، قال: قرأت على أبي الحسين علي بن موسى بن الحسين السمسار قال: قال لنا أبو سليمان بن زبر قال: قال لي أبو جعفر الطحاوى: أول من كتبت عنه الحديث المزني، وأخذت بقول الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر فصحبته وأخذت بقوله، وكان يتفقه للكوفيين، وتركت قولي الأول، فرأيت المزني في المنام، وهو يقول لي: "يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر، يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر"(٣).

ويظهر من هاتين الروايتين أن قراءة المزني الكثيرة لكتب الحنفية ومداومة النظر فيها أوجدت لدى الطحاوى تطلعا أورثه محبة هذا المذهب لأنه لولا أهميتها واعجابه بهذه

<sup>(</sup>١) انظر: وقيات الأعيان ٧١/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: الحاوي ص ۱۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاریخ دمشق، ح ۲، ل ۸۹ (مخطوط). والحاوی، ص ۱۷ نقلا عن ابن عساکر.

الكتب لما أخذ منها. ثم إن خزانة خاله المزني الحافلة بالكتب الفقهية المتنوعة كانت بين يدى الطحاوى، وكان يختار منها ما يلائم مزاجه، ويديم النظر فيها، ولاشك أن وجود بعض الكتب الفقهية في المذهب الحنفي مهدت له انتقاله الى المذهب الحنفي.

والسبب الآخر هو قدوم أحمد بن أبى عمران على مصر وتوليته التدريس والقضاء فيها، وكان رجلا عالما فاضلا، وأحد الموصوفين بالحفظ، وكان مكينا في العلم وحسن الدراية، وكان له مجلس فقه وحديث، فكان يدرس الفقه الحنفي مع عرض آراء المذاهب الأخرى . وكان الطحاوى أحد الطلاب الذين جمعتهم حلقة هذا العالم الجليل(١).

وقد سبق للقاضي أحمد بن أبي عمران في القضاء بمصر القاضي بكار بن قتيبة الحنفي (ت: ۲۷۰ هـ) الذي كان من الشخصيات العلمية العظيمة، وكان له أثر كبير في ميل بعض المصريين الى المذهب الحنفي بسبب سيرته العطرة في القضاء ونزاهته وعفته المعروفة وعلمه الواسع<sup>(۲)</sup>. وقد كان للطحاوى صلات حسنة، وأخذ عنه كثيرا من الحديث والفقه.

فوجود هذه الأشياء أثناء نشأة الطحاوى لها تأثير كبير في تكون شخصية الطحاوى كما أنها كانت سببا مهما في انتقال الطحاوى من مذهب الشافعي الى مذهب الحنفية.

وعلى أى حال فلا غرابة في انتقال الطحاوى من مذهب الشافعي إلى مذهب أبى حنيفة، فلم يكن أمرا مستنكراً ولا بدعيا بل كان الأمر طبيعيا فهناك عدد ممن تقدمه أو عاصره من العلماء انتقلوا من مذهب الى مذهب آخر.

وقد ذكر السيوطى أسماء عدد ممن انتقل من مذهب إمامه إلى مذهب آخر وقال: وممن بلغنا أنه انتقل من مذهب الى آخر من غير نكير عليه من علماء عصره، ثم عدد أسماءهم (٣). لأن صنيعتهم هذه لم تكن بدافع العصبية أو التقليد أو المنافسة، وإنما كانت عن دليل واقتناع وتبصر.

## ٣ - رحلاته في طلب العلم:

التنقل من بلد الى آخر في سبيل طلب العلم سمة من سمات طلاب العلم منذ القدم، وقد يندر للباحث أن يجد عالما قد بلغ شأواً والمكانة العالية من العلم لم يقم برحلات علمية بحثا عن العلم والعلماء والاستزادة بالجديد مما لم يتيسر له الحصول عليه في بلده.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ٧/٣٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان ٢٧٩/١. والجواهر المضية ٥٥٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر بالتفصيل: الشعراني: الميزان الكبرى ٣٩/١ وما بعدها.

لكن فنحن لا نجد الطحاوى قد قام برحلات علمية خارج مصر غير أنه خرج إلى الشام سنة ٢٦٨ هـ، فلقي بها قاضي القضاة أبا حازم عبدالحميد بن جعفر (ت: ٢٩٢ هـ) فتفقه عليه، وأخذ فقه العراق من طريقه عن عيسى بن أبان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. وعن بكر بن محمد العمى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. واستمرت هذه الرحلة سنة كاملة – إن سميت رحلة – لأنها لم تأت ضمن نطاق الرحلات العلمية، وإنما جاءت ضمن مهمة رسمية بتكليف من قبل الأمير أحمد بن طولون لمناقشة مسألة فقهية تتعلق بكتابة الشروط مع القاضي أبي حازم، لكن الطحاوي انتهز هذه الفرصة فتنقل خلالها بين غزة وعسقلان وطبرية وبيت المقدس ودمشق، فلقي علماءها وروى عنهم، واستفاد منهم وأفادهم.

ولم يذكر له المؤرخون رحلة أخرى غير هذه الرحلة، ولعل السبب من عدم سفر الطحاوى الى حواضر الثقافة والعلم آنذاك في البلاد الأخرى من العالم الاسلامي في سبيل طلب العلم يرجع – والله أعلم – لوجود الطحاوى في مركز من أهم مراكز الثقافة الاسلامية حيث أصبحت القاهرة (مصر) كعبة العلماء وطلاب العلم يتوجهون إليها للاستفادة والافادة، ومن ثمة وجد الطحاوى بغيته من العلم بمصر، فلم تكن ثمة حاجة لارتحاله الى بلد آخر في سبيل طلب العلم.

قال الكوثرى: "من اطلع على تراجم شيوخ الطحاوى علم أن بينهم مصريين ومغاربة وعنيين وبصريين وكوفيين وحجازيين وشاميين وخراسانيين ومن سائر الأقطار، فتلقى منهم ما عندهم من الأخبار والآثار... وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار، حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم، وسمع من أصحاب ابن عيينة وابن وهب ومن هذه الطبقة... وكان يتردد الى القضاة الواردين الى مصر يستقي ما عندهم من العلوم"(١١).

#### ٤ - سعة معارف الطحاوي

عاش الإمام الطحاوى في عصر ازدهر فيه تدوين الحديث وعلومه، كما أنه عاصر كبار علماء الحديث والفقه، وتتلمذ عليهم وأخذ ما عندهم من العلوم. وكان حافظا لكتاب الله عز وجل، عارفا بأحكامه، و معانيه، و بما ورد عن الصحابة والتابعين من تفسير آياته، وأسباب نزوله، ملمًا بقراءاته، حافظا للحديث، واسع المعرفة بطرقه، و متونه، وعلله، وأحوال رجاله، ذا حظ كبير من العلم بلسان العرب، ومواقع كلامها، وسعة لغتها،

<sup>(</sup>۱) الحاوى، ص ۲۰.

واستعاراتها، ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها، وخصوصه، وسائر مذاهبها، واسع الاطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة المتبوعين وغيرهم من الأئمة المجتهدين كإبراهيم النخعي وعثمان البتي والأوزاعي والثوري، والليث بن سعد، وابن شبرمة وابن أبي ليلي، والحسن بن حي، بارعا في علم الشروط، والوثائق حتى صار إمامًا ومرجعًا في بعض هذه العلوم، واشتهر في الفقه والحديث بحيث كان يرحل إليه أهل العلم من شتى الأقطار ليستمتعوا بغزير علومه على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم، وكانوا يعجبون جدا من سعة دائرة استبحاره في شتى العلوم، قال ابن زولاق في قضاة مصر(١): حدثني عبدالله بن عمر الفقيه سمعت أبا جعفر الطحاوي يقول: كان لمحمد بن عبدة القاضي مجلس للفقه عشية الخميس يحضره الفقهاء وأصحاب الحديث، فإذا فرغ وصلى المغرب انصرف الناس، ولم يبق أحد إلا من تكون له حاجة فيجلس، ففي ليلة رأينا الى جنب القاضي شيخًا عليه عمامة طويلة، وله لحية حسنة لا نعرفه، فلما فرغ المجلس، وصلى القاضى التفت فقال: يتأخر أبو سعيد يعنى الفريابي وأبو جعفر، وانصرف الناس، ثم قام يتركع، فلمًا فرغ استند، ونصبت بين يديه الشموع ثم قال: خذوا في شيء فقال ذلك الشيخ: ايش روى أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أمه عن أبيه؟ فلم يقل أبو سعيد الفريابي شيئا، فقلت أنا: حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبيدة بن عبدالله عن أمه عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ليغار للمؤمن فليغر". قال: فقال لي ذلك الشيخ: أتدرى ما تتكلم به؟ فقلت: ايش الخبر؟ فقال لي: رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم، ورأيتك الساعة في أصحاب الحديث في ميدانهم، وقل من يجمع ما بين الحالتين، فقلت: هذا من فضل الله وإنعامه، فأعجب القاضي في وصفه لي، ثم أخذنا في المذاكرة.

قال الكوثرى بعد عرضه هذه الرواية: "وأبو سعيد هذا محمد بن عقيل الفريابي بعد من كبار فقها الشافعية من أصحاب المزني، ولم يكن يسعه غير السكوت أمام الطحاوي المتبحر في العلوم، وبهذا العلم الواسع تمكن الطحاوي من تأليف كتب لا تظير لها بين مؤلفات أهل عصره، وكان الحامل له على استجماع الروايات ما لمس في منهجه الجديد من الحاجة الماسة في استعراض جميع ما ورد في كل موضوع فقهي من خبر مرفوع أو موقوف أو مرسل أو أثر من السلف، أو رأى منهم بأسانيد مختلفة المراتب ليستخلص من بينها

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوى، ص ٢٠، ٢١ نقلا عن كتاب قضاة مصر.

الحق الصراح، لأن من قصر في جمع الروايات، واكتفى بخبر يعده صحيحا لا يكون وفي العلم حقه، لأن الروايات تختلف زيادة ونقصا، ومحافظة على الأصل، ورواية بالمعنى، واختصارا، فلا طمأنينة في قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيتمكن بذلك من رد المردود وتأييد المقبول. وهذا ما فعله الطحاوى في كتبه"<sup>(۱)</sup>.

#### ٥ - مرتبته الفقهية:

أما مرتبته الفقهية فإن أصحاب الطبقات اختلفوا فيها فجعله ابن كمال باشا أحمد بن سليمان الرومي الحنفي (ت: ٩٤٠ هـ) من الطبقة الثالثة حيث قسم الفقهاء الى سبع طبقات، وهي طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها من صاحب المذهب، فأصحاب هذه الطبقة لا يقدرون على المخالفة لصاحب المذهب، لا في الفروع ولا في الأصول، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها (٢).

وأما اللكنوي فجعله من الطبقة الثانية حيث أنه قسم فقهاء الحنفية - ما عدا أبي حنيفة - الى خمس طبقات (٣)، وهي طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة الذين يقدرون على استخراج الأحكام عن الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها شيخهم أبو حنيفة، فإنهم - وان خالفوه في بعض أحكام الفروع - لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول(٤).

هذا ما قاله أصحاب الطبقات القدماء من الفقهاء في مرتبة الطحاوي الفقهية .

لكن بعض فقهاء الحنفية المتأخرين درسوا تقسيم ابن كمال باشا لفقهاء الحنفية دراسة علمية دقيقة حتى وضعوا كل فقيه في مكانته العلمية اللائقة به، فممن تعقب تقسيم ابن كمال باشا بالنقد والرد شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ت: ١٣٠٦ هـ) حيث قال: "بل هو- أي التقسيم - بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه جدا، فإنه تحكمات باردة، وخيالات فارغة، وكلمات لاروح لها، وألفاظ غير محصلة المعنى، ولا سلف له في

<sup>(</sup>۱) انظر: الحاوي، ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: التميمي: الطبقات السنية، ص ٤١، ٤٢. واللكنوي: النافع الكبير "شرح الجامع الصغير" (كراتشي، ادارة القرآن) ص ٤. الكوثري: حسن التقاضي في سيرة الامام أبي يوسف (حمص، راتب حاكمي، ١٣٨٨ هـ)، ص ٣٠ (الهامش). (٣) أنظر: الناقع الكبير، ص ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: اللكنوى: الفوائد البهية، ص ٣١، ٣٢.

ذلك المدعى، ولا سبيل له في تلك الدعوى، وإن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل يتمسك به، وحجة تلجئه اليه، ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السبع – وهو غير مسلم لهم – فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات(١).

وقد نقل عن أبي بكر القفال (ت: ٣٣٦ هـ)(٢)، وعن أبي علي بن خيران (ت: ٣٢٠ هـ)(٢)، والقاضي حسين (ت: ٤٦٢ هـ)(٤) من الشافعية أنهم قالو: لسنا مقلدين الشافعي، بل وافق رأينا رأيه. وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الطحاوي في أخذه بمذهب أبي حنيفة – رحمه الله – واحتجاجه له وانتصاره لأقواله على ما قال في أول كتاب شرح معاني الآثار "أذكر في كل كتاب ما فيه من الناسخ والمنسوخ، وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض، وإقامة الحجة لمن صح عندى قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو أجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضوان الله عنهم" (٥).

ثم رد المرجاني قول ابن كمال في هذه الطبقة حيث كان قد قال في حقهم: "بأنهم (الخصاف والطحاوى والكرخى) لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة، لا في الأصول ولا في الفروع" بقوله: "ليس بشيء، فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصى، ولهم اختيارات في الأصول والفروع، وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع واحتجاجات بالمنقول والمعقول، على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول...(١٦).

وكذلك رد اللكنوى ترتيب ابن كمال باشا في عد الطحاوى من الطبقة الثالثة بقوله: "وهو منظور فيه، فإنّ له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع، ومن طالع شرح معاني الآثار وغيره من مصنفاته يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب كثيرا، وإذا كان ما يدل عليه قويا، فالحق أنه من المجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون الى إمام معين من المجتهدين لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في الأصول، لكونهم متصفين بالاجتهاد، وإنا انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد، وان

<sup>(</sup>١) الكوثري: حسن التقاض، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) وهو أبو بكر محمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي، فقيه شافعي فيما وراء النهر (انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء،

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن صالح بن خيران (انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ١١٠).

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي القاضي المروزي، امام جليل في الفقه الشافعي (انظر: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٢٩٢٥ - ٣٥٦/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح معاني الآثار، ١١/١.

<sup>(</sup>٦) الكوثري: حسن التقاض، ص ١٠٨، ١٠٩.

انحط عن ذلك فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام، ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبدا، على رغم أنف من جعله منحطا... وبالجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمد، لا ينحط عن مرتبتهما على القول المسدد"(١).

فعلى أي حال فإنّ الطحاوى له شخصية مستقلة في الفقه، لا يقلد أحدا، لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما يدور مع الحق الذي أداه إليه اجتبهاده. كما توصل إليه الكوثرى في دراسته العديدة عن الطحاوى فقال: "هو لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق وإن حافظ على انتسابه لأبى حنيفة" (٢).

وسيرى القارئ هذا جليا وواضحا قاما خلال قراءته كتاب أحكام القرآن الذي نحن بصدد تحقيقه ونشره إن شاء الله تعالى.

## ٦ - مرتبته في علم الشروط:

من المعروف أن علم الشروط من فروع علم الفقه، وعرفه طاش كبرى زادة (ت: ٩٦٨ هـ) بقوله: "علم الشروط والسجلات وهو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعقلة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر ليحتج بها عند الحاجة اليها"(٣).

وهو ما يعرف اليوم بعلم التوثيق أو كتابة العدل، وما ينبغى أن يكون عليه تحريرها حتى تكون وثيقة لا خلاف في صحتها(٤).

وقد اهتم العلماء المسلمون بهذا العلم منذ اهتمامهم بعلم الفقه حيث إنه يعد تكملة لفقه المعاملات من حيث التسجيل والتقييد، ويتضح هذا المعنى واضحا وجليا فيما ذكره الطحاوى في مقدمة كتابه الشروط الصغير وقال: "وقد وضعت كتابي هذا مختصرا في المعاني التي يحتاج الناس إلى انشاء الكتب عليها في البياعات، والشفع والإجارات، والصدقات الموقوفات وفي سائر ما يحتاج الى الاكتتاب(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية، ص ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الكوثرى: الاشفاق على أحكام الطلاق (مجلة الاسلام، القاهرة)، ص ٤١. ومن أراد زيادة عن مرتبة الطحاوى الفقهية بالتفصيل فلينظر: عبدالله نذير أحمد: الإمام أبو جعفر الطحاوى فقيها (رسالة دكتوراه في الفقه الاسلامي، جامعة أم القرى مكة الكرمة ١٤٠٨ه هي ١٢٨/١ - ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح السعادة (تحقيق: كامل بكرى، القاهرة، دار الكتب الحديثة) ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) السنهوري: مذكرات تاريخ الفقه الاسلامي، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) الشروط الصغير، ص ٤.

اشتهر اقتدار الطحاوى بعلم الشروط في عصره بممارسته وتجاربه في هذا المجال حيث عاصر عددا من الشروطيين الأوائل منهم: بشر بن الوليد الكندى الحنفي (ت: ٢٣٨ هـ) وابراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (ت: ٢٣٨ هـ) وهو أول المصنفين في الشروط، وعبدالحميد بن عبدالعزيز، أبو حازم القاضى (ت: ٢٩٢ هـ).

استفاد الطحاوى من خبرات هؤلاء الأعلام في علم الشروط حتى تفوق عليهم، ثم وضع خبراته وممارسته الطويلة ونتائج تجاربه الواسعة في الكتب التي ألفها في علم الشروط.

وكتابه الشروط الصغير يعد خلاصة كتبه في هذا الفن، ونهاية تلك التجارب، والممارسة الطويلة حيث نقح فيه أقوال السلف ومعاصريه، وضبط ألفاظهم، ورجح بين أقوالهم، وزاد كثيرا عما لديهم، وذلك أنه يذكر ألفاظ وصيغ السابقين من الفقهاء ثم يؤكده يرجح ما يراه مناسبا مع ذكر سبب رجحانه من الكتاب والسنة وأقوال أهل اللغة، ثم يؤكده بذكر من وافقه في ذلك من الأئمة، فإن لم يجد في أقوال السابقين القول المناسب اجتهد وأظهر رأيه، وأكده ببيان أدلته وعلله، وذلك بعد تعليل وإبطال أقوال الأخرين، وقد قال في مقدمة شروطه الكبير(١): "وقد وضعت هذا الكتاب على الاجتهاد منى لإصابة ما أمر الله – عز وجل – به من الكتاب بين الناس بالعدل على ما ذكرت في صدر هذا الكتاب مما على الكاتب بين الناس وجعلت ذلك أصنافا، ذكرت في كل صنف فيها اختلاف كل فريق منهم وذكرت ما صح عندى من مذاهبهم، ومما رسموا به كتبهم في ذلك، والله أسأله الفوز والتوفيق".

وبهذا يظهر أن الطحاوى - بحق - إمام فقيه مجتهد شروطى يمثل مرحلة انتقالية في هذا الفن حيث طوره ونقح أسلوبه وصيغه وأسهم إسهاما كبيرا وفعالا بما لم يسبقه به أحد، ومن ثم يعد عهده في الشروط عهد النضج والكمال، واستحق ثناء العلماء وتقديرهم فيه.

قال ابن زولاق (ت: ٣٨٧ هـ): "وكان أبو جعفر الطحاوى وجيه النقد في الشروط والسجلات والشهادات"(٢) كما قال القضاعي (ت: ٤٥٤ هـ) في كتاب الخطط: "برع الطحاوي في علم الشروط"(٣).

<sup>(</sup>١) الشروط الكبير (مع الصغير)، ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان الميزان، ١/٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: وفيات الأعيان، ٧١/١. انظر بالتفضيل: روحي أوزجان: الطحاوى شروطيا، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الآداب، سنة ١٩٧٢ م، والقسم الثاني من الرسالة وهو الشروط الصغير مذيلا بما عثر عليه من الشروط الكبير، طبع سنة ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م، مطبعة العاني، بغداد.

#### ٧ - مرتبته في الحديث:

من يريد أن يعرف مرتبة الطحاوى في الحديث وعلومه ومتونه وعلله وأحوال رجاله فليطالع كتابه مشكل الآثار الذى صنفه في أصعب فن من علوم الحديث وهو معالجة الأحاديث المتناقضة ظاهرا، وذلك بأن يأتي بالحديثين متضادين في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما بالجمع بين الحديثين، أو يرجح أحدهما على الآخر بالطريقة المعروفة لدى المحدثين.

وقال ابن الصلاح عن هذا الفن من علوم الحديث: "وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتى الحديث والفقه، والغواصون على المعانى الدقيقة"(١).

وقال الكوثرى: "ومن اطلع على اختلاف الحديث للإمام الشافعي - رضي الله عنه - ومختلف الحديث لابن قتيبة، ثم اطلع على كتاب الطحاوى هذا، يزداد إجلالا له، ومعرفة لمقداره العظيم: (٢). وقد أبدع الطحاوى وفاق الكثيرين ممن ألفوا في هذا النوع.

وأما اقتداره في علم الحديث ومعرفة رجاله وعلله لتبدو جلية فيما ذكره من ذلك في كتابيه شرح معاني الآثار، وأحكام القرآن.

وكتابه التاريخ الكبير في الرجال موضع ثناء أهل العلم بالرغم من أنه من عداد كتبه المفقودة إلا أن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا فقرات مهمة مما يدل على زاخر علمه في هذا الباب(٣).

وكذلك رسالته في التسوية بين حدثنا وأخبرنا يدل على مكانته التي وصل اليها الطحاوى في هذا الفن .

وألف في هذا الميدان أيضا "كتاب نقض المدلسين" على الكرابيسي، وكتاب: الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في "كتاب النسب".

وبهذه المؤلفات القيمة في هذا المجال استحق الطحاوى تقدير المحدثين، فشهد له أهل هذا الشأن بالامامة ووصفوه بأوصاف لا يوصف بها الا من برز وتفوق في هذا الفن من الأئمة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن صلاح في علوم الحديث (دار الحكمة، دمشق، ١٣٩٢ هـ ) ص ١٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: الحاوى، ص ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الكوثرى: الحاوى، ص ٢٣. والكاندهلوى: مقدمة شرح معاني الآثار، ص ٣٤ - ٤٤ في كلام الامام الطحاوى في الجرح والتعديل، وفيه نماذج كثيرة عن هذا.

<sup>(</sup>٤) اذا أردت زيادة من العلم عن علم الطحاوى في الحديث فإليك كتاب "أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث" للدكتور عبدالمجيد محمود .

#### ٨ - ثناء أهل العلم عليه:

قد أثنى عليه السلف والخلف من العلماء، قال الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ): الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها "(١).

وقال ابن تغرى بردى (ت: ٨٧٤ هـ): "... المحدث الحافظ، أحد الأعلام وشيخ الاسلام، إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف العلماء، والأحكام واللغة والنحو"(٢).

وقال ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ): "أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة" (٣).

وقال معاصره وتلميذه المؤرخ أبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء المصريين: "كان الطحاوى ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله"(٤).

وقد تناقل أصحاب كتب التراجم والتاريخ هذه المقالة من بعده مع إضافة كثير من ذكر الثناء الجميل والأوصاف الحميدة له.

قال ابن عبدالبر: "كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء"(٥).

وقال ابن النديم: "وكان أوحد زمانه علما وزهداً "(٦).

وقال البدر العيني (ت: ٨٥٥ هـ): "أما الطحاوى فإنه مجمع عليه في ثقته وأمانته وفضيلته التامة، ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه، ولم يخلفه في ذلك أحد، ولقد أثنى عليه السلف والخلف"، ثم قال البدر العيني بعد ذكر نصوص كثيرة ممن أثنوا عليه: "وقد أثني عليه كل من ذكره من أهل الحديث والتاريخ كالطبراني (ت: ٣٦٠ أثنوا عليه بكر الخطيب (ت: ٤٦٨ هـ.) (١٩) وأبى عبدالله الحميدى (ت: ٤٨٨ هـ.) (٩)، والحافظ ابن عساكر (ت: ٥٧١ هـ) وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ أبى الحجاج

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة، ٣٣٩/٣، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، ١٨٦/١١.

<sup>(</sup>٤) الكوثرى: الحاوى، ص ١٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٦) الفهرست، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (انظر: شذرات اللهب، ٦/٣٣١).

<sup>(</sup>A) هو أبو بكر بن أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي محدث الشام والعراق. (انظر: تذكرة الحفاظ، ١١٣٥/٣، طبقات الشافعية الكبرى، ٤٩/٤).

 <sup>(</sup>٩) هو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدى الأندلسي، من كبار تلامذة ابن حزم، محدث فقيه أديب (انظر: تذكرة الحفاظ، ١٢١٨/٤، وشذرات الذهب ٣٩٢/٣)

المزى (ت: ٧٤٢ هـ(١)، والحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ) وعماد بن كثير (ت: ٧٧٤ هـ) وغيرهم من أصحاب التصانيف.

ولا يشك عاقل منصف أن الطحاوى أثبت في استنباط الأحكام من القرآن ومن الأحاديث النبوية، وأقعد في الفقه من غيره ممن عاصره سنا، أو شاركه رواية من أصحاب الصحاح والسنن، لأن هذا إنما يظهر بالنظر في كلامه وكلامهم، ومما يدل على ذلك ويقوى ما ادعيناه تصانيفه المفيدة الغزيرة في سائر الفنون من العلوم النقلية والعقلية، وأما فني رواية الحديث ومعرفة الرجال وكثرة الشيوخ فهو كما ترى إمام عظيم، ثبت، ثقة، حجة كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسنن، يدل على ذلك اتساع روايته ومشاركته فيها أئمة الحديث المشهورين كما ذكرناهم"(٢).

وهذا بعض ما قاله أعلام العلماء في الثناء على الإمام الطحاوي الجدير بكل ثناء.

## ٩ - كلام بعض الناس في الطحاوي:

بالرغم من هذه الصفات التي أسبغها عليه أهل العلم في الثناء عليه بما هو جدير به، وبالرغم من شهادة أهل الشأن بثقته وديانته وحفظه وأمانته وفهمه وفطانته فإنه لم يسلم من بعض العلماء المتأخرين له وبعض المحدثين في هذا العصر الذين انتقصوا قدره ووصفوه بقلة المعرفة واتهموه بما هو برئ منه حتى ينالوا منه ما يخفض منزلته العالية.

منهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ) وقد قال في كتابه معرفة السنن والآثار (٣): "... وحين شرعت في هذا الكتاب بعث إلى بعض اخواني من أهل الغلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوي - رحمنا الله وإياه - وشكا فيما كتب إلى ما رأى من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه، وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه، وسألني أن أجيب عما احتج به فيما حكم به من التصحيح والتعليل في الأخبار، فاستخرت الله تعالى في النظر فيه وإضافة الجواب عند إلى ما خرجته في هذا الكتاب، ففي كلام الشافعي على ما احتج به أو رده من الأخبار، جواب عن أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه، وتضعيف ما لا حيلة له فيه بم لا يضعف به، والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره".

<sup>(</sup>١) هو أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف القضاعي الشافعي (انظر: تذكرة الحفاظ، ١٤٩٨/٤). (٦) الكوثري: الحاوى، ص ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٤٧/١ - ١٤٨ (المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، مصر بتحقيق السيد أحمد صقر.)

لا شك أن في هذا تجريح شديد وطعن بعدالته واتهام له بالجهل في صناعة الحديث. وقد تولى غير وآحد من أهل العلم الرد على التجريح والطعن، والدفآع عن الطحاوى، منهم الحافظ عبدالقادر القرشي (ت: ٧٧٥ هـ)، وقال في الجواهر المضية بعد أن أورد كلام البيهقي: وحاش لله، أن الطحاوى - رحمه الله تعالى - يقع في هذا، فهذا الكتاب الذي أشار إليه هو الكتاب المعروف بـ "معاني الآثار" وقد تكلمت على أسانيده، وعزوت أحاديثه وإسناده إلى الكتب الستة والمصنف لابن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ) وكتب الحفاظ وسميته بـ "الحاوى في بيان آثار الطحاوى"، وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجة قاضي القضاة علاء الدين المارديني (ت: ٧٤٥ هـ)(١١)، والد شيخنا قاضي القضاة جمال الدين (ت: ٧٦٩ هـ) (٢) ... فوقع لي في كثير من الأحاديث أن الطحاوي يروى الحديث عن يونس بن عبد الأعلى ويسوقه، ومسلم يرويه بعينه عن يونس بن عبد الأعلى بسند الطحاوي، و والله لم أر في هذا الكتاب شيئا مما ذكره البيهقي عن الطحاوي. وقد اعتنى شيخنا قاضي القضاة علاء الدين و وضع كتابا عظيما نفيساً على "السنن الكبير" له(٣) وبين فيه أنواعا مما ارتكبها من ذلك النوع الذي رمى به البيهقي الطحاوي، فيذكر حديثا لمذهبه وسنده ضعيف فيوثقه، ويذكر حديثًا على مذهبنا وفيه ذلك الرجل الذي وثقه فيضعفه، ويقع هذا في كثير من المواضع. وفي كشف الظنون في بيان معنى الآثار للطحاوى قال الاتقاني بعد أن ساق ما قاله البيقهي في كتابه "معرفة السنن والآثار" في شأن أبى جعفر الطحاوى: " هذا لعمرى تحامل ظاهر من هذا الإمام في شأن هذا الأستاذ الذي اعتمده أكابر المشايخ »(٤).

وقد تكلم ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في الطحاوى في كتابه "منهاج السنة" بصدد الطعن في حديث رد الشمس الى علي، الذي صححه الطحاوى في شرح معاني الآثار وقال: "والطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم، ولهذا روى في" شرح معاني الآثار" الأحاديث المختلفة، وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة، ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد، لا يثبت ولا يتعرض لذلك، فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث فقيها عالما"(٥).

<sup>(</sup>١) وهو علي بن عشمان بن ابراهيم بن مصطفى المارديني (علاء الدين) الشهير بابن التركماني من علماء الحديث واللغة (٨) - ١٩٥٠ هـ). (انظر: الفوائد البهية، ص ١٢٣ والزركلي: الأعلام، ٢١١/٤)

<sup>(</sup>٢) وهو عبدالله بن علي بن عثمان بن ابراهيم بن مصطفى التركماني المارديني، فقيه قاض (٧١٩ - ٧٦٩ هـ) (انظر: الفوائد البهية ١٠٠٣، الجواهر المصية، ٧٧٩/١. معجم المؤلفين ١٩١٦).

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب الذى أشار اليه هو "الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي"، طبع أولا وحده في دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن، ثم طبع مع السنن الكبرى، قال في مقدمته: "أما بعد ، فهذه فوائد علقتها على السنن الكبرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى أكثرها اعتراضات عليه، ومناقشات له، ومباحثات معه" (انظر: السنن الكبرى ٢/١).

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون، ١٧٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة ١٩٥/٨، ١٩٦ ( طبعة ٦-١٤هـ – ١٩٨٦ م بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم).

هذا الحكم من شيخ الاسلام ابن تيمية في الطحاوى حكم قاس صدر من دون دقة فإنه ما من حافظ من الحفاظ ينزه عما وقع فيه الإمام الطحاوى، فكم من حديث توثقوا من صحتها، وانتقدت عليهم ولم يصدر في حقهم ما أصدر في حق الطحاوى، فكيف يتهم هذا الإمام بأنه: لا معرفة له بالإسناد كمعرفة أهل العلم". وقد ذكرنا بأن الأئمة المشهود لهم ببراعة النقد شهدوا له بأنه حافظ للحديث، عارف بطرقه، خبير بنقده سندا ومتنا، مدرك للخفى من علله، بارع في الترجيح والموازنة.

قال صاحب أماني الأحبار بعد ما ذكر كلام ابن تيمية (١): ظاهر كلام العلامة ابن تيمية يدل على أنه حكم هذا الحكم على الإمام أبى جعفر الطحاوى وأخرجه من أئمة النقد لأنه صحح حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه، والإمام الطحاوى رحمه الله تعالى ليس بمتفرد بتصحيح هذه الرواية، وقد وافقه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ورجحوا قوله على قول ابن تيمية ومن تبعه. وأقوال الإمام الطحاوى في الرجال، وكلامه في نقد الأحاديث كنقد أهل العلم من كتابيه "معاني الآثار" و "مشكل الآثار" وكتب أسماء الرجال يرد كل الرد ويدفع كل الدفع قول ابن تيمية ويثبت صحة ما اختاره الذهبي من ذكره في الحفاظ الذين يرجع إلى أقوالهم. والسيوطي ذكره فيمن كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده، وقد شهد له الأثمة المتقدمون بجلالة قدره كابن يونس، ومسلمة بن القاسم، وابن عساكر، وابن عبدالبر وأضرابهم، وهؤلاء أقرب زمانا بالطحاوى من ابن تيمية ومنهم من هو أعلم منه بحال علماء مصر. فجرح ابن تيمية بغير دليل لم يؤثر في الإمام الطحاوى مع شهادة هؤلاء الأعلام، وقد قال التاج السبكي في طبقاته كما في مقدمة الأوجز: "الحذر كل شهادة هؤلاء الأعلام، وقد قال التاج السبكي في طبقاته كما في مقدمة الأوجز: "الحذر كل شهادة هؤلاء الأعلام، وقد ما دحوه ومزكوه وندر جارحه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، لم يلتفت إلى جرحه "۱).

مع أن ابن تيمية كما في الدرر الكامنة (٣) عن الذهبي: "كان (ابن تيمية) مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين، بشرا من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم تزرع له عداوة في النفوس، وإلا لو لاطف خصومه لكان كلمة اجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بشنوفه مقرون بندور خطائه، وأنه بحر لا ساحل له، وكنز لا نظير له ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالا، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك".

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة شرح معاني الآثار ١/٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى، ٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ١٥١/١٥١.

ثم ابن حجر ذكر الطحاوى في لسان الميزان مستدركا على ما فات له من الميزان فكأنه عده بذلك من الذين تكلم فيهم، وقال نقلا عن مسلمة بن القاسم عن أبي بكر محمد بن معاوية بن الأحمر القرشي التاجر الرحال: "دخلت مصر قبل الثلاثمائة وأهل مصر يرمون الطحاوى بأمر عظيم فظيع "ثم قال شارحا لتلك الكلمة:" يعني من جهة أمور القضاء، أو همة ما قيل أنه أفتى به أبا الجيش في أمر الخصيان"(١١). قال صاحب "أماني" الأحبار (٢) ولعل كلام الحافظ يكمل من قول ابن النديم حيث قال في الفهرست(٣): "ويقال إنه تعمّل لأحمد بن طولون كتابا فيه نكاح ملك اليمين، يرخص له في نكاح الخدم".

وكلام الحافظ ابن حجر في غاية الغموضة. من هؤلاء الذين يرمون الطحاوى من أهل مصر؟ لم يذكر أحدا منهم بل عزا هذا الرمى الى جميع أهل مصر.

ثانيا: وما هذا الأمر الفظيع الذى ساقه لتشويه سمعته أما شرحه بقوله: "من جهة القضاء" فان المصادر التاريخية التي تتحدث عن الطحاوى بين أيدينا لم ترو أنه تولى القضاء.

ثالثا: أسس ابن حجر بنيانه على رواية لم يلتفت إليها أحد غيره لأن مسلمة بن القاسم هذا ضعفه الذهبي في الميزان ونسبه الى المشبهة(٤).

وقد رد عليه وجرح هذا الخبر كل من الشيخ محمد زاهد الكوثرى وصاحب أماني الأحبار من وجوه عديدة نكتفي بالاشارة الى كتابيهما "الحاوى" للكوثرى (ص ٢٩ - ٢١)، و "أماني الأحبار في شرح معاني الآثار" ص ٤٨ - ٤٩ من مقدمة شرح معاني الآثار.

وأما في قول الأستاذ أبي منصور عبدالقاهر التميمي في نقضه كتاب أبي عبدالله محمد بن يحيى بن مهدى الجرجاني (ت: ٣٩٨ هـ) في ترجيح مذهبه: " واستقصى محمد بن جرير الطبرى (ت: ٣١٠ هـ) الشروط في كتاب على أصول الشافعي، وسرق أبو جعفر الطحاوى من كتابه ما أودعه في كتابه، وأوهم أنه من منتجات أهل الرأى" فقال فيه الكوثرى (٥): " فدليل على صواب ما ادعاه الفخر الرازي من أهل مذهبه فيه من أنه "كان شديد التعصب على المخالفين، ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه" فهل كان ابن جرير

 <sup>(</sup>١) انظر: ٢٧٦/١، وانظر أيضا: كتاب الصلة حيث روى فيه مسلمة بن القاسم هذه الرواية .

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة شرح معاني الآثار، ٤٨/١.(٣) انظر: ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء، ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوى، ص ٣٦ . ٣١. وانظر أيضا: أماني الأحبار ٤٩/١ من مقدمة شرح معاني الآثار.

مصرى الدار يساكن الطحاوى حتى يتمكن الطحاوى من سرقة كتاب ابن جرير في الشروط؟ وكتب الطحاوى في الشروط على مذهب أصحاب أبي حنيفة. فهل كان الكتاب المسروق مؤلفا على مذهب أبي حنيفة؟ فان كان ابن جرير كتب كتابا في الشروط فإنه كتبه على مذهبه الخاص لأنه مجتهد مطلق مستقل، لا على مذهب أبى حنيفة، ولا على مذهب الشافعي، ودار ابن جرير في طبرستان في حوض بحر الخزر مدة وفي بغداد مدة، وبعدهما عن مصر معلوم فكيف يتصور أن يسرق أحدهما من الآخر خلسة؟ وليس بين وفاتهما مدة كبيرة تسع لاخفاء السرقة؟ ثم إن كتاب الشروط المعزو إلى ابن جرير باسم أمثلة العدول، عما لا وجود له بين تراث السلف إلا في كتب التراجم. وأما كتب الطحاوى من صغير ومتوسط وكبير فمعروفة شرقا وغربا متداولة في أيدى العلماء(١).

وبعد هذا العرض لكلام بعض العلماء في حق الطحاوى والردود التي قام بها بعض العلماء عليهم دفاعا عنه وإثباتا براءته مما قيل فيه، نقول: إنّ مثل هذه الادعاءات لا تضره ولا تنقص مكانته العلمية العالية، ولا تخرجه عن الإمامة والحفظ حيث أثنى عليه وشهد له العلماء الأجلاء من السلف والخلف المشهود لهم بالصدق والأمانة في ثقته وأمانته وفضيلته التامة ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه وأحوال رجاله. فها كتابه بين يديك أيها القارئ فاحكم أنت من خلال قراءتك كتابه هذا بينه وبين الذين تكلموا فيه فالحق مع من؟

## ١٠ - المناصب التي وليها:

عرف الطحاوى ببراعته وتفوقه في علوم النقل والدراية بعامة، وفي المسائل الفقهية، والشروط والتوثيق والسجلات بخاصة ثم اتصافه بالأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة المحمودة حيث جعل القضاة يهتمون به للاستعانة بعلومه وفهمه وبراعته في علم الشروط والتوثيق، ويشاورونه في المسائل الصعبة التي تعرض عليهم، فنرى أن القاضي محمد بن عبدة بن حرب (ت: ٣١٣ هـ) الذي ولي قضاء مصر سنة ٢٧٧ هـ استمر ست سنوات، ثم وليها لمرة ثانية سنة ٢٩٢ هـ استمر ثلاثة أشهر فقط، اختار الطحاوى ليكون كاتبا له، ثم استخلفه وجعله نائبا عنه لثقته الكثيرة به في علمه وبراعته في المسائل الفقهية وعلم الشروط، ونزاهة أخلاقه وصفاته الفاضلة حتى أغدق عليه وأغناه.

<sup>(</sup>١) راجع بالتفصيل في هذا الموضوع: الكوثرى: الحارى في سيرة الامام الطحاوي، ص ٢٦ - ٣٣. د/عبد المجيد محمود: أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث، ص ١٦٣ - ١٧٦ (رسالة دكتوراه، مطبوعة). هامش سير أعلام النبلاء، ١٠٨٥ لا ٣٠/١٥ للمحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط، حيث قام بالرد على الأستاذ سيد أحمد صقر الذي نقد الطحاوى، ونسب اليه ما هو برىء منه في مقدمة معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢٠/١ - ٣٥.

استمر الطحاوى في منصبه هذا مع القاضي المشار إليه حتى مقتل أبي الحسين خمارويه بن أحمد بن طولون (ولايته - ٢٨٢ هـ) سنة ٢٨٢ هـ، وكذلك استمر في منصبه مدة تولية ابنه جيش الحكم (ولايته ٢٨٣ - ) سنة ٢٨٣ هـ(١).

ثم تولى منصبا آخر وهو الشهادة أمام القاضي، والشهادة هي وظيفة استحدثت سنة المدائمين النظام القضائي أمام القاضي(٢). وذلك بايجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضي، ولم يكن يظفر بها إلا من أقر له أهل العلم بعلمه ومعرفته وعدالته ونزاهته، وفضله وصلاحه ورفعة شأنه. وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ويتمنون الحصول على هذا المنصب الشريف.

تولى الطحاوى هذا المنصب لما كان يتصف به من صفات حميدة، وأخلاق فاضلة، وسيرة حسنة، وعلم واسع، ومعرفة بعلم الفقه والشروط وأصول الشهادة. قال ابن زولاق: "كان أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب في غاية المعرفة بالأحكام، وكان أبو جعفر الطحاوى وجيه النقد في الشروط والسجلات والشهادات، فجلس بين يدى أبي عبيد يوما ليؤدى شهادة فأداها، فلما فرغ قال له القاضي: عرفنى، فأعادها، فقال: عرفني فقال أبو جعفر: يأذن القاضي في القيام إلى موضع؟ فقال: قم، فقام أبو جعفر يجر رداءه قد سقط بعضه ومال، فأقام في ناحية ثم عاد يحبو على ركبتيه وقال: نعم – أعزك الله – أشهد بكذا وكذا، فأخذ منه أبو عبيد الكتاب وعلم على شهادته"(٣).

وقال ابن خلكان: "ثم عدله (ابو عبيد)... وكان الشهود ينفسون عليه بالعدالة، لئلا تجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة، وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة في هذه السنة، فاغتنم أبو عبيد غيبتهم وعدل أبا جعفر بشهادة أبى القاسم المأمون وأبي بكر بن سقلات (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ملحق الولاة والقضاة، ص ١٧ه.

<sup>(</sup>٢) كان القضاة - في الماضي - اذا شهد عندهم أحد وكان معروفا بالسلامة قبله القاضي، وان كان غير معروف بها أوقف، وان كان الشاهد مجهولا لا يعرف سئل عنه جيرانه، فما ذكروه به من خير أو شر عمل به، وكان غوث بن سليمان في خلافة المنصور أول من سأل عن الشهود بمصر، ثم أن القاضي المفضل بن فضالة ولي القضاء سنة ١٦٨ هـ ثم في سنة ١٧٤ هـ عين رجلا يسمى صاحب المسائل ليسأل عن الشهود ويشهد عليهم، ولما ولي القاضي عبدالرحمن بن عبدالله العمرى قضاء مصر من قبل هارون الرشيد سنة ١٨٥ هـ اتخذ الشهود وجعل أسماءهم في كتباب، وهو أول من قعل ذلك ودونهم وأسقط سائر الناس، ثم فعل ذلك القضاة الذين تولوا بعده حتى اليوم، وكان بعض القضاة يتتبعون الشهود المعدلين بعد كل مدة لبقف من حدثت له جرحة، ويسقط من سجل الشهود (انظر: الولاة والقضاة، ص ٣٦١، ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان الميزان، ١/٢٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: وقيات الأعيان، ٧٢/١.

وله مواقف كثيرة مع القضاة ذكرها المؤرخون في كتبهم إلا أنه لم يكن اتصاله بالقضاة وتوليته هذه المناصب لجمع عرض من الدنيا أو لنيل شرف عارض بل كان غرضه في ذلك مذاكرة العلم مع هؤلاء العلماء، ومناقشة المسائل العلمية ومدارسة الحديث وتكثيره من السماع مع المحدثين. وهذا ما يشير إليه قوله لابنه حين أخبره بعزل أحد القضاة: "ويحك أهذه تهنئة؟ هذه والله تعزية، من أذاكر بعده؟ أو من أجالس؟"(١). لأن هذا القاضي كان يخصص للطحاوي ليلة من كل أسبوع لمذاكرة العلم، وكان لأبي عبيد في كل عشية مجلس لواحد من الفضلاء يذاكره، وقد قسم أيام الأسبوع عليهم، منها عشية خاصة بأبي جعفر الطحاوي(٢).

#### ١١ - شيوخ الطحاوى:

يعرف الطحاوى بكثرة شيوخه حيث إنه منذ نشأته كان شديد الحرص على الاستفادة من أعلام عصره في شتى العلوم سواء أكانوا من علماء مصر أم من الوافدين عليها من مختلف الأقطار الاسلامية، وما من أحد من العلماء دخل مصر إلا تلقاه الطحاوى وأخذ عنه، ومن ثم اجتمع للطحاوى من الشيوخ قل أن يجتمع لغيره من معاصريه، قال القرشي (ت: ٧٧٥ هـ): "وسمع الحديث من خلق من المصريين والغرباء القادمين الى مصر... وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه، وجمع بعضهم مشايخه في جزء"(٣).

ويقول الكوثرى أيضا: "من اطلع على تراجم شيوخ الطحاوي علم أن بينهم مصريين، ومغاربة، ويمنيين، وبصريين، وكوفيين وحجازيين، وشاميين، وخراسانيين ومن سائر الأقطار فتلقى منهم ما عندهم من الأخبار والآثار، وقد تنقل في البلدان المصرية وغير المصرية لتحمل ما عند شيوخ الرواية فيها من الحديث، وسائر العلوم، وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار، حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم، وسمع من أصحاب ابن عيينة وابن وهب، وخرج إلى الشام فسمع ببيت المقدس وغزة وعسقلان، وتفقه بدمشق... وكان يتردد إلى القضاة الواردين إلى مصر يستقى ما عندهم من العلوم..."(٤).

<sup>(</sup>١) لسان الميزان، ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١٨١/١.

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية، ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) الحاوي، ص ٢٠.

وقد عدد الشيخ الكاندهلوى في مقدمة شرحه لمعاني الآثار "أماني الأحبار" أسماء الشيوخ الذين روى عنهم الطحاوى في معاني الآثار ومشكل الآثار والمشايخ الذين ذكر أصحاب الرجال والتاريخ أن الإمام الطحاوى روى عنهم أو وجد في كتاب من كتب الأحاديث رواية الطحاوى عنهم فبلغ عددهم إلى ٢٧٢ شيخا(١) ما عدا الشيوخ الذين ورد أسماؤهم في كتاب أحكام القرآن الذي نحن في صدد تحقيقه إن شاء الله تعالى، وسوف نورد قائمة في نهاية الكتاب لهؤلاء الشيوخ الذين روي عنهم الطحاوى في هذا الكتاب، ونحن لانريد أن نطيل الحديث عن مشايخ الطحاوى بتعداد أسمائهم هنا وإنما نكتفي بالإشارة إلى بعضهم باختصار آخذاً شيخا واحدا من شيوخه الكثيرة من كل حرف من حروف المعجم، وهم:

١- أحمد بن أبي عمران القاضي، أبو جعفر الفقيه البغدادى، ثقة حافظ مكين في العلم، حسن الدراية، توفى سنة ٢٨٠ هـ(١).

۲- بكار بن قتيبة أبو بكرة البكراوى البصرى، الفقيه الحنفي قاضي مصر، ثقة،
 مأمون، توفي سنة ۲۷۰ هـ(۳). وقد أكثر عنه الطحاوى.

٣- جعفر بن محمد بن حسن الفريابي أبو بكر القاضي بالدينور، ثقة، حافظ، حجة، مصنف كبير القدر، توفى سنة ٣٠١ هـ(٤).

٤- حسين بن نصر بن المعارك البغدادى أبو علي، قدم مصر وحدث بها وتوفي بها،
 وكان ثقة ثبتا، توفى سنة ٢٦١ هـ(٥).

٥ - خلاد بن محمد الواسطي يروى عن محمد بن شجاع الثلجي، وروى عنه الطحاوى في موضع واحد في تفسير الحديث(١).

٦- داود بن ابراهيم بن داود أبو شيبة البغدادى، فارسي الأصل، سكن مصر وحدث بها، قال الدارقطني: صالح، وضعفه الخطيب، توفى بمصر سنة . ٣١ هـ(٧).

<sup>(</sup>١) مقدمة شرح معانى الآثار (أماني الأحبار)، ١١-٢٦، انظر أيضا: الحاوي، ص ٦ - ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضيّة، ٢٧٤/١، ٣٣٧، النجوم الزاهرة ٣/ ٢٣٩. الفوائد البهية ص ٣٢. مقدمة شرح معاني الآثار (أماني الأحبار) ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الولاة والقضاة، ص ٥٠٥. وفيات الأعيان ٢٧٩/١. الجواهر المضية، ٢٧٥/١، ٤٥٨؛ مقدمة شرح معاني الآثار (أماني الأحيار)، ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ، ٢٣٦/٢. تاريخ بغداد ١٩٩/٧. معجم البلدان ٣٧٢/٦. شذرات الذهب ٢/٣٥٧. مقدمة شرح معاني الآثار (أماتي الآحيار)، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوى، ص ٩. مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار"، ص ١٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر: مقدمة شرح معاني الآثار "أماني الأحبار" ص ١٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجع السابق، ص ٢٠.

٧- ربيع بن سليمان الجيزي أبو محمد المصرى، تلميذ الشافعي، ثقة، صالح، مأمون،
 كثير الحديث، توفى سنة ٢٥٦ هـ(١).

٨- زكريا بن يحيى بن أبان أبو علي، يروي في معاني الآثار عن نعيم بن حماد، وفي مشكل الآثار عن سعيد بن عيسى بن تليد، وعمرو بن خالد، روى عنه الطحاوى في المعانى حديثا واحدا، وفي مشكل الآثار حديثين فقط(٢).

٩- سعد بن عبدالله بن عبدالحكم المصرى أبو عمرو، صدوق صالح، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه يمكة ويمصر، وهو صدوق (٣).

١٠ شعيب بن اسحاق بن يحيى، مولى بني سعد تجيب يكنى أبا الحسن، قال ابن يونس في علماء مصر: توفي سنة ٢٧٠ هـ(٤).

11- صالح بن عبدالرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري، أبو الفضل، محله الصدق(٥).

۱۲- طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، يروى عن عمرو بن الربيع بن طارق، وروى عنه الطحاوى في مشكل الآثار في موضعين فقط(٦).

۱۳ - عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الحافظ الكبير ولد سنة ٢٣٠ هـ وتوفى سنة ٣١٦ هـ وكان فقيها ، عالما ، حافظا ، زاهدا ناسكا (٧).

الكوفي، قدم مصر وحدث بها، وكان ثقة ثبتا، توفى سنة  $(\Lambda)$  هـ $(\Lambda)$ .

١٥ - قاسم بن عبدالله بن مهدى بن يونس، أبو القاسم الأخميمي الحافظ، لابأس به،
 وقد اهتم بوضع الحديث، ورحل إليه ابن عدى، توفى سنة ٣٠٤ هـ(٩).

<sup>(</sup>١) الكوثرى: الحاوى، ص ٩. الكناندهلوى: مقدمة شرح معانى الآثار "أمانى الأحبار" ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، ٩٢/٣ (٤٠٣). مقدمة شرح معانى الآثار "أماني الأحبار"، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مُقدمة شرح مُعانى الآثار، "أمانى الأحبار" ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٤٠٨/٤ (-١٧٩٠). الكوثري: الحاوي، ص ٩. والمرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) المرجعان السابقان الأخيران.

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ ٢٩٨/٢. وفيان الأعيان ٢١٤/١ في ترجمة أبيه. ميزان الاعتدال ٤٣/٢. ابن عساكر ٤٣٩/٧. لسان الميزان ٢٩٣/٣. تاريخ بغداد ٤٦٤/٩. طبقات الحنابلة ٥١/٢.

<sup>(</sup>٨) مقدمة شرح معانى الآثار (أمانى الأحبار) ص ١٤.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق.

١٦- ليث بن عبدة بن محمد المروزي، أبو الحارث، يروى عن محمد بن أسد الخشني،
 وفي موضع الحسيني، و يحيى بن صالح الوحاظي، وروى عنه الطحاوى في المشكل في ثلاثة مواضع(١).

١٧ - محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري الفقيه، ثقة، صدوق، وكان مفتي مصر في أيام الطحاوي، توفى سنة ٢٦٨ هـ(٢).

۱۸ - نصر بن مرزوق، أبو الفتح، يقال له ابن شدقين، ثقة، صدوق ذكره ابن يونس
 في علماء مصر، توفي سنة ۲۹۲ هـ(۳).

١٩ - وليد بن محمد التميمي النحوى، أبو القاسم المعروف بولاد، وكان نحويا مجودا، وكان ثقة، توفى سنة ٢٦٣ هـ(٤).

٠٢٠ هارون بن محمد العسقلاني، أبو يزيد، يروى عن أبي الربيع الزهراني، ومؤمل ابن اهاب، وروى عنه الطحاوى في المشكل في تسعة مواضع(٥).

٢١ يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أبو موسى البصرى، ثقة، ذو عقل وعلم، توفي سنة ٢٦٤ هـ(١).

#### ۱۲ - تلامیذه:

اشتهر الطحاوى وذاع صيته في الآفاق بسعة معرفته بالحديث والفقه، والعلوم الأخرى الدينية التي كانت معروفة في عصره، وقد رحل إليه - على اختلاف مسالكهم و مذاهبهم - طلاب العلم من شتى الأقطار الاسلامية لينتفعوا بغزارة علمه واتساع معرفته .

بلغ عدد تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حداً كبيراً مما يدل على مكانته العلمية وفيهم كثير من الحفاظ المشهورين سمعوا منه ورووا عنه.

قال عبدالغني المقدسي (ت: ٦٠٠ هـ) في الكمال: "وروى عن الطحاوى خلق كشير، وقد أفرد بعض أهل العلم الذين رووا عنه بالتأليف في جزء"(٧). ومن هؤلاء:

<sup>(</sup>١) مقدمة شرح معانى الآثار «أماني الأحبار»، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ٨٠٨/٣ . النجوم الزاهرة ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الحاوي، ص ١١. مقدمة شرح معانى الآثار (أماني الأحبار) ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) ألمرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٥) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية ١/ ٢٧٥ . أماني الأحبار، ص ١٦.

<sup>(</sup>۷) الحاوي، ص ٧.

- ١- أحمد بن ابراهيم بن حماد، أبو عثمان، قاضي مصر، حفيد اسماعيل القاضي،
   وكان ثقة كريا حبيا، توفى سنة ٣٢٩ هـ(١).
  - ٢- أحمد بن الحسن بن سهل، أبو الفتح البصرى، ويعرف بابن الحمصي (٢).
- ٣- أحمد بن سليمان بن عمر البغدادى، أبو الطيب الجريري، وكان فقيهًا على مذهب
   محمد بن جرير الطبرى، انتقل إلى مصر فسكنها (٣).
- ٤- أحمد بن القاسم بن عبيد الله البغدادى الحافظ المعروف بابن الخشاب شيخ الدارقطني المتوفى سنة ٣٦٤ هـ.
  - حدث عن الطحاوى في دمشق(٤).
- ٥- أحمد بن محمد بن جعفر الأسواني المالكي الصواف، روي عن الدولابي والطحاوي، توفي سنة ٣٦٤ هـ وقيل: بعدها (٥).
- ٦- أحمد بن محمد بن منصور الأنصارى الدامغاني، أبو بكر القاضي، أقام ببغداد دهرا طويلا، درس على الإمام الطحاوي بمصر، وأقام عليه سنين كثيرة يحدث عن الطحاوى ويفتي، وكان إمامًا في العلم والدين، مشارًا إليه في الورع والزهادة (٦).
- ٧- اسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبدالعزيز، أبو سعيد الجرجاني الخلال الوراق، نزيل نيسابور، أخذ الحديث عن أبي يعلى الموصلى وأبي جعفر الطحاوى، وروى عنه الجوزقى والحاكم، ومحمد بن الجارود وغيرهم، وكان أحد الجوالين في طلب الحديث، والوراقين في بلاد الدنيا، والمفيدين، توفى سنة ٣٦٤ ه وهو ابن ٨٧ سنة (٧).
- ٨- حسين بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن، أبو عبدالله الهروى، الحافظ المعروف بالشماخي، سمع الحديث بدمشق، وروى عن أبي جعفر الطحاوى، وروى عنه الحاكم، وعلي بن جهضم وجماعة، قال أبو عبدالله: حدث بالمناكير، توفي سنة ٣٧٢ هـ(٨).

<sup>(</sup>١) الكندى: الولاة والقضاة، ص ٤٨٣، ٤٨٥. أبن الجوزى: المنتظم ٣١٩/٦ . تاريخ بغداد ١٥/٤. لسان الميزان ١/٢٨١،

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان، ١٥٤/١. أماني الأحبار، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الخطيب: تاريخ بغداد، ١٧٩/٤ (١٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣٥٣/٤ (٢٢٠٠). الذهبي: سير أعلام النبلاء، ١٥١/١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: حسن المحاضرة، ١/ ٥٥ (مكتبة عيسى الحلبي، ١٣٨٧ هـ).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٩٧/٥. الجواهر المضية ٣١٨/١. الفوائد البهبة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٧) تاريخ جرجان، ص ١٥١. تهذيب تاريخ دمشق ١٤/٣.

<sup>(</sup>٨) تهذيب تاريخ دمشق ٤/ ٢٨٥. سير أعلام النبلاء، ٣٦٠/١٦.

٩- حسين بن ابراهيم بن جابر، أبو علي الفرائضي المعروف بأبي الزمزام، روى الحديث عن جماعات منهم أبو جعفر الطحاوى، ودخل دمشق وحدث بها سنة ٣٦٢ هـ، وتوفي سنة ٣٦٨ هـ ، ودفن بباب الجابية، وكان يملي في الجامع، وكان ثقة(١).

١٠ حميد بن ثوابة، أبو القاسم الجذامي الأندلسي، سمع الحديث بدمشق ومصر وبغداد، وكانت له عناية بالعلم ورحلة له حل فيها إلى العراق، ودخل الشام ومصر وسمع من أبي جعفر الطحاوى وأبي الحسن المهرائى ونظائرهما، وكان عالما بالحديث بصيرا به(٢).

۱۱ - سعيد بن محمد، أبو طالب البردعي، كان من أصحاب الطحاوى، وحدث عند ببغداد، ودرس(7).

١٢ - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، أبو القاسم، صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. انتهى إليه علم الإسناد لطول عمره، حافظ، ثقة، عالم، مصنف، له بعض أوهام في كثرة ما روى، توفى سنة ٣٦٠ هـ(٤).

١٣- عبدالله بن عدى بن عبدالله الجرجاني، أبو أحمد، صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، وأحد الأئمة، حافظ ناقد، ولد سنة ٢٧٧ هـ، وتوفى سنة ٣٦٥ هـ(٥).

14- عبدالله بن محمد بن أحمد، أبو القاسم المعروف بابن أبى العوام الحافظ القاضى الكبير (٦).

١٥ - عبدالرحمن بن أحمد بن يونس، أبو سعيد المصرى الحافظ المؤرخ، متيقظ،
 عارف، مصنف، صاحب كتاب "تاريخ علماء مصر"، توفي سنة ٣٤٧ هـ(٧).

۱۲ - عبدالرحمن بن اسحاق بن محمد بن معتمر السدوسي الجوهري، قاضي مصر،
 ولى القضاء في صفر سنة ۳۰۲ هـ، وصرف سنة ۳۱۶ هـ(۸).

١٧- عبدالله بن عبيد الله بن داود ، أبو القاسم الهاشمي الداودي، وكان فقيه

<sup>(</sup>١) تهذیب تاریخ دمشق، ٤٨٧/٤، سیر أعلام النبلاء، ١٤٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق الأول، ٤٥٦/٤ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأنذلس، ١٣٤/٠.

<sup>(</sup>٣) الفوائد البهية، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٧/٢ ٤٠ تذكرة الحفاظ ٨٠٩/٣. سير أعلام النبلاء، ١١٩/١٦. النَّجوم الزاهرة، ٣٣٩/٣. الجواهر المضية ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ، ٣/ ٩٤٠ سير أعلام النبلاء، ١٥٤/١٦. طبقات الشافعية. ٥/١، ٣/٥٥٣.

<sup>-(</sup>۲) الحاوي، ص ۱۲.

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء، ٥٧٨/١٥. الجواهر المضية، ٢٧٦/١. حسن المحاضرة، ٨/٥٥٠

<sup>(</sup>٨) انظر: حسن المحاضرة، ١٤٥/٢ (طبعة عيسى الحلبي، ١٣٨٧ هـ).

الداودية في عصره بخراسان، سمع أبا جعفر الطحاوى، و أبا العباس بن عقدة، والحسين بن السماعيل المحاملي وطبقتهم، وانتخب عليه الحاكم أبو عبدالله، توفي ببخارى سنة ٢٧٥ هـ(١).

۱۸ - عبيد الله بن عمر البغدادي، الفقيه، أبو القاسم، نزيل قرطبة، وكان عالما بالأصول والفروع والقراءات، وضعفه بعضهم بروايته ما لم يسمع، ونسبه ابن مفرج إلى الكذب، توفى سنة ٣٦٥ هـ(٢).

١٩ علي بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوى ابنه، راوى كتاب السنن
 عن النسائي، روى عن أبيه وتفقه عليه، توفي سنة ٣٥١ هـ(٣).

- ۲- محمد بن ابراهيم بن علي المقرئ، أبو بكر الحافظ الثقة، الإمام الرحال محدث إصبهان، صاحب المعجم الكبير، محدث كبير، ثقة، مأمون، صاحب مسانيد توفي سنة ٢٨١ هـ، وهو الذي روى عن الإمام الطحاوى كتاب شرح معاني الآثار وسنن الشافعي بروايته (٤٠).

٢١- محمد بن بدر بن عبدالعزيز، أبو بكر القاضي المصرى، تفقه على أبي جعفر الطحاوى، وكتب الحديث، حدث بكتاب الغريب الأبي عبيد عن علي بن عبدالعزيز، كتب عنه أبو سعيد بن يونس، توفى سنة ٣٣٠ هـ(٥).

٢٢ محمد بن جعفر بن الحسين البغدادى المعروف بغندر، الحافظ المفيد، كان جوالا حافظا ثقة، توفى سنة ٣٦٠ هـ، وقبل بعدها (١).

٢٣ محمد بن عبدالله بن أحمد بن زبر، أبو سليمان الحافظ المفيد المصنف الربعي،
 محدث دمشق، ثقة، مأمون نبيل، توفي سنة ٣٧٩ هـ(٧).

٢٤ محمد بن عبيدة، أبو عبدالله، قاضي مصر، ولي القضاء سنة ٢٧٧ هـ، فأقام الى سنة ٢٨٣ هـ (٨).

<sup>(</sup>١) المنتظم، ٩٨/٥. الجواهر المضية ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان، ٤/١١٠.

<sup>(</sup>٣) السمعاني : الأنساب، ٢١٩/٨. الجواهر المضية ٣٥٢/١. لسان الميزان، ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء، ٣٩٨/١٦.

<sup>(</sup>٥) أماني الأحبار (مقدمة شرح معاني الآثار)، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) تاریخ بغداد، ۲/۲۵۲ (۵۷٤).

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ، ٩٩٦/٣ (٩٢٧).

<sup>(</sup>٨) حسن المحاضرة، ٢/١٤٥ (طبعة عيسى الحلبي، ١٣٨٧ هـ).

٢٥ محمد بن المظفر بن موسى، أبو الحسين البغدادى، الحافظ، صاحب المسند الذى جمعه للإمام أبي حنيفة، وكان حافظا صادقا، ثقة، مأمونا، حسن الحفظ، انتهى إليه علم الحديث في حفظه وعلمه، وروى عنه الدارقطني، وكان يعظمه ويبجله، ولا يسند حديثا بحضرته، توفى سنة ٣٧٩ هـ(١).

٢٦ مسلمة بن القاسم بن ابراهيم، أبو القاسم القرطبي، أحد المكثرين من الرواية والحديث، توفى سنة ٣٥٣ هـ(٢).

#### ١٣ - مؤلفاته:

يعد الطحاوى من أقدر الناس على التأليف وأمهرهم، حيث صنف كتبا متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه والشروط والتاريخ، وقد أحصى المؤرخون من مؤلفاته ما يزيد على ثلاثة وثلاثين كتابا، وهذه الآثار هي الأثر الخالد لهذه الشخصية العلمية العظيمة مع أن الكثير منها مفقود كما هو الشأن في معظم تراثنا العلمي القديم، فالموجود منها علا النفوس إعجابًا وإكبارا لهذا المؤلف العظيم لما امتاز به من اطلاع واسع، وحسن أسلوب، وتناول للموضوعات القيمة العلمية التي تشتمل عليها، وهي في غاية الحسن والجمع والتحقيق وكثرة الفوائد.

قال الذهبي: "من نظر إلى تأليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه" (٣).

وقال الكوثرى: "ولو كان مثل هذا العالم في الغرب لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالا خاصة "(٤).

ونكتفي هنا بسرد ما أثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ من مؤلفاته مطبوعة ومخطوطة مع ذكر أماكن وجود المخطوطة منها.

أولا: مؤلفاته في العقيدة:

١ - العقيدة الطحاوية: بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة"(٥). تناول فيها ما كان عليه

<sup>(</sup>١) جامع المسانيد، ٥/١. تاج التراجم، ص ٩. تاريخ بغداد، ٢٦٣/٣. سير أعلام النبلاء ٢١٨/١٦.

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية، ٢٧٥/١. ميزان الاعتدال ، ١٣/٤. سير أعلام النبلاء، ١٦/٠١.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء، ١٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الحاوى، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) لهذه الرسالة شروح كشيرة منها: شرح اسماعيل بن ابراهيم بن أحمد الشيبائي (ت: ٦٢٩ هـ)، (الجواهر المضية، ١٤٤/). وشرح نجم الدين أبي الشجاع بكبرس بن يلنقلج التركي (ت: ٢٥١ هـ) في كتابه المسمى "النور اللامع والبرهان الساطع" (كشف الظنون، ص ١١٤٣). وشرح هبة الله بن أحمد بن معلى التركستاني المتوفى سنة ٧٧٠ هـ (تاج التراجم، ص ٩، وإيضاح المكنون ٢٥٥/). وشرح محمود بن أحمد بن مسعود القنوى الحنفي المتوفى سنة ٧٧٠ هـ في كتابه المسمى "القلائد في شرح العقائد (كشف الظنون، ص ١١٤٣). وشرح محمد بن محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة ٢٩٢ هـ سنة ٢٨٠ هـ (كشف الظنون، ص ١١٤٣). وشرح أبن أبي العز صدرالدين محمد بن علاء الدين المتوفى سنة ٢٩٢ هـ وشرح السراج عمر بن اسحاق الغزوى ثم المصرى (الحاوى، ص ٣٩، هامش).

السلف الصالح من أصول الدين، ونالت قبول أهل السنة سلفا وخلفا، وقد طبعت مرات عديدة مع شروحها العديدة(١).

ثانيا: مؤلفاته في التفسير:

٢ – تفسير القرآن (مخطوط) توجد منه نسخة بجامع الشيخ بالإسكندرية تبتدئ بسورة الأنفال، كتبت في القرن الثامن الهجري (٢).

٣- أحكام القرآن، الذي نحن بصدد تحقيقه ونشره، وكان هذا الكتاب في عداد كتب الطحاوي المفقودة، وقد عثرنا على نسخة منه بفضل الله - عز وجل - في إحدى مكتبات تركيا.

ثالثا: مؤلفاته في الحديث:

2 - شرح معاني الآثار (٣) وهو أول تصانيفه (٤)، وقد اهتم العلماء به اهتماما بالغا، حيث قاموا بشرحه واختصاره، وعمن شرحه: محمد بن محمد الباهلي المالكي (٥)، والحافظ أبو محمد عبدالقادر بن محمد القرشي (ت: ٧٧٥ هـ) في كتابه المسمى به "الحاوى في تخريج أحاديث معاني الآثار "(١)، قال في مقدمته: "... وقد سألني من يتعين على إجابته أن أضع له كتابا مختصرا في عزو أحاديث كتاب: معاني الآثار "للحافظ أبي جعفر الطحاوى رحمه الله إلى الكتب المشهورة من الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد وغير ذلك مبينا صحيحها وحسنها وضعيفها...".

ومحمود بن أحمد بن العيني (ت: ٨٥٥ هـ) في كتابه المسمى بـ "نخب الأفكار في

<sup>(</sup>١) طبعت عقيدة الطحاوي في الهند سنة ١٣١٢ هـ مع شرحها لعمر بن اسحاق الحنفي الهندى المتوفى سنة ٧٧٢ هـ، وطبعت أيضا مع شرح آخر لها وهر شرح علي بن محمد بن أبي العز الحنفي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر سنة ١٣٧٣ هـ، ثم تلتها طبعات أخرى وفيما يلى تواريخ هذه الطبعات:

طبعت في قازان (١٨٩٣ م)، وفي سكربور (١٩٠٠ م) وفي حلب (١٣٤٠ هـ)، وفي بيروت ١٣٩٨ هـ مع تعليقات طبعت في قازان (١٨٩٣ م)، وفي سكربور (١٩٠٠ هـ) وفي بيروت أيضا (الكتب الاسلامي، ط. الثامنة، للشيخ الألباني، وفي بيروت (دار البيان، ١٤٠٥ هـ) بتحقيق الأستاذ بشير محمد عيون، وأخبرا في مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٨ هـ. محققا على عدة نسخ خطية.

<sup>(</sup>٢) فؤاد السيد: فهرس المخطوطات المصورة، ٢٩/١، ٣٠ (القاهرة، ١٩٥٤م).

<sup>(</sup>٣) طبع في الهند في المجلدين (١٣٠٠ - ١٣٠٢ هـ)، وفي مصر بأربعة أجزاء (١٣٨٦ هـ) وفي بيروت (دار الكتب العلمية، ١٣٩٩ هـ - ١٣٧٩ م) في أربعة مجلدات مصورا من طبعة مصر مع مقدمة "أماني الأحبار" في شرح معاني الآثار" للشيخ الكاندهلوي.

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضية، ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) الكوثري: الحاوي، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) نسخة منه موجودة في دار الكتب المصرية، تحت رقم ١٩٥ (حديث).

شرح معاني الآثار"(١)، وله شرح آخر سماه به "مباني الأخبار في شرح معاني الآثار"(١)، وله تأليف آخر أفرد فيه رجال معاني الآثار وسماه به "مغانى الأخبار في رجال معاني الآثار"(٣).

وممن اختصر: الحافظ أبو عمر بن عبدالبر القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ) ومحمد بن أحمد بن رشد القرطبی (ت: ٥٢٠ هـ)، وعبید بن محمد بن عبدالعزیز السمرقندی (ت: ٧٠١ هـ) وغیرهم (٥). هـ) (٤١ و الحافظ عبدالله بن یوسف بن محمد الزیلعی (ت: ٧٦٢ هـ) وغیرهم (٥).

وقد أثنى العلماء على كتابه هذا "شرح معاني الآثار" حيث قال البدر العيني: "وأما تصانيفه فتصانيف حسنة كثيرة الفوائد، ولا سيما كتابه "معاني الآثار" فان الناظر فيه المنصف اذا تأمله يجده راجحا على كثير من كتب الحديث المشهورة المقبولة"(١).

٥- مشكل الآثار (في بيان اختلاف الحديث):

توجد منه نسخة خطية كاملة بمكتبة فيض الله أفندى باستانبول (مكتبة ملت) تحت رقم ٢٧٣ – ٢٧٩ (٧).

وقد اختصره بعض العلماء، منهم: أبو الوليد بن رشد الجد (ت: ٥٢٠ هـ) مع بعض اعتراضات منه عليه. وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٤١٩ (حديث). واختصر هذا المختصر قاضى القضاة جميل الدين يوسف بن موسى الملطي (ت: ٨٠٣ هـ)، من شيوخ البدر العيني، حي كتاب سماه: "المعتصر من المختصر" فأجاد في التلخيص والإجابة عما أورده ابن رشد من اعتراضات عليه. وطبع هذا الأخير بالهند مع الخطأ في اسم مؤلفه واسم مختصره (٨).

كما اختصره أيضا أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (ت: ٤٧٤ هـ).

وقد أثنى العلماء على كتاب مشكل الآثار، قال الحافظ العراقي عبدالرحيم بن

<sup>(</sup>١) في ثمانية مجلدات في دار الكتب المصرية، تحت رقم ٥٢٦، حديث .

<sup>(</sup>٢) في ستة مجلدات بدار الكتب المصرية، تحت رقم ٤٩٢، حديث.

<sup>(</sup>٣) في مجلدين بدار الكتب المصرية، تحت رقم ٧٢، مصطلح الحديث.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة، ٤٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر بالتفصيل: الكوثري: الحاوى، ص ٣٣ - ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الكوثري: الحاوي، ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) كما توجد نسختان خطبتان منه في مكتبة برلين (١٢٦٦/٧)، ورامبور بالهند (٢٠٩/١١) (انظر: بروكلمان، ١٧٤/١، ملحق ٢٩٣/١).

<sup>(</sup>A) الحاوى: ص ٣٦ – ٣٧، وتوجد منه نسخة خطية في المتحف البريطاني، ١٥٦٩، ومكتبة فاتح ٢١٤٧ (سزكين، ٢/١٤١. ٤٤٢).

الحسين بن عسدالرحمن الكردي (ت: ٨٠٦ هـ): "كتاب مشكل الآثار من أجلّ كتب الطحاوي".

وقال الكوثرى: " ومن اطلع على اختلاف الحديث للإمام الشافعى رضي الله عنه ومختلف الحديث لابن قتيبة، ثم اطلع على كتاب الطحاوى هذا يزداد إجلالا له ومعرفة لمقداره العظيم "(١).

وقد نشر من كتاب مشكل الآثار ما يقارب نصف الكتاب في أربعة أجزاء من قبل دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن (١٣٣٣ هـ)، وهذه الطبعة فيها الكثير من الأخطاء والتحريف والبياض الدال على النقص.

وقد اقتسم هذا السفر العظيم فريق من طلبة الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة رغبة منهم في تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه، وقت مناقشة بعض من هذه الرسائل.

وأخيرا صدر الجزء الأول من هذا السفر من مؤسسة الرسالة (بيروت، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م) بتحقيق وتعليق الشيخ العلامة المحدث شعيب الأرنؤوط، ونتمنى من الله - عز وجل - للشيخ التوفيق لاتمامه هذا العمل الجليل.

٦- صحيح الآثار:

توجد منه نسخة في مكتبة پانتة ، ١، ٥٤ رقم ٥٤٨ (٢).

٧- التسوية بين حدثنا وأخبرنا:

وهي رسالة صغيرة في مصطلح الحديث، ولها نسخة في مكتبة جستربتي تحت رقم ٣٤٩٥، ونسخة ثانية في مكتبة الظاهرية بدمشق، بمجاميع ١٧/٩٢.

وقد لخصها ابن عبدالبر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" (٤). وجاء تأليف الطحاوى لهذه الرسالة استجابة لما ثار في عصره من مناقشات حول تحديد بعض المصطلحات المستعملة في علم الحديث، وأنه استعان بالقرآن والحديث حيث تتبع استعمالهما لهاتين

<sup>(</sup>۱) الحاوي، ص ۳٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ٣/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنزكين (DAS)، ٤٤٢/١، (DAS). وقد كتب الي أخ قطرى رسالة قبل عدة سنوات (نسيت اسمه لضياع الرسالة) سمع اشتغالي بكتاب الطحاوى ويسأل فيها عن أي كتاب له أقوم بتحقيقه ويذكر فيها أيضا قيامه بتحقيق رسالة الطحاوى هذه.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي روايته وحمله (طبعة مصورة، بيروت، دار الفكر)، ١٧٧/٢ - ١٨٠.

المادتين فوجدهما يستعملان بمعنى واحد، واستدل بذلك على أنه لا وجه لتخصيص حالة التحمل بطريق العرض بإحدى هاتين المادتين(١).

٨- السنن المأثورة، رواية أبي جعفر الطحاوى عن خاله المزني سنة ٢٥٢ هـ عن الإمام الشافعي رحمه الله عليه.

طبع سنة ١٣١٥ هـ بالمطبعة الشرفية بمصر، وطبع مرة ثانية بتحقيق وتعليق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي (بيروت، دار المعرفة، ط. الأولى، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٦ م).

٩- الرد على كتاب المدلسين لأبي على الحسين بن على الكرابيسي في خمسة أجزاء.

أنكر كثير من العلماء على كتاب الكرابيسي وأشاروا إلى خطره مثل أحمد بن حنبل، وأبى ثور، وابن عقيل، وابن حبيش، وابن رجب وغيرهم، وقد أعطى الكرابيسي بكتابه هذا حبجا لأعداء أهل السنة في الطعن على أهل الحديث، وقد رد الطحاوى على الكرابيسي ردا موفقا يشكر عليه (٢). ولم يحفظ لنا التاريخ نسخة من هذا الكتاب.

رابعا: مؤلفاته في الفقه:

١٠- مختصر الطحاوي (الأوسط).

فالطحاوى أول من صنف مختصرا في الفقه الحنفي بذكر أمهات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة، ومختاراته الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء، رتبه كترتيب مختصر المزنى(٣).

نشرته لجنة إحياء المعارف العشمانية بحيدر آباد الدكن بالهند بتحقيق العلامة أبي الوفاء الأفغاني، وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب العربي، سنة ١٣٧٠ هـ.

وعليه شروح كثيرة أقدمها وأهمها:

أ- شرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ٣٧٠ هـ) (٤).

ب- شرح أبي عبدالله الحسين بن على الصيمري (ت: ٤٣٤ هـ).

ج- شرح شمس الأئمة أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسى (ت: ٤٩٠ هـ)(٥).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث، ص ٢٧٩. ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكوثرى: ألحاوي، ص ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٣) مختصر الطحاوي، ص ٣.

<sup>(</sup>٤) توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية ٤٩٨، ٧٥٦، فقه حنفي. مكتبة قونية، يوسف ٥٣٨١ – ٥٣٨٤. مكتبة طوبقابو سراى، أحمد الثالث ١٠٧٦. وفي مكتبة جارالله رقم ٧١٨ (سليمانية – استانبول).

<sup>(</sup>٥) توجد منه نسخة في مكتبة سليمانية، تحت رقم ٥٩٥. مكتبة جستيربتي ٣٩٢٣.

- د- شرح أبي نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع (ت: ٤٧٤ هـ) شارح مختصرالقدوري.
  - ه- شرح أبي نصر أحمد بن منصور الحجندي الاسبيجابي الكبير (ت: ٤٨٠ هـ)(١١).
- و- شرح بهاء الدين علي بن محمد السمرقندي الاسبيجابي الصغير (ت: ٥٣٥ هـ) (٢).
  - $(-1)^{(1)}$  وله غير ذلك من الشروح  $(-1)^{(1)}$ . وله غير ذلك من الشروح  $(-1)^{(1)}$ .
    - ١١- المختصر الكبير في الفروع.
    - ١٢ المختصر الصغير في الفروع(٥).
      - ١٣ اختلاف العلماء:

وهو كتاب ضخم ورد في مائة وثلاثين جزءا، وقد اختصره أبو بكر أحمدبن علي الجصاص الرازي (ت: ٣٧٠)(٦). وأما أصل الكتاب فيعد من عداد كتب الطحاوى المفقودة.

١٤- الشروط الكبير:

وصلنا شيء يسير من الشروط الكبير، توجد منه أربع نسخ خطية، اثنتان في مكتبة الشهيد علي باشا تحت رقم ٨٨١، و ٨٨٢ ، واثنتان في المكتبة الخديوية المصرية تحت رقم ١٣٩ و ١٤٠ الفقه الحنفى(٧).

<sup>(</sup>١) توجد نسخة منه في مكتبة علي باشا الشهيد (ضمن مكتبة سليمانية) رقم ٨١٥، ٨١٦، كوبرولي. رقم ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) توجد نسخة منه في مكتبة يني جامع رقم ٤٥٧ مكتبة جار الله ٦٨٢، ٦٨٣، مراد ملا ٥٦ (ضمن مكتبة سليمانية). مكتبة فيض الله أفندى رقم ٨٠٣ (مكتبة ملت باستانبول). سزكين ٤٤١/١١.

<sup>(</sup>٣) وله نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد، ٣٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي، ص ٣٨. مختصر الطحاوي، ٥-٩.

<sup>(</sup>٥) جاء ذكرهما في: الفهرست، ص ٢٠٧. لسان الميزان، ٢٧٧/١. كشف الظنون، ٢٠٢٧/١: أن للطحاوى مختصرا كبيرا وصغيرا. وقال محقق المختصر المطبوع أبو الوفاء الافغاني: "وله مختصران غير هذا المختصر كبير وصغير كما مر عن كشف الظنون، وفي الجواهر المضية: والمختصر في الفقه ولع الناس بشرحه، وعليه شروح..." الى أن قال: "والمختصر الكبير والمختصر الصغير. فعلم من نص القرشي أنهما غير الذى ولع الناس بشرحه وهذا هو المختصر الوسيط الذى نحن بصدده ونشره..." (مختصر الطحاوى، ص ٥).

<sup>(</sup>٦) توجد نسخة منه في مكتبة بايزيد العمومية - ولي الدين أفندى باستانبول. وقد قام الدكتور محمد صغير حسن المعصومي تحقيق ونشر شيء يسير من الموجود مع مقدمة باللغة الانكليزية سنة ١٩٧١م باعتبار أنه "أختلاف العلماء" للامام الطحاوى، والصحيح أنه المختصر.

<sup>(</sup>٧) مخطوطتا المكتبة الخديوية المصرية نشرتا من قبل المستشرق يوسف شخت، نشر "كتاب اذكار الحقوق والرهون" سنة ١٩٢٧م.

وقد طبع ما عشر من الشروط الكبير مذيلا مع الشروط الصغير بتحقيق وتعليق الدكتور روحي أوزجان - رحمة الله عليه - (بغداد، ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤م) في مجلدين.

١٥- الشروط الأوسط:

وهو من عداد كتبه المفقودة.

١٦- الشروط الصغير:

توجد منه أربع نسخ خطية، اثنتان منها في مكتبة مراد ملا باستانبول تحت رقم ٧٤٥ و ٧٤٦. وواحدة منها في مكتبة قره مصطفي باشا (ضمن مكتبة سليمانية باستانبول) رقم ٧٤٦. والأخرى منها في مكتبة فيض الله أفندى (مكتبة ملت باستانبول: رقم ٧٦٣.

وقد نشرته رئاسة ديوان الأوقاف – إحياء التراث الاسلامي بالجمهورية العراقية بتحقيق روحي أوزجان رحمه الله (مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤م) في مجلدين مذيلا بما عثر عليه من الشروط الكبير. وهو يشكل القسم الثاني من رسالة الماجستير للمذكور.

١٧- النوادر الفقهية، في عشرة أجزاء. وهو من عداد كتبه المفقودة.

١٨ - شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (١) مفقود ، ولم يصل لنا شيء منه.

١٩- شرح الجامع الكبير، له أيضا (٢) ولم يصل إلينا.

٢٠ – الرد على عيسى بن أبان، في جزئين (٣). وهو أيضا من عداد كتبه المفقودة.

۲۱- حكم أرض مكة في جزء واحد<sup>(٤)</sup>.

٢٢ - قسم الفيء والغنائم، في جزء واحد (٥).

٣٣- كتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين، في جزئين(١٦).

٢٤- كتباب الأشربة، حمله هشام الرعيني إلى المغرب فيها حمل من كتب الطحاوي(٧).

<sup>(</sup>١) جاء ذكره في: الفهرست، ص ٢٩٢. الجواهر المضية، ٢٧٧/١. الفوائد البهية، ص ٣٢. الحاوى، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) جاء ذكره أيضا في المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) جاء ذكره أيضا في المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) جاء ذكره في الحاوى، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) الحاوي، ص ٣٩.

٢٥- كتاب الوصايا والفرائض(١).

٢٦- كتاب في الرزية، في جزء واحد<sup>(٢)</sup>.

۲۷ كتاب في النحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما روى فيها من خبر، في نحو أربعين جزءا(٣).

خامسا: مؤلفاته في التاريخ والتراجم:

٢٨ التاريخ الكبير (٤) في الرجال وهو موضع ثناء أهل العلم، ولم يحفظ لنا التاريخ نسخة منه، ولكن أصحاب كتب الرجال والتراجم نقلوا عنه كثيرا في كتبهم.

٢٩- الرد على أبي عبيد في ما أخطأ فيه في كتاب اختلاف النسب، في جزء واحد،
 وهو أيضا لم يصل إلينا(٥).

٣٠ أخبار أبي حنيفة وأصحابه، وهو الكتاب الذي يسميه بعضهم بـ "مناقب أبي حنيفة" (١).

٣١- النوادر والحكايات، وهو في نحو عشرين جزءا(٧).

هذا ما أحصاه المؤرخون من مؤلفات الطحاوى، بعضهم يحصيها جميعها، وبعضهم الآخر يقتصر على بعضها، وهي ثروة ضخمة من الانتاج العلمي، إلا أنها لم يصلنا منها إلا القليل، ولكنه على قلته في العدد كافٍ في الحكم على مؤلفه بأنه مؤلف ممتاز متمكن في الفقه والحديث وعلومه وأحوال رجاله.

### ١٤- وفاة أبى جعفر الطحاوى:

توفي الطحاوى بعد حياة حافلة علمية نشطة قضاها في التعلم والتعليم والتأليف والدعوة والإرشاد، ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة ٣٢١ ه. رحمه الله تعالى ورضى عنه، ودفن بالقرافة (٨) الصغرى التي هي قرافة الإمام الشافعي وقبره في شارع الإمام الليث

<sup>(</sup>١) الفهرست، ص ٢٩٢. القوائد البهية، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۲) ألحاوي، ص ۳۹.

<sup>(</sup>٣) الحاوي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر : وفيات الأعيان، ٧١/١: الجواهر المضية، ٢٧٧/١. حسن المحاضرة، ١٤٧/١، الفوائد البهية، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) جاء ذكره في: القوائد البهية، ص ٣٢. الحاوي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٦) جاء ذكره في المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) جاء ذكره في: الجواهر المضية، ٢٧٧/١. الفوائد البهية، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: وفيات الأعيان، ٧/١٧. والمراجع السابقة التي ذكرناها في ولادته.

الموازي لشارع الإمام الشافعي عند نهاية خط الترام على يمين المتجه إلى الإمام الشافعي، والضريح تحت قبة أثرية، وأمام القبر شاهد مكتوب عليه اسمه وتاريخ ميلاده (سنة ٢٢٩ هـ) وتاريخ وفاته (سنة ٣٢١ هـ) (١١)، وله من العمر اثنان وثمانون عاماً أو اثنان وتسعون عاماً اذا كانت ولادته سنة ٣٢٩ هـ، وخلف من الذرية ابنًا واحداً وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الطحاوى الذي توفى سنة ٣٥١ هـ (٢).

وهذا هو الطحاوى العالم الجليل الذي اكتسب محبة الناس وتقديرهم، سواء في ذلك الأمراء والقضاة والعلماء والتلاميذ والعامة. وكان أستاذا لأجيال بعده على اختلاف مذاهبهم وآثاره العلمية التي خلفها هي شاهد صدق على هذا، وعلى نبوغه العلمية ومكانته الرفيعة. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه في أعلى جناته، ونفعنا بعلومه الغزيرة.

 <sup>(</sup>١) الكوثرى: الحاوى، ص ٤٣. عبدالمجيد محمود: أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث ص ١٠٣.
 (٢) السمعاني: الأنساب، ٢١٨/٨، ٢١٩. الكوثرى، الحاوى، ص ٤٤ نقلا عن تاريخ ابن الطحان.





صفحة العنوان من كتاب أحكام القرآن للمجلد الأول من الجزء الأول

مِ اللَّهِ الرَّمْرِ النَّجَم ﴿ وَمَا تَوْسِعَى لَا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكِكُتُ ﴿ فألَ السَّيْوَ الأَمام العَالِينَ الْوَجَعَعْ احمدُ بن محد بن كلَّمَة الأوْدى لطَّاويُ رَحمُواللَّهُ الْمُدُنِّمِ عَلَيْهُ الْمُوضِحُ لِنَا مِن مِمَانِهُ ﴿ وَبَيْنَ لِنَا مِن فِيقَانِهُ ﴿ وَهَذَا نَا اللَّهُ مُ نوركابه كالدي زكة على صلىب عليه وكم باللسّان العزى المبين والجربه المتراط المستقيرة وَجَعَلَد مُهَيمنًا عَلَمَا قُلَد من الكتب التي الما على المبان صَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ الْجُنْعِينِ وَأَلْكِ فِي فَأَنْ لِللَّهِ خَلِيثًا فُهُ الزَّلَ عَلَيْتِهِ عَرِصَالِهُ عَلَيْدَ وَسَلِمُ فِيهِ ٱلزُّكُ عَلَيْهِ فِي كَابِهِ هُوا لَيْرِي الزلَّ عِلَيْكَ الْحَابُ مِنْ وَالنَّا عَلَيْ التاب وإخريتشا عاتك فاعلمناع وعليدلك أن مزخابع لبات محان فلاحها بالنَّاويل مع حَصَّمة النَّذِكِ وانها مُ النَّابِ وان مزكلت الإنَّ تشابه الرُخُمُّ مبتَّخِ المسَّنَا عَالَ وَمَالَ وَمَا الْإِينَ فَ قَلْوْبِهِم زَيْعٌ فِينْبِعُونِ مَا تَسَابِهِ منه النعاالتناية والنعانا ولدلان حنا المتشابقات المالمتسر مزالابات المحكما التحمله التأعن وحل للكام اسائم مزاحكا مدالتي حداها على بساز ليبد ضل الله عليتة ويحاتبنيا ناليا انزك في خابد منسكابها واسرعز وجل بقبول كذلك زيسولاته مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِم قُولاً كُمَّا اسرَبِ مِنْبُولِ مَّا بِهِ مِنْهُ قُولًا فَعَالِ عِزُوجِلُ وَمَا امًا كَمَا لَهُ مُولُ فَيْدِقُ وَمَا لَهُمَا كُم عندُ فَا تَهُوا ﴿ وَقَالَ وَمَا ارْسَلْنَا مِنَ رسُولِ الْالبُّطَاعِ بَا فَرَاتُ ﴿ وَقَالَ وَمَا الْرَسَلَا مَن يَسُولُ الْالْمِسَالَ قؤمه لببيئ فم فأوجب عزوجا علينا مذلك فثول ما انانابه رسول الله صلالله عليد وسَلَم قُولًا إِلَا الْحِبُ قِبُولُ مَا تَلَاهُ عَلَيْنَا قُرَانًا ﴿ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وسلخما من المعلم العافق السب مدئنا سفين زميد معاللا والالصعرفي والعرقاق وأفع عزائده اوغي ذكون عزالين والعدعل المقال والفيز المعدد متكامل رحوه بابته الامرس مرك ما امرت به الهرب

والبؤوا للإول من لك العَشَرة الإيام فيقهم فيدحتى تقضى للالعشرة الإيام فيكون في المنكف عسم إيام وتسع لبال ومن قال ذلك ذفر بن الهذيل فيناعد شاعد عن يحى عن الحسن عزل في الله المدوكان المدمة إليه الوحينة فتهوا بويوسف وعد ف لداحتاليذا لانه موافي لما وبنكاه وترسول المعضل الله عليه وسكم منا قد فك رئاه في مذا الباب ولانه قد وَلِنَا عِلَيهُ كَابِ السَّمْنُ وَجَلَّ فِي الْحَكَايِةِ عَنْ بَيْدِهُ زِكُرْتًا عليه السَّلَّمُ اذْ عَلَى رَبِي الْجِعَلَ لِيَدُ عَلَى إِينَا كَالْ كُلُمُ النَّاسِ عَلَى عَلَمُ الْمُ الْارْمِزَّ اللَّهِ وَكُلَّ في وصِّع إِحْدَرُ لِهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رُبُّه الْحِعَلَا إِيهُ وَاحِدًا حَمَاسًا لَهُ مُ وَكُمَّا لِنا في كابه وصيح المُخْسَكُ بنالايام دفي وضع اختر بالليالي وسترى لتحدد اللياع وعدد الليسال معق لنابدات انه انكان الني الله عليه وسلم مامورًا الايام فقال وَحُلَكَ فِهِمَا اللِّيكَ إِلَّ وَانْكُمَّا نَهَا مُورَّا اللِّيكَ لَى فَقَدُ فُخَلَّتُ فِهَا اللَّهِكَ مَر ولكاستوى عَدُدالايام وَعدد الليكالي ذلك وحبان تعفوز من اوحر على نَفِيسَ ماعتكاف ايام كان عليه معامز اللك المشلعدد ما فال وحب ون الني الني المنظمة والوقوية في وعرما وكرما وعلم في هذا المعنى مَّ مَنَّابُ الصِيَامِ والاعتكافِ مِنكَّابِ المِيَامِ والاعتكافِ مِنكَّابِ المُعْرَانِ العَظِيمِ وَلَلْمَالُمُ وَالمَنْةُ وصَلَى الله على سَيدنا عَلِي وَعلى الهِ وَصَعِيدة وسَكم فرغ مزنسخ إنشارها والله تعاليه وممتيه مخزن حكرن الغزولي عِنَّا اللَّهُ عَنهُ في سَهَ لِيتُعَالِ الكرم سَنَة ٧٦ ٧

فالماشع

بن النفاليند سالخ يختف المار النبق عام وخاسي

> 444 13/19/19/61

AND STATE OF THE S

**)**'

قانىسى تافقىسى براحلهه ت طائعة الله ه مريعاتي سى براحلها بي ساردى العقاق سند سيليم غنى ايلهم في سهردى العقاق سند سيليم غنى ايلهم في سهردى العقاق سند

صفحة العنوان للمجلد الثاني من الجزء الأول

لحت مالمو تُونِ عَلَى رَادِ اللَّهِ فيه بِيتًا بِعَيْنِهِ وَهِ قَالِبَيْتُ وكالسدابوجعفرومعنى تول الناعبة اليؤة لين عمرة فالأمعنى وَاحْدُ وَأَغَارِيدُانِ مُرَمَوَلَهِ وَذُوالْحِدَمَا فِهُ الْحِمَنُ فَيَ الْحِدُومُوكَا عُلَبِ وَالْمُعَلَّمُ الْمُؤْرُ فِهُ وَكَالُمُ الْمُلِورُ الْمُعَلَّمُ الْمُؤْرُ فِهُ وَكَالُمُ السِيلُ الْمُؤْرُ فَهُ وَكَالُمُ السِيلُ الْمُؤْرُ فَهُ مَنْ الْمُنْ اللّهِ فَي مَنْ اللّهِ اللّهِ فَي مَنْ النّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ فَي مَنْ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المسلات الماليا في مرهوك فولد عَرْوَكُ وَكُلَّ وَكُلِّ مَا الْهُ عَنْ مُكَلِّ مِنْ الْمُعَلِيدِ فَالْمُ مَرْهُ مَا الْمُعَلِيدِ اللهِ اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا ال

عَلِيْجِيزَ إِلِكَانَبَ عِرَالُكِ أَبْ وَرَدَهُ فَالْحِ مَا كَانَ عَلِيهُ مِنْ لِرَّرِ قِبِلَا وَقُعلًا ذَلِكَ وَفِسِخُ الْلَكَ اللَّهُ الذِّكَانَ بِذِلِكَ بِتَفْسِحُنِهِ وَعَا ذَالْكَانِبُ فِي المُسْنَا نَفِ وَقِيغَا الْوَكِاهِ وَمِمَرَ قَالِ ذِلِكَ الوَحِينَا فَكَا وَذِ فَرَ تَوَابُونُوسُفَ وَمِرُّ وِلِمَا احْسَلَا وَا فخ في النّاجة الاستخراج الصير من في أن الفولين اللّه فرصفت في وسك ﴿ الْمِصَاتِيةَ جَابِزًا المولَاعَنِد مَا عَلِيهِ وَمِنْ مِرْضَى عَبِيلِ فِيلًا وُوْزَالْتِيارِضِ كما بواللر علين ريتعا فكاالبيع وفالعكاضي فلانتك الملحالة ومزما بَوْنَعَتْ بُي ذَ وَنَالَقًا مِي بُبْتَ انْ بَسِيمًا مَا يُحُوِّ ذَ دُونَ لِشَاصَى وَ قَدَ كَا فَأَكُرْبُ ا فساعد فحناالمتاب العشباالى وادالاك فياطرها ويكرنك المند كما م الاستالة كارعتا بح الالعادي ولما واللاشي الالاكات اللجا إعرفيا ولهام الاشبا الزلاعقاج اليه فحاخ رها وشرحنا ذاك شرها دير بينًا وستَعْنِيتَ إِذَ الكَ عَنْ عَادَتِهِ هَا هُنَّا وَبِاللَّهِ الْمَوْفِقُ ١٠ تَمَكَّابُ لِلاتِّيةِ وتَمَامِهِ مَّ الحِيزُولُ الكولُ مِكَابِ المَكَامِ الْمُراكِ إِنَّ أَوْا لِمِرْتُنَهُ وَحِرْنَ وَصَلُوتُهُ وسَلَامُهُ عِلَى سَبِدُ نَا مُحْرِبُنِيهُ وَعَبِكُمْ وَعِ إِلَّا وَحِيدً وَسَلَّمَ سَلِمًا كَتْبِرًا وَإِمَّا لِدُ وَالْمِمْ لَلْ إِلَّهُ الْمُ الْكُلِّ نهاية لذلك عَابِدالعَبدالعَقِيرَ الرَّاجِيعَفُورِيدِالقَدِّ-نحديزا حمد برصغ برقاسم المعروف بالزالف وعيفاالله عنه وعِز تُمْزِكَ أَلِاسَيَ ثَنْ أَسِيخُ هُنَّكُ النَّمَابِ وَهُوَالُولِ آلابكا الحتم المريس للوسل تتمس القرز على المعروف المحسير الثابّذ الله وَتَعَبَّلُ لِينَاهُ وَعَنَ لَهُ وَلُؤَالِدِيهُ وَلَمْنَ كِبَعْةُ وَمَا مُوسِعِهِ ا وَفُرْكَ عَلَيْهِ وَانْ بَعِيلَ فِهِ خَالَمُنَالُوجِهِ وَالْكِرِمُ آمِينَ مِينَ مِينَ لِعَلَمِينَ



## أحكام القرآن الكريم تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوي

المجلد الأول من الجزء الأول

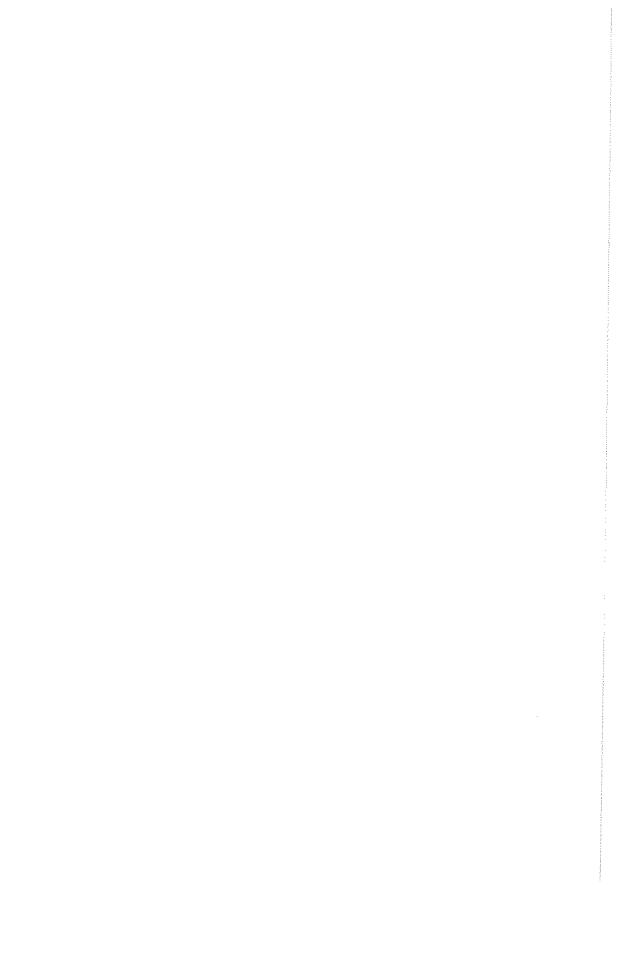

# بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت (مقدمة المؤلف)

قال الشيخ الإمام العالم أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - رحمه الله -:

الحمد لله على ما أوضح لنا من برهانه، وبين لنا من فرقانه، وهدانا إليه من نور كتابه الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين، وأنهج به الصراط المستقيم، وجعله مهيمنا على ما قبله من الكتب التي أنزلها على النبيين صلى الله عليهم أجمعين.

أما بعد، فإنّ الله - جل ثناؤه - أنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - في ما أنزل عليه في كتابه: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات...}(١).

فأعلمنا – عز وجل – بذلك أن من كتابه آبات محكمات، قد أحكمها بالتأويل مع حكمة التنزيل، وأنها أم الكتاب، وأن من كتابه آبات متشابهة، ثم ذم مبتغى المتشابهات، فقال: {فأما الذين في قلوبهم زيغ في تبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله...}(٢).

لأن حكم المتشابهات إنما يلتمس من الآيات المحكمات التي جعلها الله – عز وجل، للكتاب أمًا، ثم من أحكامه التي أجراها على لسان نبيه – صلى الله عليه وسلم – تبيانا لم أنزل في كتابه متشابهًا، وأمر – عز وجل – بقبول ذلك من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قولا، كما أمر بقبول كتابه منه قرآنا، فقال – عز وجل –  $\{...$  وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا... $\{^{(7)},$  وقال:  $\{end$  أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ... $\{^{(2)},$  وقال:  $\{end$  أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ... $\}^{(6)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، من الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر من، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، من الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة ابراهيم، من الآية: ٤.

فأوجب - عز وجل - علينا بذلك قبول ما أتانا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا، كما أوجب قبول ما تلاه علينا قرآنا.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر وأبى النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أو غيره، يذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه / فيقول: لا أدرى، ما وجدناه في كتاب الله - عز وجل - اتبعناه"(١).

۱/ب

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر، عن عبيدالله بن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمرى، إما أمرت به، وإما نهيت عنه، وهو متكئ على أريكته فيقول: ما ندرى ما هذا؟ عندنا كتاب الله، وليس هذا فيه"(٢).

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن أبي رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وحدثنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن أبي النضر، عن موسى بن عبدالله بن قيس، عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأعرفن أحدكم يأتيه الأمر من أمرى، قد أمرت به، أو نهيت عنه، وهو متكئ على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله عملناه، وإلا فلا"(٣).

حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله - عز وجل -، ما وجدناه فيه من حرام حرّمناه، ألا وان ما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مثل ما حرّم الله"(٤).

حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني،

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٥٠٤، والترمذي، حديث ٢٦٦٣، وابن ماجه، حديث ١١. وفي جميع المراجع المذكورة "لا ألفين"
 بدل "لألفن".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٦/٨.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، حديث ٤٦٠٤، والترمذي، حديث ٢٦٦٤، وابن ماجه، حديث ١٠. والدارقطني، ٢٨٦/٤، حديث ٥٨، وأحمد في المسند، ١٣٢/٤.

قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الزبيدي عن مروان بن رويه أنه حمدته عن عبدالرحمن ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدى يكرب الكندى أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرّمناه، ألا وإنه ليس كذلك، لا يحلّ ذوناب/ من السباع، ولا الحمار الأهلى"(١).

1/1

وأعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي عنه قبلنا كتاب الله - عز وجل -إنَّ علينا قبول ما قاله لنا، وما أمرنا به، وما نهانا عنه، وإن لم يكن قرآنا، كما علينا قبول ما تلاه علينا قرآنا، ثم وجدنا أشياء قد كانت مستعملة في الاسلام فرضا غير مذكورة في القرآن.

منها: التوارث بالهجرة في الاسلام، ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك بما أنزل في كتابه من قوله: {و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين}(١) وروى في ذلك عن ابن الزبير ما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا باسناده ان شاء الله.

ومنها: الصلاة إلى بيت المقدس، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك بما أنزل في كتابه: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}(٣).

وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

ومنها: بيع الأحرار في الديون التي عليهم، ثم نسخ الله - عز وجل - ذلك بما أنزل في كتابه من قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة...}(٤).

وكان القرآن قد نسخ من ذلك ما كان غير قرآن، وكان على المسلمين فرضا، و أوجب له حكما مستأنفا، ولم ينقض بذلك ما قد مضى قبل نزول الآيات الناسخات على ما كان مضى عليه من بيع الأحرار في الديون، ومن التوارث بالهجرة دون الأرحام، ولو كان نزول

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٤٦٠٤، والدارقطني، ٢٨٧/٤، حديث ٥٩، وأحمد في المسند ١٣١/٤، وزادوا: "ولا اللقطة من مال معاهد، الأ أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه قان له أن يغصبهم بمثل قراه".

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، من الآية: ٦. (٣) سورة البقرة، من الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٨٠.

هذه الآيات أوجب حكما متقدما فيما مضى قبل نزولها إذاً لرد ما مضى قبلها إلى الذى أنزل فيها، ولأن لما ثبت امضاء الأمور فيما كان قبل نزولها على ما مضت عليه، وإن كان خلاف ما نزل بعده، دل ذلك على أن ماكانت الأمور مضت عليه قبل نزول ما قد خالفه، قد مضى على فرض من الله – عز وجل –. ولما كان ما تقدم نزول القرآن في الاسلام من الأحكام يجرى على ما جرى عليه، ولا ينقضه نزول القرآن بخلافه وكان نزول القرآن / ينسخه، لأنه من شكله، كان مثل ذلك إذا كان من الرسول – صلى الله عليه وسلم – بعد نزول القرآن ناسخاً لما أنزل قبل ذلك من القرآن إذا كان يخالف حكمه. وإن كان من الناس من قد خالفنا في ذلك، وذهب إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن (١١). فإن القول في ذلك عندنا ما قد ذكرناه فيه لما اعتللنا به فيه، ولما قد وجدنا في كتاب الله – عز وجل – مما قد دل عليه، قبل الله – عز وجل في الزانيات –: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}(٢).

ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".

وسنذكر هذا الحديث بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله.

وكان السبيل الذى ذكره الله - عز وجل - في القرآن، غير مذكور ما هو فيما أنزل بعد ذلك من القرآن، مذكوراً على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير القرآن، \* وناسخا لما تقدم في حكم الزانيات.

وإن قال قائل: السبيل الذي ذكره الله – عز وجل – في هذه الآية هو قوله – عز وجل – في سورة النور: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}(٣).

قيل له في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى حكيناه "ما يوجب خلاف هذا لأنه قال:" خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا "فأخبر السبيل ما هو؟ ولم يكن قبل ذلك لله - عز وجل - سبيل أنزلها في ذلك قرآنا. ولم يخل ذلك من أحد وجهين: إمّا أن يكون قبل نزول قوله - عز وجل - في سورة النور: [الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ...]، أو بعد نزوله. وإن كان ذلك قبل نزوله فقد نزل، وقد تقدمه جعل

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب السفيان الثورى والامام الشاقعي، انظر: الرسالة للإمام الشاقعي، ص ١٠٦ - ١١٠ بتحقيق أحمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٣٥٨ هـ - ١٩٤٠ م، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لابن حازم، ص ٢٨-٢٨، مطبعة الأندلس، حمص، ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م، ونواسخ القرآن لابن الجوزى، ص ٩٨، بتحقيق محمد أشرف على الملبارى، من منشورات المجلس العلمي، احياء التراث الاسلامي بالجامعة الاسلامية - المدينة المنورة ط (١)، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، من الآية: ٢.

الله – عز وجل – السبيل في الزانيات على / لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – ما قد ذكرناه عنه، ثم نزل قوله في سورة النور في الأبكار من الزواني والزناة. وإن كان بعد نزول ذلك فإنه نزل بحكم الله – عز وجل – أراد به الأبكار من الزواني والزناة دون من سواهم من الثيب، أو يكون أراد به كل الزواني والزناة، ثم نسخ ذلك على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – بما قد ذكرناه عنه في تفصيله بين حكم الأبكار من الثيب من الزواني والزناة، فأحطنا بذلك علما أن في قول النبي – صلى الله عليه وسلم – بما قد ذكرناه عنه حكما حادا لله – عز وجل – في الزواني والزناة على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – ، نسخ به ما كان قد تقدمه مما يخالفه في القرآن.

وفرض الله - جل ثناؤه - الوصية في كتابه للوالدين والأقربين فقال - عز وجل -: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ... }(١).

ثم نسخ ذلك على لسان رسوله - صلى الله عليمه وسلم - بقوله: "لا وصية لوارث"(٢).

فإن قال قائل: إنما نسخ الله – عز وجل – ذلك بآية المواريث؟ قيل له: ما على نسخ الله – عز وجل – بآية المواريث كما ذكرت، لأن آية المواريث أوجبت المواريث بعد الوصايا والديون إن كانت. والوصايا فقد كانت في كتاب الله – عز وجل – للوالدين والآقربين، فلم يكن في آية المواريث دليل على نسخ الوصية للوالدين، لأنه قد يجوز أن يكون قد جمع للوالدين بالآيتين الميراث والوصية، ولأن الذي به علمنا نسخ الوصية للوالدين، ووقفنا به على ذلك هو قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "لا وصية لوارث". فثبت بما ذكرنا أن السنة قد تنسخ القرآن، كما ينسخ القرآن السنة.

فإن قال قائل: فقد قال الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى...} (٣)، فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله - عز وجل -، ولا يكون ذلك إلا بالقرآن.

قيل له: ومن قال لك أن الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبل الله - عز

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، الوصايا ٦ (١٨٨/٣)، وأبو داود، حديث ٢٨٧٠، والنسائي، حديث ٣٦٤١ و ٣٦٤٣ (٢٤٧/٦)، وابن ماجه، حديث ٢٧٤٤ و ٢٧٤٥ ، ٢٧٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، من الآية: ١٥.

٣/ب وجل -، أو أن السنة ليست عن الله - عز وجل -؟ بل هما عنه، ينسخ بهما ماشاء / من القرآن، كما ينسخ منهما ماشاء بالقرآن؟

وكان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذي يكون ظاهرا لمعنى، ويكون باطنه معنى آخر. وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره، وإن كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك، لأنا إنما خوطبنا ليبين لنا، ولم نخاطب به لغير ذلك، وإن كان بعض الناس قد خالفنا في هذا، وذهب إلى أن الظاهر في ذلك ليس بأولى به من الباطن. فإنَّ القول عندنا في ذلك ما ذهبنا إليه للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به. من ذلك: إنا رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل الله عليه: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود...}(١) قرأها على الناس، فعمد غير واحد، منهم عدى بن حاتم الطائي، إلى خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية. ثم ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنّفهم على ما كان منهم، ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم إليه، بل قال(٢): "إنك لعريض الوساد، إنما ذلك على سواد الليل وبياض النهار "(٣). ولم يعب عليهم - صلى الله عليه وسلم - استعمال الظاهر في ذلك، وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله.

وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله - صلى الله وسلم -إيّاهم على المراد بذلك دليل أنّ لهم استعمال القرآن على ظاهره وإن لم يوفقوا على تأويله نصا كما وفقوا على تنزيله نصا. وفي ثبوت ذلك ثبوت استعمال الظاهر. وإنّه أولى بتأويل الآي من الباطن.

ومثل ذلك ما قد علموه من تحريم الله - عز وجل - الخمر، ولم يبين لهم في الآية ما تلك الخمر وما جنسها؟ فكسر بعضهم آنيته وهراق خمره، وهم: أبو عبيدة بن الجراح، وأبو طلحة، وأبّى بن كعب، وسهيل بن البيضاء وغيرهم من أمثالهم رضوان الله عليهم.

وكان الذي هراقوه يومئذ فضيح / البسر والتمر، وذهبوا إلى أن ذلك هو الخمر التي

(١) سورة البقرة، من الآية:١٨٧.

1/ ٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل توجد ما بين قال وإنك العبارة التالية: «سهل بن سعد الساعدي إن الله عزوجل أنزل على رسوله صلى الله

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، تفسير القرآن، سورة البقرة ٢٨ (١٥٦/٥)، ومسلم، صيام ٨، حديث ٣٣، (٧٦٦/٢)، وأبو داود، حدیث ۲۳٤۹

حرّمت عليهم، أو من الخمر التي حرمت عليهم. وخالفهم في ذلك عبدالله بن عمر فقال: لقد حرّمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء، وهو يعرف بالفضيح الذي قد ذكرناه، وإنّ المدينة ما كانت تخلو منه.

وخالفه في ذلك أيضا ابن عباس، فقال: حرّمت الخمر، وهي الفضيح. وخالفهم في ذلك جميعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: حرّمت وهي من خمسة أشياء: من العبر، والعسل، والحنطة، والشعير.

فدل ذلك على استعمالهم تلك الآية على ماكان وقع في قلوبهم أنه المراد بها على ما ظهر لهم من حكمها، وأنه لم يكن عليهم إلا ذلك . ثم لم يعنفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا قال لهم: قد كان ينبغي أن لا تعجلوا بإتلاف أموالكم حتى تعلموا تحريم الله - عز وجل - إياها عليكم بما لا تحتمل غير ما تعلمونه من ذلك، وسنذكر أسانيد هذه الأقاويل في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله.

وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على عمومها، وإن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاص، إلا بدليل آخر يدل عليه إمّا من كتاب وإمّا من سنة وإمّا من إجماع. فإنا لا نقول في ذلك كما قال، ولكنا نذهب إلى أن العام في ذلك آولى بها من الخاص. لأنه لما كانت الآيات فيها ما يراد به العام، وفيها ما يراد به الخاص. وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم أو خصوص. وكان الخصوص لا يوقف عليه بظاهر التنزيل، إنما يوقف عليه بتوفيف ثان من الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو من آية أخرى من التنزيل تدل عليه.

ثبت بما ذكرنا أن الذي عليهم في ذلك استعمالها على عمومها، وأنه أولى بها من استعمالها على خصوصها حتى يعلم: أن الله - عز وجل - أراد بها سوى ذلك.

وقد ألّفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا على كشفه من أحكام كتاب الله - عز وجل -، واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك، وإيضاح / ما قدرنا على ٤/ب إيضاحه منه، وما يجب العمل به فيه بما أمكنا من بيان متشابهه بمحكمه، وما أوضحته السنة منه، وما بينته اللغة العربية منه، وما دل عليه مما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين المهديين، ومن سواهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم بإحسان - رضوان الله عليهم -.

والله نسأله المعونة على ذلك، والتوفيق له، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فأول ما نذكر من ذلك ما وقفنا عليه من أحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله -عز وجل -.

## كتاب الطهارات

## تأويل قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}

هل هو على القيام إلى كل صلاة أو غير ذلك؟ قال الله - جل ثناؤه -: [يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى المصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى المكعبين](١).

فاختلف أهل العلم في تأويل القيام المذكور في هذه الآية، فقال بعضهم: كل قائم إلى صلاة مكتوبة مكتوبة فقد وجب عليه الوضوء، يريدون بذلك كل مريد للقيام إلى صلاة مكتوبة فعليه الوضوء قبل قيامه إليها حتى يقوم إليها متوضئاً الوضوء الذى أمره الله - عز وجل - به في بقية هذه الآية.

قال: وهذا كقوله - عز وجل -: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تقرأه على الرجيم}(٢) أى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تقرأه على استعاذة قد كانت منك. ورووا ذلك عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - منقطعا.

١- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث التنورى وبشر بن عمر الزهرانى، قالا: حدثنا شعبة عن مسعود بن علي، قال: كان علي يتوضأ لكل صلاة، ويتلو: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}(٣).

وقال آخرون من أهل العلم: ليس على كل مريد القيام إلى صلاة مكتوبة أن يتوضأ هرأ إلا أن يكون / على حدث فيتوضأ لحدثه حتى يصير طاهرا، فيكون قيامه إلى الصلاة على الطهارة التى أمر الله – عز وجل – أن نقوم إليها عليها.

فأما من دخل عليه وقت الصلاة، ووجب عليه القيام إلى الصلاة وهو على طهارة متقدمة، فهو إذا قام على حاله فهو قد قام على ما أمره الله – عز وجل – بالقيام إلى الصلاة عليه، فلا معنى لتوضئه للصلاة الذي لا يخرجه من حدث إلى طهارة.

وقال آخرون منهم: قد كان الوضوء واجبا بهذه الآية على المريدين للقيام للصلاة لكل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، من الآية: ٩٨.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق، حديث ١٦٨، من طريق فضيل بن مرزوق الهمداني، ولم يذكر "ويتلو (إذا قمتم...)، وأخرجه الطحاوى أيضا في كتابه شرح معانى الآثار، ١/ ٤٥/.

صلاة مفروضة يريدون القيام إليها حتى نسخ الله - عز وجل - ذلك على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله.

فممن روى عنه الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد ولم نعلم أى المذهبين كان مذهبه في الآية التي تلوناها. هل هو للنسخ لها؟ أو إن المراد بالقيام المذكور فيها هو القيام الواجب على المحدثين؟ سعد بن أبى وقاص، وأبو موسى الأشعرى، وأنس بن مالك.

٢- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، وبشر بن عمر،
 قالا: حدثنا شعبة عن مسعود بن على: أن سعدا كان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد (١).

٣- حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو داود الطياليسي، قال: حدثنا شعيب عن
 مسعود بن علي، عن عكرمة، عن سعد بن أبي وقاص مثله(٢).

2- حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال الأنماطي، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك: أن أصحاب أبي موسى الأشعرى توضؤوا وصلوا الظهر، فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤوا فقال لهم: مالكم أحدثتم؟ فقالوا: لا، فقال: الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل أحدكم أباه أو أخاه أو عمه، أو ابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث (٣).

٥- حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول /: كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد مالم نحدث (٤). ٥/ب

واحتج الذين ذهبوا إلى نسخ ما في هذه الآية من الوضوء للقيام إلى كل صلاة بما:

٦- حدثنا ابراهيم بن أبي دواد، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن الله بن عبد الله بن عبد قال: قلت: السحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال: قلت: أرأيت يتوضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عم ذاك؟ قال: حدثته أسماء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٨١ (٢٨/١) من طريق يحيى بن سعد عن مسعود بن علي عن عكرمة، كما أخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ١٥٩ من غير هذا الوجه في هذا المعنى. أخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، وضوء ٥٤ (٢٠/١)، وأبو داود، حديث ١٧١ من طريق شريك، والترمذي ٨٦/١، والنسائي، حديث

بنت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك، وكان ابن عمر يرى أن به على ذلك قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة(١١).

قالوا: ففي هذا الحديث نسخ وجوب الوضو، لكل صلاة. وفيه أيضا نسخ أنه من كتاب الله - عز وجل - بسنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مذكورة في كتاب الله - عز وجل -.

واحتج أهل المقالة الثانية وأهل المقالة الثالثة لجمعهم بين الصلوات بوضوء واحد بما روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك:

٧- حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي وابن جريج وابن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت لهم شاة مصلية فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ (٢).

قالوا: فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. واحتج محتج على الذين احتجوا بحديث عبدالله بن حنظلة في نسخ الوضوء لكل صلاة فقالوا إنما ذكر في هذا الحديث أن الوضوء لكل صلاة نسخ إلى السواك، فلم لأ يوجبون السواك لكل صلاة؟ فكان من الحجة لهم عليه في ذلك ما قد روى عن رسول الله

٣/أ - صلى الله عليه وسلم - فيما يدفع / وجوب ذلك.

 $\Lambda$  حدثنا علي بن معبد بن نوح، قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهرى، قال: حدثنا أبي عن ابن اسحاق، قال: حدثني عمي عبدالرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (n).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٤٨، والبيهةي، ٣٧/١، والحاكم ٢/١ حديث ١٥٥، ونقل ابن حجر هذه الرواية من ابن خزيمة في قتح البارى ٣٦٦١، وانظر أيضا: تلخيص الحبير ١٨/١. وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار، ٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٣٩، من طريق معمر عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله مع الاختلاف في اللفظ والزيادة فيه، أخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار" ٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنيل في المستد، ١/ ٨٠ و ١٢٠ وزاد فيه: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، قانه اذا مضى ثلث الليل الأول، هبط الله - تعالى - إلى السماء الدنيا قلم يزل هناك حتى يطلع الفجر، فيقول قائل: ألا سائل يعطي ألا داع يجاب، ألا سقيم يستشفى، فيشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له "وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار"، ٢/٢٨.

٩- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عبدالله بن خلف الطفاوى، قال: حدثنا
 هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله
 عليه وسلم - مثله(١).

١٠ حدثنا محمد بن خزية، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مثله(٢).

۱۱ - حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق، قال: حدثني محمد بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن زيد بن خالد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله (۳).

١٢ حدثنا علي، حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبى عن ابن اسحاق، قال: حدثني سعيد المصرى، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مثله(٤).

١٣ حدثنا عبدالغنى بن أبي عقيل ويونس بن عبد الأعلى قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: "لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" (٥).

١٤ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي. ٣٥/١ (ضمن حديث ٢٢). وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار، ٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، حديث ٢٢، وابن ماجه، حديث ٢٨٦، والبيهقي في السنن ٣٦/١ وأُحمد بن حنبل في المسند ٢٨٧/٢، وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار، ٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٤٧، والبيهقي في السنن ٢٧/١، وأحمد بن حنيل في المسند ١١٦٦٤، وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار" ٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهةي في السنن ٣٦/١، وأحمد بن حنبل في المسند ١٧٠/١ و ٥٠٩/٢، وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار" ٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، جمعة ٨ (٢١٤/١) من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأبو داود، حديث ٤٦ من طريق سفيان بسند البخاري، وأحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٥٣١ من أبي الموق سفيان بسند البخاري، وأحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٥٣١ من طريق يحيى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ٢٨٧/٢، من طريق يحيى كلهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" ٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى، صوم ٢٧ (٢٣٤/٢)، وابن خزَيمة، حديث ١٤٠، والبيهقي في السَّان ١/٣٥، وأحمدُّ بن حنيل في المسند ٢/ ٤٦٠/، وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه "شرح معاني الآثار" ٤٣/١.

10- حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، قال: حدثنا عبدالله بن يسار، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء أو مع كل وضوء" (١).

فدلٌ ذلك أن رسول الله / صلى الله عليه وسلم لم يوجب السواك لكل صلاة، وقد روى عن ابن عمر أن توضأه لكل صلاة لم يكن للمعنى الذى ذكر عنه في الحديث الأول ولكنه كان بعنى أخر وهو:

۲/ب

17- أن يونس حدثنا قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عبدالرحمن بن زياد المعافرى، عن أبي غطيف الهذلي، قال: صليت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب الظهر، فانصرف إلى مجلس في داره فانصرفت معه، حتى إذا نودى بالعصر دعا بوضوء فتوضأ، ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر، ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه، حتى إذا نودى بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له: أيّ شيء هذا يا أبا عبدالرحمن الوضوء على كل صلاة؟ فقال: أو قد فطنت لهذا مني ليست بسنة؟ ان كان لكاف وضوئى لصلاة الصبح صلواتي كلها مالم أحدث. ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات" ففي ذلك رغبت يا ابن أخي (٢٠).

وهذا أولى بابن عمر، إذ قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

واحتج الذين ذهبوا إلى نسخ الوضوء لكل صلاة بما روى عن ابن بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

۱۷ – حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل وأبو حذوفة موسى بن مسعود قالا: حدثنا سفيان الثورى، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر رضى الله عنه: صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا فعلته يا عمر (٣).

قالوا: ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء لكل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنيل في المسند، ٥/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٢٣، والترمذي حديث ٩٥، وابن ماجه حديث ٩٣٢ في الأصل: «إن كان لكافي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، الطهارة ٢٥، حديث ٨٦ (٢٣٢/١)، وأبو داود، حديث ١٧٢، والترمذي حديث ٦٦، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي، حديث ١٣٣ (٨٦/١) وابن ماجه، حديث ٥٣٠، وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٩٣ (٢٩/١) من غير هذا الوجه في هذا المعنى، وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ٢١/١).

صلاة بعد أن كان يفعله.

فإن قال قائل: إنما كان ذلك منه في السفر؟ قيل له: وهل في الآية فرق بين سفر وبين حضر؟ ففي ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ما كان يفعله في الحضر والسفر / من التوضئ لكل صلاة ترك التوضئ لكل صلاة في السفر والحضر. فثبت بما ذكرنا من السنة القائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الوضوء لا يجب للقيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارات، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثورى وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن والشافعي، وعامة أهل زمانهم من أهل العلم، وعامة فقهاء الأمصار بعدهم إلى يومنا هذا.

#### تأويل قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}

قال الله - جل ثناؤه - فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (١١) فلم يبين لنا - عز وجل - في هذه الآية عدداً من الغسل، وبيّنه لنا على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم-.

١٨- فحدثنا الحسين بن نصر المعارك البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا زائدة بن قدامة، قال: حدثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي - رضى الله عنه - أنه توضاً ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

۱۹ - حدثنا الحسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا اسرائيل قال: حدثنا أبى حية الوادعى عن على عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله (٣).

٢- حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق، قال: رأيت عليا وعثمان - رضي الله عنهما - توضأا ثلاثا ثلاثا، وقالا: هكذا كان يتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(٤).

٢١ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثورى عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أنبئكم بوضوء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مرة مرة؟ أو قال: توضأ مرة مرة (٥).

٢٢- حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، حديث ١١١. والنسائي، حديث ٩١ (٦٧/١). وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥٤ (٨/١) من طريق شريك. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار، ٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ١١٦. والترمذي، حديث ٤٤ (٦٣/١). والنسائي، حديث ٩٦ (٧٠/١). وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥٣ (٨/١) من طريق أبي الأحوص . وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، حديث (٦٤/١). وابن ماجه، حديث ٤٣٠. وأخرجه أيضا الطّحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" ٢٩/١.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، وضوء ٢٢ (٤٧/١). وأبو داود، حديث ١٣٨. والترمذى، حديث ٤٢ (١٠/١) والنسائي، حديث ٨٠
 (٦٢/١). وابن صاجمه، حديث ٤٢٨. وابن خزيمة، حديث ١٧١. وابن أبي شيمبة في المصنف، حديث ٦٣ (١٠/١). وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معانى الآثار ٢٩/١.

قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه وسلم - / توضأ ثلاثا ٧/ب ثلاثا، و رأيته غسل مرة مرة (١٠).

77- حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل ويونس وأحمد بن عبدالرحمن قالوا: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم – وكان من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ؟ قال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمني فغسل يده مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما و أدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذى منه بدأ، ثم غسل رجليه (٢).

ففي هذه الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوؤه للصلاة مرة مرة، ووضوؤه للصلاة مرتين، ووضوؤه للصلاة ثلاثا ثلاثا، فدل ذلك على المفترض في الآية التي تلوناها الوضوء، و أنّ العدد الذي في هذه الآثار على الإباحة، فمن شاء توضأ مرة مرة، ومن شاء توضأ ثلاثا ثلاثا.

وهذا قول أهل العلم جميعا، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا (٣).

وفي هذا الباب من الآثار ما هو أكثر مما روينا، منها ماجرى به (٤)، منها ما قد أتينا به، منها في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، حديث (٦٤/١). وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٠/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، وضوء ۳۸ (۵٤/۱) من طريق مالك، ٤٢ (٥٦/١) من طريق وهيب كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيـه، ومسلم، طهـارة ٧ حديث ١٨ (٢١٠/١). والنسـائي، حديث ٩٧ (٧١/١)، وابن مـاجـه، حـديث ٤٥٢، وابن خزيمة، حديث ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن الترمذي، ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "لجرابه يجري".

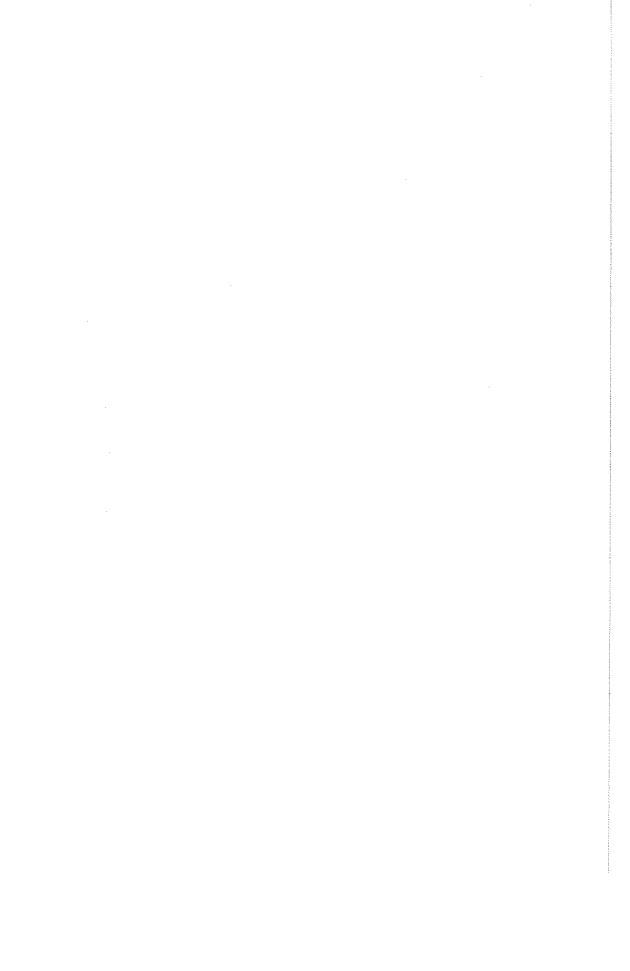

# تأويل قوله تعالى: {وامسحوا برؤسكم}

هل ذلك على عموم الرأس أو على بعضه؟

قال الله - جل ثناؤه -: (وامسحوا برؤسكم).(١)

فقال قوم من أهل العلم: هو على جميع الرأس. واحتجوا في ذلك بالآثار التي ذكرناها في الباب الذي قبل هذا الباب المذكور فيه مسح الرأس.

٢٤ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثنا أبي وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – مسح بمقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه(٢).

٢٥ حدثنا / أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبدالله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أرى لهم وضوء رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ المكان الذى منه بدأ (٣).

7٦- حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني جرير بن عثمان عن عبدالرحمن بن ميسرة أنه سمع المقدام بن معدى كرب يقول: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – متوضئا، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذى منه بدأ، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة (٤).

قالوا: فدل ما في هذه الآثار على عموم الرأس بالمسح كعموم ما سواه من الأعضاء بالغسل.

وقال غيرهم من أهل العلم: بل الفرض في مسح الرأس مسح بعضه، لا يمسح كله،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، حديث (٤٩/١)، وابن أبي شبية في المصنف، حديث ١٤٧ (١٦/١) وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، حديث (٤٧/١)، والبيهقي في السنن ٥٩/١ مع اختلاف في اللفظ، وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٤٧/١)، وابن ماجه، حديث ٤٥٩، والبيهقي في السنن ٥٩/١.

ورووا في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد:

٢٧- حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن زيد عن آيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته و مسح بناصيته (١).

٢٨- حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن محمد بن سيرين عن المغيرة - رفعه إليه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمسح على عمامته، وقد ذكر الناصية بشئ (٢).

قالوا: فلما كان قد مسح ناصيته ولم يسح بقية رأسه دل ذلك على أن الفرض عليه هو ما فعله في الناصية.

فقال مخالفهم: فقد مسح على عمامته، فقيل لهم: لو كان المسح على العمامة في ذلك مستعملا إذاً لما استعمل حتى يغطى جميع الرأس، كما لا يستعمل المسح على الخفين حتى يغطى جميع الرجلين. فلما استعمل المسح على الناصية كان / هو الفرض، وكان ما ٨/٠ سواه من المسح على العمامة فضلا، ورووا ذلك عن ابن عمر.

٢٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه: كان يسح بمقدم رأسه إذا ته ضأ (٣)

قالوا: وهذا بالنظر أولى مما ذهب إليه مخالفنا إذ كنا نحن. وهو ممن يمسح على الخفين. ويجمع على أنّ المسح عليهما لا يعمهما، لأن من كان يمسح عليهما خطوطا بالأصابع يقول: لا يمسح بخلفهما ولا أعقابهما ولا بطونهما. ومن كان منا يمسح على ظهورهما وبطونهما لا يمسح جوانبهما ولا أعقابهما، فدل ذلك على أنَّ ما فرضه المسح، لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ١٥٠. والترمذي، حديث (١٠/١١)، وكان نص الترمذي: "توضأ النبي – صلى الله عليه وسلم – ومسح على الخفين والعمامة" قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. وأخرجه الدارقطني ١٩٢/١ (حديث ١). وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٣٦ (٢٤/١). وأبو عوانة في المسند ٢٥٩/١. والبيهةي في السان ٥٨/١. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، حديث ١٠٩ (٧٧/١) بوجه آخر في هذا المعنى. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معانى الآثار

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف، حديث ١٣٤ (١/ ١٥) من طريق عبدالله بن غير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ٣٢/١.

يراد عمومه به، وإنما يراد بعضه. فأدخل عليهم الأخرون في ذلك فقالوا: وجدنا التيمم يعم المسوح. المسوح.

وكان من الحجة عليهم للآخرين: أنّ التيمم شبه بعضه بعضا، فمنه التيمم على البدين يعمان به، ومنه التيمم على الوجه يعم به، والوضوء ليس كذلك، لأن منه المسح على الخفين الذي لا تعمان به، والمسح على الرأس الذي منه أشبه المسح على الخفين الذي منه المسح بالتيمم الذي ليس منه. فهذا هو النظر. وهو قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد وعامة أهل الكوفة سواهم. والله – تعالى – نسأله التوفيق.

| :                 |
|-------------------|
|                   |
|                   |
| :<br>::<br>:<br>: |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |

# تأويل قول الله تبارك وتعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}

#### هل هو على الغسل أو على المسح؟

قال الله - عز وجل - بعقب ما تلونا في صدر الباب الأول - {وأرجلكم إلى الكعبين}(١)- واختلف الناس في قراءة هذا الحرف وفيما ردوه إليه مما قبله، فقراءة بعضهم وأرجلكم الكسر وردوه إلى قوله {وامسحوا برؤسكم}، وذهبوا إلى أنّ اللازم في الرجلين هو المسح عليهما لاغسلهما، فممّن ذهب إلى هذا المعنى الحسن البصرى والشعبي ومجاهد.

٣٠- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن قرة، عن الحسن أنه قرأ / {وأرجلكم}(٢)

1/9

٣١ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن الشعبي، قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل(٣).

٣٢ حدثنا ابراهيم، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد أنه قرأ (وأرجلكم)(٤).

ورووا في ذلك من الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما:

٣٣ حدثنا أبو أمية محمد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال: حدثنا شريك بن عبدالله عن السدى عن عبد خير عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ ومسح على ظهر القدمين وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره (٥٠).

٣٤- حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوى أيضا هذا الأثر في كتابه "شرح معاني الآثار" ١/٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٦، ونصد: "أما جبريل - عليه السلام - فقد نزل بالمسح على القدمين". وابن أبي شببة في المصنف، حديث ١٨٠، ١٨١ (١٩٩١)من طريق زبيد البماني عن الشعبي، وعن اسماعيل عن الشعبي ونصد: "نزل جبريل بالمسح على القدمين". وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه" شرح معاني الآثار ١/ ٤٠. وأخرجه الطبرى في تفسيره ١٢٨/٦ من طريق الطحاوى عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٩٩/٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ٤٢/١ ، وعبدالرزاق في المصنف حديث ٥٧ من طريق ابن عيينة عن أبي السوداء، وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٧٩ (١٩/١)، والطبرى في تفسيره ١٢٨/٦ من طريق عبدالرزاق.

محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بن أبي طالب وقد أراق الماء، فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي... فذكر حديثا طويلا... قال: ثم أخذ بيديه جميعا حفنة مما فضل بهما على قدمه، وفي اليسرى مثل ذلك(١).

70 حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال: حدثنا الهمام بن يحيى قال: حدثنا اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة قال: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: "إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - عز وجل - فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويسح برأسه ورجليه إلى الكعبين(٢).

واحتجوا في ذلك من النظر بالتيمم فقالوا: لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء للصلاة الغسل، وحكم الرأس المسح بإجماع، وكان التيمم على الوجه واليدين المغسولين وكان مرتفعا عن الرأس المسوح، كان حكم الرجلين بحكم الرأس أشبه، إذ كان ما / يفعل بهما في الوضوء قد سقط في التيمم كما سقط عن الرأس ما كان يفعل به فيه.

وقرأه آخرون {و أرجلكم} بالنصب. ورووا ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وابن عباس.

٣٦- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو داود عن قيس بن عاصم عن زر أنّ عبدالله بن مسعود قرأ (وأرجلكم)(٣).

٣٧ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: سمعت هشيما يقول: أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ {وأرجلكم} وقال: عاد إلى الغسل<sup>(1)</sup>. ورووا ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه منه.

۳۸ - حدثنا أبو بكرة بكار قال: حدثنا عمرة بن يونس بن القاسم اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو سالم عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو سالم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة، حديث ١٥٣. والفتح الرباني ٩/٢ من طريق محمد بن اسحاق. والبيهقي في السان ٧٤/١. وأحمد بن حنبل في المسند ٨٢/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، حديث ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢٧٧/٦. والبيهقي في السنن ١٠٠١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢٧/٦. وابن أبي شيبة في المصنف حديث ١٨٩ (٢٠/١). والبيهقي في السان ٢٠/١.

مولى المهرى قال: سمعت عائشة رضى الله عنها تنادى عبدالرحمن: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار"(١)

٢٩ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن عجلان عن المقبرى عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول: يا عبدالرحمن. ثم ذكر مثله(٢).

· ٤ - حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سعد بن أبي كريب عن جابر بن عبدالله قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال: "ويل للعراقيب من النار"(٣).

١٤ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أوثلاثا(٤).

27- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف / عن أبي يحيى الأعرج عن عبدالله بن عمرو أنّ النبي - صلى الله عليه ١٠/١ وسلم - رأى قوما توضأوا وكانوا تركوا من أرجلهم شيئا فقال: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء"(٥).

27 حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبدالله بن رجاء الفداني قال: أخبرنا زائدة بن قدامة عن منصور بن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبدالله بن عمر قال: سافرنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من مكة إلى المدينة فأتى على ماء بين مكة والمدينة وحضرت العصر، فتقدم ناس فانتهينا إليهم وقد توضأوا وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم طهارة ٩، حديث ٢٥ (٢١٣/١). وأبو عوانة في المسند ٢٠٠/١. والطبرى في تفسيره ١٣٢/١. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ٣٨/١.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٦٢ (٢٦/١). ابن ماجه، حديث ٤٦٩. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٩.
 وأحمد بن حنبل في المسند ١٩١٦. والطبرى في تفسيره ١٣٢/٦. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار
 ٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، حديث ٤٧١. والطبرى في تفسيره ١٣٢/٦ - ١٣٣ من طريق شعبة وسفيان ومحمد بن أبان. وأخرجه أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، العلم ٣٠ (٣٢/١). والوضوء ٢٧ (٤٩/١). ومسلم، طهارة ٩، حديث ٢٧ (٢١٤/١). ابن خزيمة، حديث ١٦٦. وأبو عوانة في المسند ٢١٠٠/، وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ٢٩٨١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، طهارة ٩، حذيث ٢٦ (٢١٤/١). وابن ماجه، حديث ٤٦٨. وأبو عوانةً في المُسند ٢٢٩/١. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ٣٩/١.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء"(١).

25- حدثنا فهد، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا سليمان بن بلال قال: حدثنى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "ويل للأعقاب من الناريوم القيامة"(٢).

20- حدثنا يونس، قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير، قال حدثني الليث عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى، قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"(٣).

23 حدثنا الربيع بن سليمان الحميرى قال: حدثنا أبو الأسود النصر بن عبدالجبار، قال: حدثنا الليث وابن لهيعة قالا: أخبرنا حيوة عن عقبة بن مسلم قال: سمعت عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم ذكر مثله(٤).

قالوا: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ويل للأعقاب من النار" والأعقاب من النار" والأعقاب فغير ممسوحة في قول من يذهب إلى المسح، كما لا يمسح من الخفين، وكما روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في حديث عبيد الله الخولاني الذى ذكرناه في هذا الباب، دلّ ذلك على أنّ فرض الرجلين في الوضوء غير المسح.

١٠/ب قالوا/: ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهم في حديث جابر:
 "أسبغوا الوضوء" لما تركوا من أرجلهم، دلا ذلك على أن الرجل توضأ، ولا يكون ذلك إلا الغسل، لأنه لا يقال: وضأ فلان رأسه، وقد يقال: وضأ وجهه، ووضأ يديه إذا غسلهما، وقد يقال لغاسل يديه قبل الطعام: توضأ، وكذلك يقال له بعد الطعام. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأوا مما غيرت النار" (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، طهارة ٩، حديث ٢٦ (٢١٤/١). وابن خزيمة، حديث ١٦١. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٦٤ (١) أخرجه مسلم، طهارة عوانة في المسند ٢٩٤١. والبيهقي في السنن ٢٩/١. وأخرجه الطحاوى أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ٣٩/١.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٣١/٦. وابن ماجه، حديث ٤٧٠. وعبدالرزاق في المصنف حديث ٦٣. وابن خزعة حديث
 ١٦٢. ومسلم، حديث ٣٠ (٢١٥/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة، حديث ١٦٣. والدارقطني، ١٩٥/. والبيهقي ٧٠/١. وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الحديث: الترمذي ١١٤/١-١١٥ من طريق ابن عيينة. ومسلم، طهارة ٢٣، حديث ٩٠ (٢٧٢/١). وابن ماجه، حديث ٤٠٥، ٥٠٥، ٥٠٦ عن طريق أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك.

قالوا: ولما أراد منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عموم الرجلين لما يفضلونه فيها حتى لا تبقى عليهم منها لمعة كان ذلك على الغسل، لا على المسح.

قالوا: ولما وعدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تركهم مقدار اللمعة منها النار استحال أن يكون ذلك الوعيد إلا في ترك مفروض عليهم.

24 حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن السمط أنه قال: من يحدثنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –؟ فقال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه وأطراف عسلم - يقول: "إذا دعا الرجل بطهاء من أطراف أنامله، فإذا مسح رأسه سقطت خطايا رأسه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من بطون قدميه"(١).

٤٨ حدثنا حسن بن نصر البغدادي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي، قال: حدثنا عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "ما من مسلم يتوضأ فيغسل شيئا من رجليه إلا خرج مع قطرة الماء كل سيئة مشى بهما إليها "(٢).

93 - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني، قال: حدثنا قيس بن الربيع الأسدى عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدى عن أبيه قال /: ما ١١/أ أدرى كم حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجا أو أفرادا، "ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ويغسل رجليه (٣) حتى يسيل الماء من قبل كعبيه (٤)، ثم يقوم فيصلى إلا غفر الله - عز وجل - له ما سلف من ذنبه (٥).

قالوا: ففي هذه الآثار ذكر الثواب على غسل الرجلين، ولو. كان فرضهما غير

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في باب ماجاء في فضل الطهور (٧/١). وابن ماجه، الطهارة، حديث ٢٨٠ بسند آخر رفعه إلى عمرو بن عبسة. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٥٤، ذكر في الحديث أشياء أخرى ثم ذكر نص هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، طهارة ١٦، حديث ٣٢ (٢١٥/١). والترمذي، حديث ٢، ولفظ الحديث فيهما: "آذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، واذا غسل يديه خرجت من يديه من الذنوب" وجاء في سند الحديث سهيل بن أبي صالح بدلا من عباد بن أبي صالح. وأخرجه بنفس الملفظ والمتن ابن خزية، حديث ٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "وجهد". (٤) في الأصل "كعبد".

<sup>(</sup>٥) أُخْرِجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ١٥٦.

الغسل، إذا لما كان في غسلهما ثواب، ألا ترى من غسل رأسه في وضوئه لم يكن مثابًا على ذلك، إذ كان فرضه فيه غير الغسل، فلو كانت القدمان في المسح مثل الرأس، إذا لما كان غاسلهما مثابا على ذلك، ولكان كغاسل الرأس في الوضوء للصلاة.

وعارضوا أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به من النظر الذى احتجوا به عليهم فقالوا: قد رأينا الجنب الواجد للماء، عليه أنّ يغسل بدنه كله، فإذا فقد الماء تيمم وجهه ويديه، وكان ذلك قد قام مقام الغسل، ولم يكن سقوط التيمم عن سائر البدن سوى الرجلين، دليلا على أنّ حكم الجنب في حال وجود الماء أن يمسح ما سقط عنه التيمم في حال عدم الماء، فكانت هذه معارضة صحيحة. والقول عندنا في هذا الباب هو القول الأخير، وهو قول مالك وأبي حنيفة وسفيان وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأكثر أهل العلم سواهم. والله الموفق.

#### تأويل قول الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} - الآية

قال الله - جل ثناؤه [وإن كنتم جنبا فاطهروا] (١) ولم يبين لنا - عز وجل - في هذه الآية ما ذلك الطهور الذى أمرنا به؟ وبينه لنا في آية أخرى وهي قوله - عز وجل -: [ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا] (٢). وبين لنا أيضا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفي أفعاله كيفية ذلك الغسل.

٥٠ حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل بن اسماعيل، قال: حدثنا سفيان الثورى،
 عن أبي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير / بن مطعم قال: ذكروا الغسل من الجنابة ١١/ب
 عند النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: " أما أنا فآخذ بيدي ثلاثا فأفرغه على رأسي
 من الجنابة "(٣).

١٥ حدثنا الربيع المرادى، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سليمان بن صرد الخزاعي عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي – صلى الله عليه وسلم –: الله عليه وسلم – فقال رجل منا: كيف نفعل؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "أما أنا فآخذ مل، كفّى فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدى"(٤).

وكان هذا المروى في السنة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، و أما المروى فيها من أفعاله فيما روى فيه عن عائشة وميمونة زوجتيه.

07 حدثنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن هشام عن أبيه عن عائشة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كل(٥).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، الغسل ٤ (٦٩/١). ومسلم، الحيض ١١، حديث ٥٥ (٢٥٩/١). والنسائي، حديث ٢٥٠ (١٣٥/١). وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٩٩٥. وأبو داود، حديث ٢٣٩. وابن عوانة ٢٩٧/١. وأبن أبي شببة في المصنف، حدبث ٦٩٧. المستف، حدبث ٢٣٨ (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، حيض، ١٢ حديث ٥٤ (٢٥٨/١) من طريق يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعد وأبي بكر بن أبي شيبة. وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق قبله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في المرطأ، طهارة ١٧ حديث ٦٧ (١/ ٤٤٠). والبخارى، غسل ١ (٦٧/١). ومسلم، حيض ٩ حديث ٣٦ (٢٥٤/١). وعبدالرزاق (٢٥٤/١) عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع ومعاوية بن عمرو. والنسائي، حديث ٣٤٧ (١٣٤/١). وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٩٩٩ من طريق ابن جريج .

70 حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج الأنماطى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يتوضأ من الجنابة، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن ويتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة ثم يصب على رأسه الماء(١). فزاد هذا الحديث على حديث مالك التبدية بالشق الأيمن من الرأس على الشق الأيسر في الوضوء للجنابة.

20- حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أنّ يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يغسل / يديه غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل ذراعيه ثلاثا ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم يغسل جسده غسلا، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه (٢).

ففي هذا الحديث زيادة على الحديث تفريق الوضوء.

00 - حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال: حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيمه ثم أفاض على فرجه فغسله ثم قال بيده على الأرض أو الحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بثوب فقال بيده هكذا ينفض الماء، نفض الماء ورد الثوب(٣).

ففي هذا الحديث وفي حديث أبي سلمة عن عائشة اكتفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على رأسه من مسح رأسه، إذ كانت الإفاضة على الرأس يريد على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، غسل ۱ (۱۸/۱). ومسلم، حيض ۹، حديث ۳۵ (۲۰۳/۱) من طريق أبي معاوية، وأبو داود، حديث ۲٤٢. وابن خزيمة، حديث ۲٤٢. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ۹۹۷ من طريق معمر. والدارقطني ۱۱۳/۱ من طريق عبدالله بن نمير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، جديث ٢٤٦ (١٣٤/١) ولم يذكر غسل رجليه. وابن أبي شبية في المصنف، حديث ٦٧٤ بدون ذكر غسل رجليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، غسل ٧، (٦٩/١). ومسلم، حيض ٩، حديث ٣٧ (٢٥٤/١). وأبو داود، حديث ٢٤٥. وابن خزيمة، حديث ٢٤١. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٩٩٨. والدارقطني ١١٤/١، حديث ١٤. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٦٧٢.

مسحه، فدل ذلك على أنّ سائر الأعضاء المأمور بغسلها في الجنابة، وفي الوضوء كذلك أيضا، وأنه إذا أوصل الماء إليها فقد سقط بذلك الفرض عنها.

ولم يبين لنا - عز وجل - في هذه الآية ما الذي تؤدى به هذه الطهارة في الوضوء والغسل؟ وبين لنا في غيرها من كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال في كتابه: {... وأنزلنا من السماء ماء طهورا}(١١)، فكان ذلك على ماء السماء وهو المطر.

ثم التمسنا حكم ماء الأرض فوجدنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تنازعوا فيه فجعله بعضهم كماء السماء تؤدى به الفرائض في الطهارات كما تؤدى بما السماء، ولم يجعله بعضهم كذلك، ومنع أداء الفرائض به، فمن ذلك ما روى عن ابن عمر فيه.

07 حدثنا يزيد بن سفيان، قال: حدثنا / معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي عن ١٢/ب قتادة عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر قال: الصعيد أحبّ إلى منه يعنى ماء البحر(٢).

ومن ذلك ما روى عن ابن عمرو بن العاص(٣) فيه:

٥٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: قال: حدثنا حماد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أنه قال: سبعة أبحر وسبعة أنهر لا يجزين من جنابة ولا من طهور (٤).

وخالفهما في ذلك ابن عباس.

0 ٨ - فحدثنا يزيد بن شناب، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي عن قتادة عن موسى بن سلمة وكريب وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: هما البحران لا يضرك بأيهما توضأت(٥).

ولما اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من كتاب الله - عز وجل - فوجدنا الله - عز وجل - فوجدنا الله - عز وجل - قد قال في كتابه بعقب ما ذكره من الطهارات بالماء: (فلم تجدوا ماء)(١٦) فعم بذلك المياه كلها (فتيمموا صعيدا طيبا)(١٦). ولم يبح التيمم إلا عند عدم المياه

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، من الآبة: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٣٧٣ (١٣١/١) ونصه فيه: "التيمم أحب اليّ من الوضوء من ماء البحر" . (٣) في الأصل "العاصي".

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه ابن أبي شبيّة في المصنف، حديث ١٣٧٤ (١٣١/١) ونصه قيه: "ماء البحر لايجزىء من وضوء ولا جنابة، ان تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا".

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، من الآية: ٦.

ففي ذلك دليل عند وجودها مباح له التطهر بها. والتمسنا ذلك من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدنا فيها ما.

90- حدثنا نصار بن حرب المسمعي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى، قال: حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل مبتنه"(۱).

- ٦٠ حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أنّ المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبدالدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله إنّا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٢).

١٦ حدثنا ابن خزيمة قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن
 ١١/١ سعيد عن المغيرة بن عبدالله عن أبيه / أنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "هو الطهور ماؤه الحلال ميّته"(٣).

77- حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: حدثنا حجاج بن رشدين، قال حدثنا عبدالجبار بن عمر عن عبد ربه بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن عبدالله المدلجي، قال: كنا نركب أرماثا في البحر، فنحمل معنا الماء القليل، فاذا توضأنا به عطشنا، وإذا توضأنا بماء البحر كفانا، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "هو الطهور ماؤه الحل ميّته" (٤).

٦٣ حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث عن يزيد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٨٣. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٣٧٢ (١٣١/١). وأحمد بن حنبل في المسند ( بتحقيق محمد شاكر)، حديث ٢٣٣٧ (٢٣٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ، طهارة ۳، حديث ۱۲ (۲۲/۱). وأبو داود، حديث ۸۳. وابن ماجه، حديث ۱۰۰. والنسائي،
 حديث ۵۱، ۳۳۲ (۱/۵۰، ۱۷۹). وابن خزيمة، حديث ۱۱۱. والترمذي حديث ۲۹، ۲۹. والدارقطني ۳۹/۱، حديث
 ۱۳. وأحمد في المسند ۳۹۱/۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣٦٥/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٢١ من طريق الثورى وابن عيبنة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبدالله. وابن أبي شيبة في المصنف حديث ١٣٥٨ (١٣٠/١) من طريق أبي بكر عن عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن المغيرة. وابن خزيمة ٥٩/١ ضمن الحديث ١١١١.

بن أبي حبيب عن أبي كثير جلاح أنّ سعيد بن أبي سلمة المخزومي أخبره أنّ المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فجاءه صياد فقال: يا رسول الله إنّا ننطلق في البحرين نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الاداوة أو الاثنين وهو يرجو أنّ يجد الصيد قريبا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحرين مكانا لم يظن أنّ يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ به في كل صلاة فقد الماء فلعل أحدنا أن يهلكه العطش فما ترى يا رسول الله في ماء البحر، أنغتسل به أو نتوضأ إذا خفنا ذلك؟ فزعم أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " نعم ، فاغتسلوا منه وتوضأوا فإنه الطهور ماؤه الحل ميته" (١).

37- حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: حدثنا أبي وحدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قالا: أخبرنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشى أنه حدثه أنّ الفراشى قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء، فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك بي وبقيت لي، فجئت نبي الله – صلى الله عليه وسلم – فقصصت عليه ذلك فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(٢).

70- حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا أسد / قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد 10/ب ابن صخر عن عباس بن عباس المصرى عن عبدالله بن رزية عن العركي الذى سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنّا نركب الأرماث فنبعد في البحر ومعنا ماء لشفاهنا، فإن توضأنا به متنا عطشا وتزعمون في ماء البحر أنه ليس بطهور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماؤه طهور وميتته حلال"(٣).

فدل ذلك على طهور ماء البحر وإنه كماء المطر، ولما عقلنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استواء الحكم في مساب البحار كلها من العذب والملح ثبت استواء الحكم في مساهها كلها.

وأما مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشروحة بطهارة ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣٨٧/٢ ونص الحديث فيه: قال: نعم، فانه الحل ميتته الطهور ماؤه. والبيهةي ٣/١. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك ١٤١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، حديث ٤٠١ الا أنه ذكر "وكانت لي قرية أجعل فيها ماء وأني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والترمذي ١٠١/١، وانظر أيضا: نصب الراية ٩٩/١؟ (٣) الزوائد ٢٠٥/١ باب في ماء البحر. ورواه الطيراني في معجمه الكبير، وقال: اسناده حسن.

77- حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن ابراهيم الركى قال: حدثنا عبدالعزيز بن مسلم القسملى قال: حدثنا مسلم (١) عن خالد بن أبي نوف عن سليط قال أبو جعفر وهو ابن أيوب عن ابن أبي سعيد الخدرى عن أبيه قال: أتيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول الله أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الماء لا ينجسه شيء"(٢).

97- حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن اسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدرى أنه قيل: يا رسول الله إنه يستقي لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحايض النساء ولحم الكلاب فقال: "إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء"(٣).

٦٨- حدثنا صالح بن عبدالرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصارى قال: حدثنا عبدالله
 ابن يزيد المقرئ قال: سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:
 "نهى أو نُهى أن يبول الرجل فى الماء الدائم أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه" (٤).

١٩ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث/عن بكير بن عبدالله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا"(٥).

فدل ذلك على طهارة المياه كلها من العذبة والملح وماء البحار، وماء الغدران، وماء الآبار. وهذا قول أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والثورى، والشافعي، وسائر أهل العلم غير ما ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح.

<sup>(</sup>١) في شرح معانى الآثار ١٢/١ "مطرف" بدل "مسلم".

<sup>(</sup>٢) أخَرجه النسائيّ، حديث ٣٢٧ (١٧٤/١). وأبو داود، حديث ٣٠. وأحمد بن حنبل في المسند ١/ ٣٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨ من ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، حديث ٦٦. والنسائي، حديث ٣٢٦ (١٧٤/١). وأبو داود، حديث ٦٦ وابن أبي شيبة، حديث ١٤٨٢ (٣) (١٤١/١). والبيهقي ٤/١. وأحمد بن حنبل في المسند ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، طهارة ٦٨ (٦٥/١) من طريق عبدالرحمن بن هرميز الأعرج. ومسلم الطهارة ٢٨، حديث ٩٥ (٢٣٥/١). وأبو داود حديث ٣٥٠. وابن ماجه حديث ٣٥٠ من طريق ابن عبجلان عن أبيه عن أبي هريرة. والنسائي، حديث ٤٠٠ (١٩٧/١). وابن خزية، حديث ٩٤ من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، وجاء نص الحديث فيه: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب".

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، الطهارة ٢٩، حديث ٩٧ (٢٣٦/١). والنسائي، حديث ٣٩٦ (١٩٧/١) وابن خزيمة، حديث ٩٣.

# تأويل قول الله تعالى: {وإن كنتم مرضى}

قال الله - عز وجل ثناؤه -: [وإن كنتم مرضى](١) ولم يبين لنا - عز وجل - ذلك المرض من أي الأمراض هو في كتابه، ولا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنا وجدناه مرويا عن عبدالله بن عباس:

٧- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (و إن كنتم مرضى) قال: "هو المجدور وصاحب القرحة في سبيل الله - عز وجل - إذا خاف إن هو اغتسل بالماء أن يموت تيمم"(٢).

فأعلمنا أنه هو المريض الذي يخاف عليه من الماء. وقد وجدنا الله – عز وجل – أباح بالمرض الإفطار من الصيام في أية أخرى وهو قوله – عز وجل –: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} $(^{(7)})$ . فكان المرض المراد في هذه الآية هو المخوف مع الصيام فيه، وكذلك المرض المراد في الآية الأخرى هو المخوف مع الوضوء منه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

#### تأويل قول الله عز وجل: {أو على سفر}

قال الله - جل ثناؤه: {أو على سفر}(2) ولم يبين لنا - عز وجل - في كتابه ذلك السفر ما هو؟ ولم نعلم بين أهل العلم اختلافا فيمن سافر مقدار ساعة لا يريد ما هو أكثر منها أنه في / حكم المقيم في إتمام الصلاة وفي الطهارة بالماء وأنه ليس له أن يتيمم وإن ١٤/ب أعوز الماء كما لا يتيمم في المصر. وإن أعوز الماء فعلمنا أن السفر المراد في هذه الآية

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني، التيمم، حديث ٩ (١٧٧/١) من طريق يوسف بن موسى، والبيهقي، ٢٢٤/١ من طريق جرير عن عطاء بن عطاء بن السائب. وابن خزيمة، حديث ٢٧٢ من طريق يوسف بن موسى، قال أبو بكر: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، من الآية: ٦.

سفر(١) له مقدار معلوم. فوجدنا أن المقادير المؤقتة في السفر قد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها آثار مختلفة فمنها ما قصد فيه إلى ذكر البريد.

٧١- حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم"(٢).

٧٢ حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبدالعزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم عليها "(٣).

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر اليوم.

٧٣- حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما إلا مع ذى محرم"(٤).

٧٤- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٥).

٧٥ حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان بن عبدالرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذوحرمة"(٦).

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر الليلتين.

٧٦ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمار عن قزعة مولى زياد عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله –

<sup>(</sup>١) في الأصل "سفرا".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، تقصير الصلاة ٤ (٣٥/٢). وابن خزيمة، حديث ٢٥٢٦. وأخرجه أيضا الطحارى في شرح معاني الآثار، ١٩٢٢٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، تقصير الصلاة ٤ (٣٦/٢). وأبو داود، الحديث ١٧٢٥. وابن خزيمة، الحديث ٢٥٢٦، قال أبو بكر:
 البريد: اثنا عشر ميلا بالهاشمي. وانظر أيضا: شرح معانى الآثار، ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، تقصير الصلاّة، ٤ (٣٥/٢). ومُسلم، حج ٧٤، حديث ٤٢٠ (٩٧٧/٢) وابن خزيمة، حديث ٢٥٢٣. وأحمد بن حنبل في المسند ٢/١٥١، ٣٥٧. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار، ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، تقصير الصلاة، ٤ (٣٦/٢). ومسلم، الحج ٧٤، حديث ٤٢١ (٩٧٧/٢). وابن خزيمة، حديث ٢٥٢٤. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٣٦/٢. وأخرجه الطحاوي أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٤٢٣/٢ . وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١٣/٢.

صلى الله عليمه وسلم - يقول: "لا تسافر المرأة مسيرة / ليلتين إلا مع زوج أو ذى ١٥/أ محرم"(١١).

ومنها ما قصد فيه إلى ذكر الثلاثة الأيام.

٧٧ حدثنا أبو أمية قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محرم"(١).

٧٨- حدثنا ابن أبي داود حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٣).

٧٩ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا مكي بن ابراهيم، قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا عبدالله بن عمرو قال: حدثنا عبدالكريم بن مالك، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم مسيرة ثلاث"(٤).

 $- \Lambda$  حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذومحرم منها"(٥).

٨١ حدثنا فهد قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال: حدثنى أبي عن الأعمش فذكر بإسناده مثله(٦).

٨٢ حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن الهيشم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، مسجد مكة ٦ (٥٨/٢) وجزاء الصيد ٢٦ (٢١٩/٢)، والصوم ٦٧، (٢٤٩/٢)، وذكر في اسناده "عمير" بدل "عمار". ومسلم، الحج ٧٤، حديث ٤١٥، ٤١٦ (٩٧٦/٢). وأحمد بن حنبل في المسند ٧١/٣. وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معانى الآثار ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، تَقصير الصلَّاة ٤ (٣٥/٣). ومسلم، الحج ٧٤، حديث ٤١٣ (٩٧٥/٢) وابن خزيمة، حديث ٢٥٢١. وابن أبي شيبة في المصنف ٤/٤. وأحمد بن حنبل في المسند ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغارى، تَقصير الصلاة ٤ (٣٥/٢). ومُسلم، الحج ٧٤، حديث ٤١٤ من الضحاك؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٣/٢، ١٩٤. وأخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معانى الآثار ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١٨٢/٢. وأخرجه الطَّحاويُّ أيضًا في كتابه شرح معاني الآثار ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، الحج ٧٤، حديث ٤٢٣. وابن ماجه، حديث ٢٩٣٠. وأبن خزيمة، حديث ٢٥١٩. وابن أبي شيبة في المصنف ٤/٤. وأحمد في المسند ٢/٤٥. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبضا الطحاوي في شرح معاني الآثار، ٢/١١٤.

- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه"(١).

فلما وجدنا هذه الآثار مقصودا بالنهي فيها عن سفر المرأة بلا محرم أو بلا زوج إلى وقت يعينه على الاختلاف المذكور فيها عقلنا أنه لم يقصد إلى وقت من الأوقات فيها، إلا وحكمه خلاف حكم ما هو دونه من الأوقات، وعقلنا أن أقلها ينهى عما فوقه منها وحكمه خلاف حكم ما هو دونه من الأوقات، فقد وكد ذلك النهي / عن أكثرها وإن كان النهي عن أكثرها أولى، فقد وكد ذلك النهي / عن أكثرها وإن كان النهي عن أكثرها أولى، ثم كان النهي عن أقلها بعد ذلك أحدث نهيا عن ذلك القليل، وبقي النهي في الكثير على ما كان عليه، فقد أحطنا علما ببقاء النهي في الكثير وهو الثلاثة الأيام فاستعملناه ولم نحط علما ببقاء النهي فيما هو أقل منها فألقيناه، وجعلنا السفر المباح فيه التيمم عند اعواز الماء السفر الذي مقدار ثلاثة أيام فصاعدا، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد.

# تأويل قوله تعالى: {أو لامستم النساء}

قال الله - عز وجل -: {أو لامستم النساء} -(٢) فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه هذا اللمس، ما هو؟ فاختلف أهل العلم فيه فقالت طائفة منهم: هو ما دون الجماع من القبلة واللمس باليد وما أشبههما، ورووا ذلك عن ابن مسعود وابن عمر.

٨٣- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عثمان بن عمر عن شعيب عن مخارق عن طارق بن شهاب عن عبدالله في قول الله - عز وجل -: {أو لامستم النساء} قال قولا معناه: ما دون الجماع.(٣)

٨٤ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، الحج ٧٤، حديث ٤٢٢ (٩٧٧/٢). وأبن خزيمة، حديث ٢٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: ٤٣، سورة المائدة، من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٠٤/٥. والبيهقي في السنن ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، الطهارة ١٦، حديث ٦٤. والدارقطني ١٤٤/١ باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة والقبلة، الحديث ٣٨. والبيهقي في السنن ١٣٤/١.

قالوا: فدل على ذلك كتاب الله - عز وجل -، قال الله - جل ثناؤه -: {فلمسوه بأيديهم}(١) ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد .

وقالت طائفة منهم: هو الجماع، ولأنّ الله - عز وجل - كنى عنه. ورووا ذلك عن ابن عباس.

٨٥ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير عن شعيب عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: تذاكرنا اللمس، فقال ناس من الموالي ليس من الجماع، وقال ناس من العرب هو الجماع، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: مع أيهم كنت؟ قلت: مع الموالي، قال: غلبت الموالي، أنَّ اللمس والمباشرة من / الجماع، ولكن الله – عز وجل – يكنّي(٢).

- حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس في القبلة وضوء $^{(7)}$ .

قالوا: ولما كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنى، وقد وجدنا الله – عز وجل – سمى الجماع مسًا فقال: [وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إن أو تمسوهن على ما قرئت، فكان ذلك هو الجماع، وقال – عز وجل -: [لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تماسوهن الله أو تمسوهن على ما قرئت، فكان المس ها هنا هو الجماع، وكذلك اللمس المراجع معناه إلى معنى المس، هو الجماع.

فإن قال قائل: إنما جعلنا اللمس ما دون الجماع لأنّا وجدنا القرآن قد جاء بذكر المس في موضعين، وجاء بذكر اللمس في موضع، وكان الموضع الذى تنازعنا فيه هو اللمس في أحد الموضعين المذكور فيهما، عطفناه على الموضع الآخر منهما، وجعلناه أولى به. لأن ألمس بالمس أشبه من المس باللمس، إذ كان قد وافقه في اسمه ومعناه.

قيل له: إن الله - عز وجل - لم يطلق اللمس في الموضع الذي أجمعنا عليه، لأنه قال

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الآية: ٧.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٠١/٥ من طريق يزيد بن زريع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٧٤٤ (١٧٦/١).
 المصنف، حديث ٢٠٥١من طريق قتادة بإختلاف في اللفظ. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٧٤٤ (١٧٦/١).
 والبيهةي في السنن ١٧٥١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٤٧٩، ٤٨٠ (٤٤/١) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس، ومن طريق وكبع عن سفيان عن عبدالكريم عن عطاء. والدارقطني ١٤٣/١ باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة والقبلة، حديث ٣١، ٣٢ من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس، ومن طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) سورة ألبقرة، من الآية: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، من الآية: ٣٣٦.

- عز وجل -: {فلمسوه بأيديهم} فبين أن ذلك اللمس المس باليد، وكان فيما لا يجوز فيه الجماع.

وكان الموضع الآخرالذي اختلفنا فيه مطلقا بغير ذكر يد ولا غيرها وكان باللمس المظلق أولى منه باللمس المذكور باليد.

قال: وقد دل على ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع، ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه الوضوء من القبلة فذكروا في ذلك ما.

۸۷ حدثنا علي بن شبة، قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت من هي إلا أنت فضحكت (١).

۸۸ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال: حدثنا عبدالحميد الحمائي، عن المعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة - رضى الله عنها - / أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه فيقبلها ثم يصلى وما يمس ماء(٢).

٨٩ حدثنا فهد قال: حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل النهدى قال: حدثنا أبو
 بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: كان
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل ثم يصلى ولا يتوضأ (٣).

قالوا: قد نزلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اللمس الذي أوجب الله - عز وجل - فيه ما أوجب من الطهارة في كتابه، هو خلاف القبلة وهو الجماع.

قالوا: وحجة أخرى في القول الذى ذهب إليه ابن عباس في اللمس على من ذهب فيه مذهب ابن مسعود وابن عمر. وذلك أن من ذهب فيه مذهب ابن عباس، وجعله الجماع أوجب فيه الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا، والتيمم بالصعيد إذا كان الماء معدوما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، حديث ۱۷۹. والترمذي، حديث ۸٦ (١٣٣/١). وابن ماجه، حديث ٥٢١. والطبرى في تفسيره ١٠٥/٥. وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٤٧٨ (٤٤/١) والبيهقي ١٢٥/١. والدارقطني ١٣٨/١ في باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة والقبلة، حديث ١٥. وأحمد بن حنبل في المسند ٢١٠/٦. وانظر أيضا: اعلاء السنن ١١١١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، حديث ١٧٠ (١٠٤/١). والطبرى في تفسيره ١٠٥/٥. والدارقطني ١٣٨/١ في باب ما ينقض الوضوء وما روى في الملامسة والقبلة، حديث ١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيري في تقسيره، ٥/٥.١. والدارقطني ١٣٨/١، حديث ١٧.

وأباح للحدثين بما سوى الجماع من الجنابات التيمم بالصعيد وبما كان يجزىء منه التوضؤ بالماء لو كان الماء موجودا أو كان التيمم لما كان عندهم عند عدم الماء يقوم مقام الغسل بالماء إذا كان الماء موجودا، كان يقوم مقام الوضوء إذا كان الماء معدوما فيما الفرض فيه الوضوء ولو كان الماء موجودا.

وكان من ذهب مذهب ابن مسعود وابن عمر، إذ جعلا الملامسة ما دون الجماع إباحة التيمم فيها، إذا كان الماء معدوما، وجعلاه بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء موجودا، ولم يجعلاه في حال عدم الماء بدلا من الغسل لو كان الماء موجودا، ولم يبيحا للجنب التيمم فيما روى عنهما في ذلك ما.

٩٠ حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبدالله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن أرأيت إذا أجنب الرجل فلم يجد ماء كيف يصنع؟ ففال عبدالله: لا يصلي حتى يجد الماء، قال أبو موسى: وكيف تصنع بقول عمار بن ياسر حين قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يكفيك يعني التيمم، فقال عبدالله ألم تر إلى عمر لم يقنع بذلك / ١/١٧ منه، فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، وكيف نصنع بهذه الآية في النساء؟ فما دري عبدالله ما يقول فقال: إنّا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك ما إذا برد على أحدهم أن يدعه ويتيمم، فقلت لشقيق: فإنما كرهه عبدالله لهذا؟ فقال: نعم(١١).

٩١- حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء فقال ابن عمر: لا يفعل، وقال ابن عباس: لا بأس وهما في سفر، ثم إنّ ابن عباس أصاب من جارية له فحضرت الصلاة فتيمم فصلينا جميعا(٢).

فهذا ابن مسعود وابن عمر لما كان من رأيهما أن الملامسة هي ما دون الجماع، وكان التيمم المذكور في الآية للملامسة، منعنا الجنب من التيمم.

ولما كان من مذهب ابن عباس وأبى موسى أن الملامسة هي الجماع، أباحا للجنب التيمم إذا كان التيمم مذكورا بعقب الملامسة. وهذا أبو موسى قد تابع ابن عباس في أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، التيمم ٧ (١/ ٩٠). ومسلم، الحيض ٢٨، حديث ١١٠ (٢٨٠/١). وأبو داود، حديث ٣٢١. والنسائي، حديث ٣٢٠ (١٧٠/١). والدارقطني ١٧٩/١ في باب التيمم، حديث ١٥ من طريق الحسين بن اسماعيل. وابن خزيمة، حديث ٢٧٠. وأبو عوانة في المسند ٣٠٣/١. والبيهقي ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهةي في السنن ٢١٨/١ من طريق أبي عبدالله الحافظ عن أبي بكر بن اسحاق عن اسماعيل بن قتيبة عن يحيي بن بحيي عن جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس "أنه أصاب من جاريته وأنه تيمم فصلي بهم وهو

الملامسة الجماع، وتابعه في إباحة الجنب التيمم، وحاج عبدالله بن مسعود بالآية التي في سورة النساء، و أن الملامسة المذكورة فيها هي الجماع، فلم يدفعه ابن مسعود عن ذلك ولم يكن منعه الجنب من التيمم لخلافه إياه في تأويل الآية، وإنما كان بالعلة التي اعتل بها. ولما وقفنا من مذاهب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرنا، عقلنا بذلك أن الذين أباحوا التيمم في الجماع عند عدم الماء، هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة في الآية للجماع، وأن الذين معوا من التيمم في الجماع عند عدم الماء هم الذين جعلوا الملامسة المذكورة في الآية ما دون الجماع، وأنهم ذهبوا إلى أن التيمم لما جعل بدلا من الوضوء، لم يكن بدلا من الغسل. ثم وجدنا السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنب إذا عدم الماء أنه يتيمم، وقد روى ذلك عنه عمار بن ياسر وغيره.

97 حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال: حدثنا ابن عيينة، عن أبي اسحاق، عن ناجية عن عمار - رضي الله عنه - قال: أصابتني جنابة وليس معي ماء، فتمعكت كما ١٧/ب تتمعك الدابة وأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - / فذكرت ذلك له فقال: أما كان يكفيك التيمم!(١).

97- حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة، ولا يجد الماء فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء، وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك من ذلك أن تيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت (٢).

فوفقنا بذلك على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أباح للجنب التيمم عند عدم الماء من سننه التيمم للجنابة عند عدم الماء، وفي ثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - ثبوت قول من جعل الملامسة التي ذكرها الله - عز وجل - للجماع. وقد سد ذلك أيضا ما قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حمله أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة.

٩٤- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن عامر بن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ٣١٣ (١٩٦/١). وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٩١٤. والبيهقي في السنن، ٢١٦/١ من طريق معمر عن أبي اسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن، ١/ ٢٢٠.

الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهي ابنة أبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها(١).

٩٥- حدثنا عبدالملك بن مروان أبو بشرالرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عامر بن عبدالله بن الربير أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنّه سمع أبا قتادة يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأمامة ابنة زينب بنت النبي -صلى الله عليه وسلم - وهي ابنة أبي العاص بن الربيع على رقبته، إذا ركع وضعها، وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته(٢).

٩٦ حدثنا أبو أمية قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني محمد بن عجلان قال: أخبرني عامر بن عبدالله بن الزبير وسعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصارى / قال رأيت النبي - صلى الله ١٨/أ عليه وسلم - يصلي وأمامة على رقبته يحملها إذا ركع وضعها، وإذا قام أعادها (٣).

٩٧- حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن عجلان عن المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٤).

٩٨- حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير وسعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مثله(٥).

٩٩ - حدثنا محمد بن على البغدادي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن أبى سلمة عن عبدالله بن الحارث قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى وأمامة ابنة زينب ابنة أبي العاص عنده، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، الصلاة ١٠٦ (١٣١/١). ومسلم، المساجد ٩ حديث ٤١ (٣٨٥/١). وأبو داود، حديث ٩١٧. والنسائي، حديث ٨٢٧ (٢/ ٩٥). وأبو عوانة في مسنده ١٤٥/٢. والبيهقي في السنن، ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٩١٨ من طريق الليث عن سعيد بن سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، مساجد ٩، حديث ٤٢ (٣٨٥/١). وأبو داود، حديث ٩١٩ من طريق ابن وهب عن مخرصة عن أبيه. والدارمي، حديث ١٣٦٧. وأبو عوانة في مسنده ١٤٥/٢. والبيهقي في السنن، ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عوانة في مسنده ١٤٦/٣. (٥) أخرجه الدارمي، حديث ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) ما عثرت عليه من هذا الطريق.

فهذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد حمل أمامة في صلاته وهو غير مأمون منها مماسة وجهه أو رأسه وما سوى ذلك من يديه، لأن من عادات الصبيان جارية على ذلك، فلوكان ذلك منها ناقضا لطهارته إذا لكان أبعد الناس صلى الله عليه وسلم من أن يتعرض في صلاته ما هو غير مأمون على بعض طهارته التي بها تتم صلاته. فثبت بما ذكرنا أن الملامسة المذكورة في الآية التي تلونا هي الجماع لسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وبالدلائل التي ذكرنا عليها. وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله ورضي عنهم بمنه وكرمه.

#### تأويل قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}

قال الله - عز وجل -: {فتيمموا صعيدا طيبا} (۱) وكان قوله - عز وجل - {فتيمموا} من المحكم عند جميع العلماء، وتأويله عندهم: اقصدوا صعيدا كما قال الله، عز وجل - {ولا آمين البيت الحرام} (۲) يعني قاصدين، وكما قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} (۳) يعني ولا تقصدوا، وسنذكر ما روى في ذلك في موضعه من كتابنا هذا ان مناء الله / وكان قوله - عز وجل - {صعيدا طيبا} من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟

فقال بعضهم: كل شيء من الأرض من رمل، وتراب، أو زرنيخ، أو مغرة أو ما سوى ذلك فهو صعيد. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وزفر.

وقال بعضهم: الصعيد الطيب: التراب النظيف دون ما سواه مما يخرج من الأرضَ.

ولما اختلفوا في ذلك، ولم نجد لما اختلفوا فيه دليلا في كتباب الله - عنز وجل - التمسناه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدناه فيها:

١٠٠ – حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا ابن عيينة
 عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله – صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة النساء، من الآية: ٤٣ و سورة المائدة، من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، من الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ٢٦٧.

وسلم - قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الأحمر والأبيض، وأعطيت الشفاعة"(١).

قال لنا المزني، قال لي الشافعي: ثم جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث فقال الزهرى عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة ثم ذكره.

۱۰۱ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال: حدثنا المسعودى عن مزاحم بن زفر الضبي عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. وزاد فيه فادخرتها لأمتي يوم القيامة(٢).

فلما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنّ الله - عز وجل - جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وكان المراد بالمسجد الصلاة عليها والمراد بالطهور التيمم بها، كانت كل أرض جازت الصلاة عليها جازت التيمم بها، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر في ذلك .

# تأويل قول الله عز وجل: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}

قال الله – عز وجل – (فامسحوا بوجوهكم)(٣) فكان هذا من المحكم القائم بنفسه ثم قال: (وأيديكم منه) وكان من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟

فقال قوم: هو على الكفين. وممن قال ذلك منهم: سليمان بن مهران الأعمش. وقال قوم: هو على / الكفين والذراعين إلى المرفقين، وممن قال ذلك منهم: مالك وأبو حنيفة، ١٩٩/أ وأبو يوسف، وزفر، ومحمد، والشافعي.

وقال قوم: هو على الكفين والذراعين إلى الآباط، وممن قال ذلك، منهم الزهري، وكان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، التيمم ۱ (۸٦/۱)، والصلاة ٥٦ (١١٣/١). ومسلم، مساجد، حديث ٣ (٢٠/١). وأحمد في المسند ٢٠٠١، والنسائي، حديث ٢٣٩١ كلهم عن طريق جابر بن عبدالله. وابن خزعة، حديث ٢٣٩١ كلهم عن طريق جابر بن عبدالله. وابن خزعة، حديث ٢٦٣، ٢٦٤. وأبو عوانة ٣٠٣/١ وهما من طريق ربعي عن حذيفة. وأخرج الطحاوى أيضا هذا الحديث في السن المأثورة للشافعي، حديث ١٨٥. وانظر أيضا: مجمع الزوائد ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ولم أعثر على هذا الحديث من هذا الطريق.(٣) سورة المائدة، من الآية: ٣.

<sup>-1.4-</sup>

من حبه من ذهب إلى أنَّ المراد في ذلك هو الكفان خاصة قول الله - عز وجل -: [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما](١)، فإنما ذلك على الكفين خاصة.

وكان من الحجة على أهل هذه المقالة لمخالفتها أن هذه الآية التي ذكروها في قطع السارق، كما ذكروا أن الآية الأخرى في التيمم قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كيفية التيمم المذكور فيها، وفي تيمم أصحابه رضوان الله عليهم معه عند نزولها عليه، وذلك ما.

١٠٢- حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال حدثنا الوهبي عن ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت آية التيمم بالتراب، فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة واحدة لليدين والمنكبين ظهرا وبطنا(۲).

١٠٣- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا ابراهيم بن يسار، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب(٣).

١٠٤- حدثنا محمد بن على بن داود قال: حدثنا سعيد بن داود الزهرى قال: حدثنا مالك أن ابن شهاب حدثهم أن عبيد الله بن عبدالله أخبره عن أبيه عن عمار قال: تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب $^{(1)}$ .

٥٠١- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله أنّه أخبره عن أبيه عن عمار مثله<sup>(٥)</sup>.

٦٠١- حدثنا ابن أبي داود ومحمد بن النعمان السقطى قالا: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فهلك عقد ١٩/ب لعائشة فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء / فنزلت الرخصة في التيمم في الصعدات، فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض ومسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذه الرواية بهذا السند، ولكن الطحاوي أخرجه أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ١١٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ١/ ٧٧. والبيهقي في السنن ٢١١/١. وأخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار ١١١١/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، حديث ١٤٤ (١/ ٢٧٠). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١٠/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي، حديث ٣١٥ (١٦٨/١) والبيهقي في السنن ٢٠٨/١.

إلى المناكب، وباطنها إلى الآباط(١١).

فهذا الذي احتج به من ذهب إلى مذهب الزهري. وأما ما احتج به من ذهب مذهب الأعمش في ذلك من الآثار فإن على بن معبد:

۱۰۷ - حدثنا قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد بن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمار بن ياسر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم فأمره بالوجه والكفين(٢).

١٠٠٨ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذر بن عبدالله يحدّث عن ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه أنّ رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إنّي كنت في سفر فأجنبت ولم أجد الماء فقال عمر: لا تصل، فقال عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في التراب فصليت، فأتينا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه فقال: أما أنت فكان يكفيك وقال بيديه في الأرض فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه (٣).

۱۰۹ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سلمة قال: سمعت ذراً يحدث عن ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه نحو حديث الحكم، قال سلمة: لا أدرى أبلغ به الذراعين أم لا ؟(٤).

• ١١٠ حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه فذكر قول عمار لعمر على ما في حديث أبي بكرة الأول، ولم يذكر سؤال الرجل لعمر، وقال في حديثه: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب الأعمش بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، حديث ٣٢٠. والنسائي، حديث ٣١٤ (١٦٧/١). وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٣٢٧. والترمذي، حديث ١٤٤، قال أبو عبسى: حديث عمار حديث حسن صحيح. وأخرجه أبيضا ابن خزيمة، حديث ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، التيمم ٤ (٨٧/١). ومسلم، حيض ٢٨، حديث ١١٢ (٢٨٠/١). وأبو داود، حديث ٣٢٦. والنسائي، حديث ٣٠٥، وابن ماجه، حديث ٥٨١. وابن خزيمة، حديث ٢٦٨. وأبو عوائة في المسند ٢٠٥/١، ٣٠٩. والبيهةى في السند ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، حيض ٢٨ حديث ١١٣ (٢٨١/١) وأبو داود، حديث ٣٢٤. والنسائي حديث ٣١٩ (١/٠١١). والبيهقي في السنن ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود، حديث ٣٢٣. وابن خزيمة، حديث ٢٦٩. وأبو عوانة في المسند ٣٠٥، ٣٠٦، والبيمهقي في السنن ١١- ٢١. وأخرجه الطحاوي أبضاً في شرح معاني الآثار ١١٢٢١.

قالوا: فهذا أولى من حديث عبيد الله بن عبدالله لأن الذى في حديث عبيد الله هو ١/أ الإخبار عما فعلوا وقت نزول الآية، واستعمالهم إياها على ظاهرها، وفي هذا توقيف / النبي - صلى الله عليه وسلم - عمارا على المراد فيها.

قالوا: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك غير حديث عمار موافقا لحديث عمار أيضا وذكروا ما.

۱۱۱ حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: وأقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فتيمم بوجهه وبيديه، ثم رد علينا السلام (۱).

117 حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عبدالرحمن الأعرج عن عمير مولى ابن عباس فذكر نحوه (٢).

وأما ما احتج به من ذهب إلى قول مالك وأبي حنيفة وزفر، وأبي يوسف، والشافعي الذي ذكرناه عنهم في ذلك فإن أبا بكرة.

117 حدثنا، قال: حدثنا مؤمل بن اسماعيل، قال: حدثنا الثورى قال: سمعت سلمة بن كهيل يحدث عن أبي مالك عن عبدالرحمن بن أبزى قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه – فأتاه أعرابي قال: إنّي أكون في الفلاة فتصيبني الجنابة وليس معي ماء أفأ صلي؟ قال عمر: لو كنت أنا لم أصل حتى أصيب الماء. فقال له عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر حين بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت كما يتمرغ الحمار، فأتيت النبي – صلى الله عليه وسلم – فذكرت ذلك له فضحك حتى بدا ناجذه وقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه ثم نفخهما ومسحهما بوجهه وكفيه وذراعيه إلى نصفهما (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، تيمم ٣ (٨٧/١). ومسلم، حيض ٢٨، حديث ١١٤ (٢٨١/١). وأبو داود، حديث ٣٢٩. والدارقطني ١٧٢/١، حديث ٣٠٤، وابن خزيمة، حديث ٢٧٨. وأبو عوانة في المسند ٢٧٨/١. وانظر أيضا: إعملاء السنن ٢٢٨/١، وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معانى الآثار ٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجَهُ الدارقطني ١٧٦/١، حديث ٥. وأحمد بن حنبل في المسند ١٦٩/٤ من طريق حسن ابن موسى عن ابن لهيعة عن عبدالرحمن الأعرج مثله. وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٣٣٢. والنسائي، حديث ٣١٦ (١٦٨/١). وعبدالرزاق في في المصنف، حديث ٩١٥. وابن خزعة، ٢٦٩ (١٣٦/١) ضمن الحديث رقم ٢٦٩. والبيهقي في السنن ١٠/١٠.

قال أبو جعفر: وأيضا عن الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين.

112 حدثنا محمد بن الحجاج قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا أبو يوسف / ٢٠/ب عن الربيع بن بدر قال: حدثني أبي عن جده عن أسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال لي: يا أسلع قم فأرحل لنا، قلت: يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتاه جبريل - صلى الله عليه وسلم - بآية التيمم فقال لي: يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما، فلما انتهيت إلى الماء قال: يا أسلع قم فاغتسل(١١).

100- حدثنا الربيع المرادى قال: حدثنا أسد وحدثنا حسين بن نصر قالا: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا محمد بن ثابت العبدى قال: حدثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه وقال: أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر (٢).

وكان هذا ما احتج به لمن ذهب مذهب مالك، وأبي حنيفة، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي في كيفية التيمم من الآثار.

ولما اختلفوا في ذلك ورأينا الله – عز وجل – قد جعل التيمم على العضوين اللذين جعله عليهما وهما الوجه واليدان، فكان الوجه يتيمم (٣) كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو كان الماء موجودا، فكان النظر على ذلك أن تكون كذلك اليدان تتيممان (١٤) بالصعيد كما كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجودا، وقد قال بذلك من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ابن عمر وجابر بن عبدالله.

١١٦ حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدّته عن نافع أن عبدالله ابن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني، ١٧٩/١ ، حديث ١٤. والبيبهقي في السنن ٢٠٨/١ بهذا المعنى. وأخرجه الطحاوى أيضا في شرح معانى الآثار ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٣٣٠. والدرقطني ١٧٧/١، حديث ٧. والبيهقي في السنن ٢٠٦/١، ٢٠١٥. وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "يومم".

 <sup>(</sup>٤) في ألأصل "يوممان".

<sup>(</sup>٥) أخَرجه مالك في الموطأ، طهارة ٢٤، حديث ٩٠ (٥٦/١). وعبدالرزاق في المصنف حديث ٨٨٣. والبيهةي في السان ٢٧/١ من ابن بكير عن مالك، ٢٢٤/١ من طريق الشافعي عن ابن عبينة عن ابن عجلان عن نافع. قال الشافعي: الجرف قريب من المدينة. وانظر أيضا: اعلاء السان ٢٢٩/١. وأخرجه الطحاوي أبضا في شرح معاني الآثار ١١٤/١.

۱۱۷ – حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن الربير عن الربير عن الربير عن الربير قال: أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة وإنّي تمعكت في التراب فقال: أصرت حمارا؟ / فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى المرفقين وقال هكذا التيمم(۱).

وفي حديث الربيع بن بدر ومحمد بن ثابت أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه.

وفي حديث عمار ضربة واحدة وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه، وكان النظر على ذلك أن يكون البدن منه كذلك، وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به.

قال أبو جعفر: وقد أجمعوا جميعا على أنّ هذا التيمم يجزى، عند عدم الماء مما يوجب الوضوء للصلاة في حال وجود الماء.

واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء فقال قائلون: لا يجزىء منه التيمم في حال عدم الماء، ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء، ممن قال بذلك منهم من ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب. وفي الباب المذكور فيه الملامسة، عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبدالله بن عمر، وممن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا علي بن أبى طالب.

۱۱۸ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان وأبي البختي عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل قال: لايمس أهله(۲). غير أنه قد روى عن على خلاف ذلك .

119 حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء عن ميسرة عن علي قال: إذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأ، فخشي إن اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم ويسك الماء (٣).

<sup>(</sup>١) أُخرجه الدارقطني ١٨٢/١ حديث ٢٣. والبيهقي في السنن ٢٠٧/١ ولم يذكرا "أصرت حمارا" وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٠٩٧ (١٠٥/١) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن زاذان عن علي، ونصه:
 "اذا أجنب الرجل في أرض فلات ومعه ماء يسير فليوثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد".

وقد روى عن عبدالله بن عباس خلافهم في ذلك وأباحه للجنب التيمم وإباحته لمن لا معه إتيان أهله.

ولما اختلفوا في ذلك / نظرنا هل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ٢١/ب يدل على ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا محمد بن خزيمة قد.

- ١٢٠ حدثنا قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبدالله قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - غنيمة من غنم الصدقة فقال لي: يا أبا ذر ابد فيها وكنت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس أو الست، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي بعس من ماء فاستترت بالراحلة فاغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال: يا أبا ذر إن الصعيد الطيب وضوء ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسة جلدك فإن ذلك خير لك.)

1۲۱ - حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى قال حدثنا خالد ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال "غنم" ولم يقل "من الصدقة"، وغير أنه قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم"(٢).

177- حدثنا اسماعيل بن حمدويه السكندرى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا بريك بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال: سمعت أبا ذر يقول: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإنّه خير لك "(٣).

17٣ حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنقرى قال: سمعت أبا رجاء العطاردى قال: حدثنا عمران بن حصين قال: "أسرى بنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنمنا فلم نستيقظ إلا بُحر الشمس فاستيقظ منا ستة وقد نسيت أسماءهم ثم استيقظ أبو بكر – رضي الله عنه – فجعل يمنعهم أن يوقظوه ويقول: لعل الله – عز وجل – أن يكون أحتبسه في حاجته، فجعل أبو بكر يكبر حتى استيقظ النبي – صلى الله عليه وسلم –، فقالوا: يا رسول الله ذهبت صلاتنا، فقال رسول الله حملى الله عليه وسلم –، فقالوا: من ارتحلوا من هذا المكان، فسار قريبا ثم الله – صلى الله عليه وسلم –: "لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان، فسار قريبا ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٣٣٢. والبيهقي في السنن ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الحديث بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، حديث ٣٢٢ (١٧١/١). والدارقطني ١٨٦/١، حديث ١. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٩١٣ من طريق المربق الراهيم بن موسى وسفيان عن أيوب السختياني.

١/١ نزل فصلى ثم قال: أما إنّ الله - عز وجل - قد أتم صلاتكم، فقالوا: / يا رسول الله إنّ فلانا لم يصل معنا فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة فقال:
 "تيمم بالصعيد فصلّ، فاذا قدرت على الماء فاغتسل"(١).

ففي هذه الآثار إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنب الذي لا يجد الماء التيمم، وإقامته في الطهارة للجنابة كهو للطهارة من الأحداث سواها، وهذا قول مالك وأبى حنيفة، والثورى، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي.

وقد جاءت السنة بطهارة (٢) المسح على الخفين وتوارث بذلك الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واستعمل كثير من أصحابه ذلك بعده ، غير طائفة منهم تركت ذلك وذهبت إلى أن فرض الله - عز وجل - في هذه الآية التي تلونا في الرجلين ما أفرضه فيهما ، ناسخ لذلك ، منهم ابن عباس روى عنه في ذلك ما :

- ١٣٤ - حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين، فسئل الذين يزعمون أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مسح على الخفين أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر غبر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما (٣).

وكان من الحجة في ذلك للذين ذهبوا إلى إثبات المسح عليهما ما روى في ذلك عن جرير بن عبدالله.

170- حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن ابراهيم عن همام قال: "رأيت جريرا توضأ من المطهرة، ثم مسح على خفيه، فقلت له: أتمسح على خفيك؟ فقال: إنّى رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه".

كان هذا الحديث يعجب أصحاب عبدالله لأنإاسلامه كان بعد نزول المائدة (٤).

١٢٦ - حدثنا عبدالملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، تيمم ٦ (٨٨/١) من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد عن عوف، عن أبي رجاء عن عمران. والببهقي في السنن ٢١٨/١، ٢١٩ من طريق محمد بن عبدالله عن أبي الفضل حسن بن يعقوب بن يوسف العدل عن يحيى بن أبي طالب عن عبدالوهاب بن عطاء عن عوف بن أبي جميلة عن أبي الرجاء العطاردي عن عمران بن حصين ومن طريق أبي طالب عن عبدالوهاب بن غطاء الخوارزمي عن أبي العباس محمد بن أحمد النبسابوري عن محمد بن أبوب عن أبي الوليد عن سلم بن زرير عن أبي رجاء عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالطهارة»

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، طهارة ٢٧ (٢٢٨/١) بعد حديث ٧٢. والنسائي، حديث ١١٨ (٨١/١). والدارقطني ١٩٣/١، حديث ٢. وابن خزيمة، حديث ١٨٦. وأبو عوانة في المسند ٢٥٤/١.

همام قال: "بال جرير بن عبدالله البجلي ثم توضأ ومسح على خفيه وقيل له: أتفعل هذا وقد بلت؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه.

قال الأعمش: قال ابراهيم: كان / يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول ٢٢/ب

17٧ - حدثنا فهد قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا بكر بن عامر البجلي عن أبي زرعة قال: بال جرير ومسح على الخفين، فعاب عليه قوم وقالوا: إنّ هذا كان قبل المائدة فقال: ما أسلمت إلاّ بعد نزول المائدة، وما رأيت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلاّ بعد ما أنزلت(٢).

ولما كان في مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خفيه بعد نزول المائدة من الاختلاف ما قد ذكرنا كان الذين رووا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح بعد نزولها أولى، لأن معهم الإخبار بالوقوف على مسحه بعد نزولها، والذين رووا أن رسول الله عليه وسلم - لم يمسح بعد نزولها نفوا ما قد أثبت (٣) الأولون، وأصحاب الإثبات في هذا أولى من أصحاب النفي. ألا ترى أن الرجل لو جعل عبده حرا إن دخل زيد هذه الدار، ثم مات زيد وقد علم أنه قد دخلها ولم يدر أ دخلها قبل اليمين أم بعدها؟ فشهد شاهدان أنه دخلها قبل اليمين، وشهد آخران أنه دخلها بعد اليمين، إنّ الشاهدين على إثبات الدخول بعد اليمين أولى من الشاهدين على نفيه.

وكذلك المخبرون عن المسح بعد نزول المائدة أولى من المخبرين بنفيه بعد نزولها، وتركنا أن ينقضي ما في هذا الباب من الآثار في المسح على الخفين بالتوقيت المذكور فيه، والآثار بالمسح الذى لا توقيت فيه، لأنا قد استقصينا ذلك في هذا الباب في كتابنا المؤلف في شرح معاني الآثار وآتيناها هنا منه بهذه الجملة التي تكفي منه، وتركنا ما سواها (٤).

وحجة أخرى أنهم لن يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مسح على خفيه قبل نزول المائدة، وأن ذلك مما قد كان جعل طهارة القدمين إذا كانتا (٥) في الخفين، كما جعل غسلهما إذا كانتا باديتين (٦) طهارة لهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، طهارة ۲۲، حديث ۷۲ (۲۲۷/۱، ۲۲۸). والترمذي، حديث ۹۳. وابن ماجه، حديث ۱۸٦. وأبو عوانة في المسند ۲۵٤/۱. والبيهةي في السنن ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ١٥٤. وابن خزيمة، حديث ١٨٧. والبيهقي في السنن ١/٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثبت».

<sup>(</sup>٤) أنظر: شرح معاني الآثار، ٧٩/١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «كانا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : باديين .

ثم اختلفوا في ارتفاع ذلك وفي نسخه بنزول المائدة فقال كل فريق من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد حكيناه عنه فيه، فكان الواجب في ذلك أن يكون الذي علينا في ذلك هو لزوم ما قد أجمع على وجوبه حتى يعلم نسخه / ولم يحك عبدالله بن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للناس بعد ما أنزلت المائدة أنها قد نسخت المسح على الخفين، ولا في ظاهرها ما قد دل على ذلك، لأن القدمين قد يجوز أن يكون ما أمر به فيهما في سورة المائدة إذا كانتا باديتين، لا إذا كانتا معنيتين في الخفين، كما قال - عز وجل - {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا كلم يكن ذلك على أيدى كل السراق، وإنما كان ذلك على خاص منها على ما بينته السنة في ذلك، وكما قال - عز وجل - [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة](٢). فلم يكن ذلك على كل الزناة، وإنما كان على الزناة الذين بينت فيهم السنة ما بينت.

## تأويل قول الله تعالى: [با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري]

قال الله - عز وجل -: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون](٣) فلم يبين لنا - عز وجل - ما المراد بالصلاة المذكورة في هذه الآية، هل هو الصلاة في عينها أو موضع الصلاة الذي يصلى فيه من المسجد والمصلى؟

فنظرنا في ذلك فإذا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم

١٢٨- قد حدثنا قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن الضحاك في قوله – عز وجل –  $\{ \text{\text{V}} \mid \text{\text{Tiles}}, \text{\text{Sign}} \}$  قال: النوم (3).

وهذا القول فلم نعلمه روى عن غير الضحاك في هذا التأويل أنَّ النهي الذي في هذه الأية وقع على الصلاة في عينها.

وقد روى في تأويلها وجه غير هذا وهو أن عبدالله

١٢٩- حدثنا قال حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية : ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، من الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٩٦/٥.

عبدالرحمن السلمي، قال: دعا رجل من الأنصار علياً وعبدالرحمن بن عوف فأصابوا من الخمر، فقدّموا علياً في صلاة المغرب فقرأ (قل يا آيها الكافرون) فخلط فيها فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)(١).

فهذا الحديث على السكر من الشراب، وذلك قبل تحريم الخمر، والنهي الذي في هذا الحديث إنما وقع على الصلاة في عينها. وقد روى في تأويل / هذه الآية أيضا ما .

- ١٣٠ حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا أسد قال: حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر}(٢)، فدعا عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى}، وكان منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقام الصلاة نادى: "لا يقربن الصلاة سكران"، فدعا عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في المائدة، فدعا عمر فقرئت عليه فلما بلغ: {فهل أنتم منتهون؟}(٣) قال عمر - رضى الله عنه -: انتهينا انتهينا(٤).

ففي هذا الحديث أيضا مثل ما في الحديث الذي قبله، وأنّ السكر المراد في هذه الآية هو السكر من الخمر، وأنّ النهي الذي فيها وقع على الصلاة في عينها، وكان خبر عمر لاتصاله أولى مما رويناه عن الضحاك، وفي تحريم الخمر نسخ لهذا المعنى في خبر عمر الذي رويناه.

وفي هذا ما يدل على أنه ينبغي للمصلي ألا يقرب الصلاة مع شاغل له عنها لتكون الصلاة اذا دخل نيها همه، لا هم له غيرها ولا شاغل له عنها.

## تأويل قول الله تعالى: {ولا جنبا الا عابري سبيل}

قال الله - عز وجل -: {ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا}(٥) فأحطنا علما أنه لم يرد به الصلاة، وإنما أراد به موضع الصلاة فقوله: {الا عابرى سبيل} ولا يكون في

-114-

۲.۳ /ت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تفسيره ٥٥/٥؛ والبيهقي في السنن ٣٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، من الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، حديث. ٣٦٧٠. والترمىذي، حديث ٣٠٤٩. والنسائي، حديث ٥٥٤٠، (٢٨٦/٨). والطبسي في تفسيره ٧٣٣/.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، من الآية: ٤٣.

الصلاة بعينها عبور سبيل، وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد دل على هذا المعنى. فمما روى عنهم في ذلك ما

۱۳۱- حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس {ولا جنبا إلا عابرى سبيل} قال: لا تدخل المسجد وأنت / جنب إلا وأنت عابر سبيل(۱).

فلم يذكر ابن عباس في هذا التأويل أنه أريد به مسافر دون مقيم، ولا مقيم دون مسافر، فنظرنا في ذلك فوجدناه قد روى عنه في غير هذا الحديث أنه عنى به المسافر.

١٣٢ - حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي محلز عن ابن عباس في قوله - عز وجل - (ولا جنبا إلا عابري سبيل) قال: هو المسافر(٢).

۱۳۳ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم الأزدى عن الحسن بن أبي جعفر الأزدى عن سلم العلوى عن أنس بن مالك في قوله: {ولا جنبا إلا عابرى سبيل} قال: يجتاز ولا يجلس(٣).

وهذا عندنا على الضرورة منه إلى ذلك، وعلى ألا طريق له إلى ما يريد إلا فيه كما قد روى في ذلك عن ابراهيم.

١٣٤ - حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم [ولا جنبا إلا عابرى سبيل] قال: اذا لم يجد طريقا غيره (٤٠).

وقد يكون ذلك أيضا على الطريق إلى موضع الماء الذى يغتسل به حتى يصلي كما قد روى فيه عن مجاهد فإنه.

١٣٥ – حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (ولا جنبا إلا عابري سبيل) قال: مسافرين لا يجدون ماء(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تفسيره ٥٨/٥ من طريق أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن ابن يسار عن ابن عباس (ولا جنبا إلا عابرى سبيل) قال: لا تقرب المسجد الا أن يكون طريقك فيه، فتسر مرا ولا تحلس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ٩٧/٥ من طريق شعبة عن قتادة بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى في تفسيره ٩٩/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى في تفسيره، ٩٨/٥.

ولما كانت المساجد إنما بنيت للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله – عز وجل – فيها، لا لم سوى ذلك من أفعال الناس، ونهيت الحائض عن دخول المسجد إذ لا تستطيع أن تفعل فيه ما بنيت المساجد من أجله، حتى قيل لها إذا كانت حاجة فحاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وروى ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –.

١٣٦ حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نذكر إلاّ الحج، فلما جئنا سرف طمثت /، فدخل ٢٤/ب علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و أنا أبكي فقال: "ما يبكيك، لعلك نفست" فقلت: نعم، قال: "فإنّ هذا أمر كتبه الله - عز وجل - على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"(١).

۱۳۷- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وهي تبكي فقال: "ما لك تبكين؟ قالت: أبكي لأن الناس حلوا ولم أحلل، وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر كما ترى، فقال: "هذا أمر كتبه الله - عز وجل - على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج، ثم حجي واقضى مايقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت ولا تصلي"(٢).

قال أبو جعفر: فمنعت من الطواف بالبيت لأنها ليست ممن يدخل المسجد وخولف بين ذلك وبين سائر أفعال الحج التي تفعل في غير المسجد، فلما كانت الحائض كما ذكرنا في المنع من دخول المسجد كان الجنب في ذلك مثلها، وكان الذى أبيح له من عبور السبيل في الآية التي تلونا عند الضرورة إلى دخول المسجد والحاجة منه إلى ذلك كهو اذا أجنب خارج المسجد، ولا يجد ماء إلا من بئر في المسجد فيتيمم ليدخل المسجد طاهرا بذلك التيمم طهارة ضرورة حتى يصل إلى الماء، فيغتسل به الغسل الذى يطهره من جنابته. وكذلك لو كان الماء في غير المسجد، ولا طريق له إليه إلا من المسجد لم يبح له أن يجتاز في المسجد إلا على طهارة بالتيمم الذى ذكرنا ليكون مجتازا في المسجد على طهارة تيمم، لا على جنابة لم يتطهر منها، وهذا عندنا معنى حديث روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في هذا المعنى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، الحيض ۱ ، ۷ (۷۷/۱)؛ الحج ۸۱ (۱۷۱/۲)، أضاحي ۳ ، ۱۰) ۲۳۵/۲ ، ۲۳۷)؛ ومسلم، حج ۱۷، حديث ۱۱۹ (۱۸۰/۱)؛ حديث حج ۱۷، حديث ۱۱۹۸، حديث ۱۱۹۸؛ والنسائي، حديث ۱۲۵۸ (۱۸۰/۱)؛ حديث ۲۷۵۲ (۱۸۰/۱)؛ وابن ماجه حديث ۲۹۹۳؛ والدارمي، حديث ۱۸۵۳؛ والامام مالك في الموطأ، حج ۷۶، حديث ۲۲۲ (٤۱۱/۱)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲۹۳۳، ۲۱۹، ۲۷۳، وابن خزيمة، حديث ۲۹۳۳؛

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، حج ١٧، حديث ١٣٦.

۱۳۸ - حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله عن علي {ولا جنبا إلا عابرى سبيل} قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي(١).

هكذا وجدنا هذا الحديث في كتابنا، وإنما هو عندنا فيتيمم ثم يدخل المسجد فيصلي، ولولا أن الآثار / التي ذكرناها في الباب الذي ذكرناها قبل هذا الباب في قول الله – عز وجل –: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}(٢) بينت أن المراد به الصلاة في عينها لكان ظاهر الآية يدل على أن المراد بالصلاة المذكورة فيها هو موطنها الذي يصلي فيه، وهو المساجد لأنه قال – عز وجل –: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} {ولا جنبا الا عابرى سبيل} {حتى تعتسلوا} اذا كنتم جنبا إلا عابرى سبيل في الجنابة.

وهذا الذى ذكرنا في تيمم الجنب عند إرادته دخول المسجد للضرورة، قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم سواهم.

وقد قال بعضهم ممن لم نجد عن المتقدمين ما يوافق ما قال من ذلك أن معنى قوله - عز وجل -: {ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا } أن معنى ذلك على التقديم والتأخير كأنه قال - عز وجل -: {ولا جنبا حتى تغتسلوا الا عابرى سبيل} يعنى اذا كانوا أبناء سبيل مسافرين، ثم بين ما عليهم اذا كانوا كذلك بقوله - عز وجل -: {وان كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} "الآية. وهذا التأويل بعيد في المعنى، والمتقدمون كلهم على بن أبي طالب وابن عباس وأنس ومن تبعهم ممن ذكرنا في هذا الكتاب على خلاف هذا التأويل.

## تأويل قوله تعالى: {لا يمسه الا المطهرون}

قال الله - عز وجل -: [انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون](٤)،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تفسيره ٩٧/٥ من طريق ابن وكيع عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبدالله أو عن زر عن علي. ومن طريق ابن حميد عن هارون بن المغيرة عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله عن علي - رضى الله عنه -.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، من الآية: ٧٩.

فاختلف الناس في تأويل هذه الآية، فروى في ذلك عن ابن عباس ما.

١٣٩- حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس {لا يمسه إلاّ المطهرون} قال: الملائكة.

وقد روى عن أنس بن مالك في تأويلها أيضا مثل هذا القول أيضا(١).

١٤٠ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدى قال: حدثنا أبو الأحوص عن
 عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قول الله – عز وجل – / {لا يمسه إلا المطهرون} قال ٢٥/ب الملائكة(٢).

١٤١ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره قال: أحسن ما سمعت في هذه الآية (لا يمسه إلا المطهرون) انها بمنزلة الآية التي في سورة "عبس وتولى" قول الله - عز وجل -: (كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة) (٣). وقد روى عن سلمان الفارسى خلاف ذلك.

127 حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: أتينا سلمان وكان في غزاة فأتيناه وقد خرج من الخلاء فقلنا: اقرأ لنا فقال: إنى لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون(٤).

وظاهر هذا الحديث إنه لا يقرأ القرآن إلا المطهرون غير أنه قد روى هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه دلّت على أن مذهب سلمان في ذلك غير الذي دل عليه هذا الحديث، وذلك أنّ يحيى بن عثمان.

127 - حدثنا قال: حدثنا عبدالغفار بن داود الحراني وأصبغ بن الفرج بن سعيد القرشي قالا: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال : كنا مع سلمان فبرز لحاجة وليس بيننا وبينه نهر ولا ماء، ثم أقبل، فقلنا يا أبا عبدالله ألا نأتيك بماء فتتوضأ كي تقرأ علينا؟ فقال: اني لست أمسه إنّه لا يمسه إلا المطهرون ثم قرأ علينا حتى قلنا حسنا(٥).

<sup>(</sup>١-١) أخرجه الطبرى ٢٠٥/٢٧ من ابن عباس وسعيد بن جبير، وجابر بن عبدالله وأبي نهيك، وعكرمة ومجاهد وأبي الغالمة.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس، الآيات: ١١-١٦. وانظر قول مالك، الموطأ ١٩٩/١، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني، ١٧٤/١ (حديث ١٠١٩) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل كلهم عن الأعمش عن ابراهيم عن عبر الراهيم عن عبرالوحين بن زيد نحوه.

قدل هذا الحديث على ان سلمان إغا اراد بقوله "إني لست امسه" اي: لست بقراءتي إياه محاساً له، ثم قال: لا يمسه إلا المطهرون، يعني بالأيدى لا بالتلاوة.

فهذا الذى وجدناه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تأويل هذه الآية. فأما وجه ما روى عن ابن عباس وأنس في تأويلها فعلى الإخبار من الله - عز وجل - وهو أنه لا يمسه إلا المطهرون، لا على النهى عن مماسته إلا على الطهارة.

و أما وجه ما روى عن سلمان فعلى النهي من الله - عز وجل - للعباد أن لا يمسّوه ٢٦/أ إلاً طاهرين، أي لا يمسوا المصاحف المكتوب فيها / إلاً وهم طاهرون.

وأما الوجه في ذلك عندنا فعلى ما قال ابن عباس وأنس ، لأنه قال - عز وجل - {لا يسه الرفع فكان ذلك على الإخبار، ولو كان على الأمر لكان " لا يسه" بالفتح، لأن أصل هذا الحرف التثقيل وإنما هو يسسه، فاذا أدغمت احدى السينين في الأخرى عاد موضع الجزم إلى الفتح، ولكنا لا نبيح للجنب ولا للمحدثين غير المتوضئين مماسة المصحف حتى يتطهر، لما قد روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كتبه لعمرو بن حزم.

182 حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن عبدالله به أبي بكر بن محمد بن عصرو بن حزم إنّ في الكتاب الذى كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم أن لا يس القرآن إلاّ طاهرا(۱). وذلك عندنا على المصاحف المكتوب فيها القرآن. وكذلك لا ينبغي للجنب والحائض ولا للمحدثين بالغائط والبول وما سواهما مما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم المكتوب فيه السورة من القرآن حتى يطهروا. وهذا قول مالك، وأبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد، والشافعي.

#### تأويل قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض}

قال الله – عز وجل –: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}(Y) وكان ذلك محكما معقولا المراد به. ثم قال – عز وجل –: {فاعتزلوا النساء في المحيض}، فلم يبين لنا – عز

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القرآن ١، حديث ١ (١٩٩/١)؛ وأخرجه الدارقطني ١٢٢، ١٢٢، (حديث ١، ٣، ٤ ، ٥) من طريق معمود باب في نهي المحدث عن مس القرآن من طريق معمد بن عمارة، وجاء بلفظ "كان في كتاب النبي – صلى الله عليه وسلم – لعمرو بن حزم: ألا تمس القرآن إلا على طهر"؛ وأخرجه البيهقي في السان ١٨٧، ٣٠٩، من

طريق الزهرى بلفظ الدارقطني، و أخرجه أيضا عبدالرزاق في المصنف، حديث ١٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ٢٢٢.

وجل - في كتابه ما مراده في ذلك الاعزال؟ ثم بينه لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

160 حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: حدثنا ابراهيم بن أبي سويد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا اذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله - عيز وجل - {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} / الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح" فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حصين وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا، فلا نجامعهن في المحيض فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد غضب عليهما، فيخرجنا من عنده فاستقبلهما بهدية من لبن الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يحدّ عليهما(١).

۲۲ /ب

127 حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحيض في بيت فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل -: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل ما شئتم ما سوى الجماع"(٢).

فبين لنا في هذين الحديثين الاعتزال المراد في الآية وإنه الاعتزال في الجماع لا فيما سواه مما كانت اليهود يعتزلوهن فيه.

وأما ما في الحديث الأول من تغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند قول أسيد وعباد بن بشر أن اليهود قالت كذا وكذا فلا تجامعوهن في المحيض، فوجه ذلك عندنا - والله أعلم -: إنّ الذي كان عليه اليهود من هذا هو شريعتهم التي كانوا عليها، والذي على كل نبي اتباع شرائع الأنبياء قبله حتى يحدث الله - عز وجل - له من الشرائع ما ينسخها، فلما قال أسيد وعباد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قالا، وكان من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، حيض ٣، حديث ١٦ (٢٤٦/١)؛ وأبو داود، حديث ٢٥٨؛ والنسائي حديث ٣٦٩ (١٨٧/١)؛ و أبو عوانة في المسند ٢١١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النَّساني، حديث ٢٨٨ (١٥٢/١)؛ وابن ماجه، حديث ٦٣٩؛ وأبو عوانة في المسند ٣١٢/١.

مرادهما في ذلك مخالفة اليهود ولم يأمر الله - عز وجل - بخلافهم فيه إلى يومئذ، كره ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهما. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما.

1/44

16٧ حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي / حمزة عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوجد القر فقال: "يا عائشة ألقي علي من مرطك قالت: فقلت إني حائض فقال: أعلمه ويحك إن حيضك ليس في ثوبك"(١).

ففي هذا الحديث إباحة الطاهر أن يجتمع مع الحائض تحت مرطّ واحد.

١٤٨ وقد حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيضع فاه على ذلك المكان، وكنت أتعرق من اللحم أو العظم ثم أناوله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيأخذه فيضع فاه على ذلك المكان فيتعرقه (٢)

ففي هذا الحديث إباحة سؤر الحائض وفضلها من الطعام الطاهر.

١٤٩ وقد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه قالت: كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس وهو شعث الرأس فقالت: مالك أى بُني شعث رأسك؟ قال: أم عمار مُرجَّلتي حائض فقالت: أي بُني و أين الحيضة من اليد! كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يدخل على احدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيتلو القرآن، وتقوم احدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض، أي بُني و أين الحيضة من اليد (٣)

. ١٥٠ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن عبدالرحمن عن أمه صفية عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه - وسلم يضع رأسه في حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن(٤).

<sup>(</sup>١) ولم أعثر على هذا الحديث بهذا السند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، حيض ٣، حديث ١٤ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن مسعر، وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة، وأبو داود، حديث ٢٥٩؛ والنساني، حديث ٢٨٢، ٣٧٩، ٣٨٠ (١٤٩/١) ١٩٠، ١٩٠١) ومن طريق مسلم أخرجه ابن خزيمة، حديث ١١٠؛ وأبو عوائة ٢١١/١، وعبدالرزاق، حديث ١٢٥٣ من طريق الثورى، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٩٢/١، ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، حديث ١٧٤. ٣٨٥ (١٧٤٧،١ ١٩٢)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٠٩١ (٢٠٣/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٠٤٩ من طريق ابن جريج؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣٣١/٦، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، حيض ٣ (٧٧/١) من طريق زهير عن منصور بهذا الاستاد؛ ومسلم حيض ٣، حديث ١٥ (٢٤٦/١) من طريق زهير عن منصور بهذا الاستاد؛ و أبو داود، حديث ٢٦٠؛ والنسائي، حديث ٢٧٤، ٢٧١ (١٩٧/١)؛ وابن ماجه، حديث ٢٣١؛ وأبو عوانة في المسند ٢٣٣/١؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٥٢؛ وأحمد بن حنيل في المسند ٢١٥٢، ١١٨٨، ٢٠٤، ٢٥٨.

١٥١- حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبدالرحمن عن أمه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمرة وهي حائض(١).

ففي هذه الأحاديث إباحة الطاهر وضع رأسه في حجر الحائض وإباحة وضع الحائض له ما يصلى عليه.

١٥٢ - وقد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدّته عن هشام عن أبيه عن
 عائشة / رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجّل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٢٧/ب
 وأنا حائض(٢).

10٣ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف وأنا حائض(٣).

ففي هذا الحديث طهارة يد الحائض لأنها قد لاقت رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبلل الذي كان فيها من الماء.

١٥٤ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها، قال شعبة: وربما قال يباشرها (٤).

١٥٥ - حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا جرير بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما باشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض فوق الإزار(٥).

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث بهذا الاستاد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، حيض ٢ (٧٧/١)؛ ومالك في الموطأ، طهارة ٢٨، حديث ٢٠/١١٠٢)؛ والنسائي، حديث ٢٧٧، ٣٨٩، (١٤٨/١) والدارمي، حديث ١٠٦٤؛ وأبو عبوانة في المسند ٣١٢/١؛ وأحسد بن حنبل في المسند ٢٠٨٨، ٢٠٨٧؛ وأحسد بن حنبل في المسند ٢٠٨/١

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري، حيض ٥ (٧٨/١) وأورد الحديث بهذا اللفظ "قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلاتا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي "وهو معتكف فأغسله وأنا حائض؛ وكان يخرج رأسه إلي "وهو معتكف فأغسله وأنا حائض؛ ومسلم. حيض ٣، حديث ١٠ ( ٢٤٤/١) من طريق حسين بن علي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر "وهو معتكف"، والنسائي، حديث ٢٠٠، ٧٣٠، ٣٨٧ (١٤٧/١) والدارمي، حديث ٢٠٠، ١٤ وأبو عوانة في المسند ٢٥٥٠. ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، حيض ٥ (٧٨/١)؛ ومسلم، حيض ١، حديث ١ (٢٤٢/١)؛ و أبو داود، حديث ٢٦٨؛ والترمذي حديث ١٣٢؛ والنسائي، حديث ٢٨٨؛ ٣٧٤ (١٨٥١/١) من طريق جرير عن منصور بهذا الاستاد، وابن ماجه، حديث ١٣٣٣؛ وأبو عوائة في المسند ٢٠٤/١؛ وأبو عوائة في المسند ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على هذا الأثر بهذا الإسناد.

107- حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولا عروة بن الزبير عن بُديَّة، قال ابن وهب: كان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نسائه وهي حاض اذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين - في حديث أحدهما - محتجزة به(١).

10V - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن أبي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيّض(٢).

ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة الحيض فوق الإزار، وهذا مما لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا.

واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجها فأباح ذلك بعضهم وذهب إلى أن في حديث أنس بن مالك الذي قد ذكرناه في صدر هذا الباب قد دل على إباحة ذلك وهو / قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع"،

وقالوا: ليس فيما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مباشرته نساءه فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الإزار منهن عليه، وقالوا: قد روى عن عائشة في هذا بعد علمها بما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه مما قد رويناه عنها اباحة ذلك وذكروا ما:

١٥٨ قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أبوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت حائضا ؟ قالت: كل شيء إلا فرجها ٣٠٠).

١٥٩ حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة مثل ذلك(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٢٦٧؛ والنسائي، حديث ٢٨٧، ٣٧٦، ١٥١/) وفيه "في حديث الليث "بدلً" في حديث أحديث أحديث ١١٣/، وعبدالرزاق في المصنف حديث ١٢٣٤؛ والبيهقي في السنن ٣١٣/١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣٦٣/١،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، حيض ١، حديث ٣ (٢٤٣/١)؛ وأبو عوانة في المسند ١٠٠١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٣٦٦٠؛ والبيهقي في السن ٢١١٠١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ١٢٦٠، وجاء فيه "ما دون الفرج" بدل "كل شيء إلا فرجها" وزاد فيه أيضا: "قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه: أي أسمع، قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: كل شيء الا الجماع. قال معمر: بلغنى أن امرأة من نساء ابن عمر كانت تناوله الخمرة حائضا، وأخرجه أيضا الطبرى في تفسيره ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٣٨٣/٢ من طريق يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن أبي معشر. ولم يذكر في السند ابراهيم ومسروقا.

١٦٠ حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة قلت: ما يحرم على من امرأتى إذا حاضت؟ قالت: فرجها(١).

قالوا: وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى أيضا فذكروا ما

17۱- حدثنا الربيع المرادى قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: "ليس حيضتك في يدك"(٢).

١٦٢ - حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن البهي عن ابن عمر عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٣).

١٦٣ - حدثنا الربيع قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن البهي عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ولم يذكر ابن عمر (٤).

ففي هذه الأحاديث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لعائشة: "ليس حيضتك في يدك" فدل ذلك على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في / الطهارة، بمعنى ما كان عليه قبل الحيض، ودليل على أن الحيض لم يغير شيئا من المرأة عما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض خاصة، وممن ذهب إلى هذا القول محمد بن الحسن فيما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه (٥) وهو قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول ويمنع من مجامعة الحيض إلا فيما فوق الإزار، ومما ثبت ما ذهب اليه أبو حنيفة من ذلك ما

١٦٤- حدثنا فهد قال حدثنا على بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن

۲۸ /ب

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، حيض ٣، حديث ١١ (٢٤٤/١)؛ وأبو داود، حديث ٢٦١؛ والترمذي، حديث ١٣٤؛ والنسائي، حديث ٢٧١ المحتود ١٣٥، والدارمي، حديث ١٠٧٨؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٢٥٨؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٥٨، ١١٥، ١١٤، ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن ماجه، حديث ٢٢٩؛ والتسرمذي ٢٤٢/١ (ضمن حديث رقم ١٣٤)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١١٢/٦. ٢١٥، ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل في المستد ١٠٦/٦، ١١٠، ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) راجع حديث رقم ١٥٦.

أبي أنيسة عن أبي اسحاق عن عمير مولى لعمر بن الخطاب قال: جاء نفر من أهل العراق الى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم ؟ قالوا: نعم، قال: ما حاجتكم؟ قالوا: جئنا نسألك عن ثلاثة أشياء قال: ما هي؟ قالوا: نسألك عن صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ والحائض ما يصلح لزوجها منها وعن الغسل من الجنابة؟ فقال لهم: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا، قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن رسول الله – صلى الله قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن وأما الحائض فلك عليه وسلم – غيركم. أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور في بيتك، و أما الحائض فلك منها ما فوق الإزار، وليس ما تحته، و أما الغسل من الجنابة فتبدأ فتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيخ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تفيض على سائر جسدك(١).

170 - حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي اسحاق عن عاصم بن عمر السامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة ثم ذكر هذا الحديث(٢).

وكان من الحجة لأبي حنيفة في مذهبه في هذا إنّ الحكم في ظاهر قول الله – عز وجل – {فاعتزلوا النساء في المحيض} هو اعتزالهن في كل أحوالهن حتى بيّن لنا على لسان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثل ما أراد بذلك الاعتزال على ما في حديث أنس، فكان ذلك على اعتزال الجماع منهن خاصة، ثم زاد خبر عمر – رضى الله عنه – على ذلك اعتزال الاطلاع / على ما تحت الإزار منهن، فكان أولى من خبر أنس لأن فيه زيادة على ما روى أنس، فثبت بذلك عندنا ما قال أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف، حدثنا بذلك من قول أبي حنيفة سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة.

وقد ذكر قوم أنهم استدلوا بقول الله - عز وجل - {هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} على المنع من جماع المستحاضة لأن الأذى موجود فيها كما هو موجود في الحائض، وممن روى ذلك عنه ابراهيم النخعى.

١٦٦- حثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ابراهيم قال: المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تقرأ في المصحف(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٣١٢/١. وفي الأصل: "إيادر" بدل "أبإذن" والتصحيح من البيهقي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٩٨٨، ٩٨٨ من طريق معمر عن أبي اسحاق عن عاصم، ومن طريق اسرائيل عن أبي اسحاق عن عاصم بن عمرو البجلي، وأحمد بن حنبل في المسند ١٤/١ من طريق عبدالله عن أبيه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم عن رجل من القوم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ١١٩٣ من طريق الثورى عن منصور عن ابراهيم وفيه : "ولا تمس المصحف" بدل "ولا تقرأ في المصحف"، والدارمي، حديث ٨٣٤ من طريق عبدالرزاق.

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم سواه فأباحوا جماع المستحاضة ولم يجعلوها بالدم الذي بها كالحائض، وممن روى ذلك عنه بكر بن عبدالله المزني.

۱٦٧ - حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد قال قيل لبكر بن عبدالله المزني أن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها ;وجها. فقال بكر: الصلاة أعظم حرمة، يغشاها زوجها(١).

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما اختلفوا فيه منه.

17٨- حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي ومالك والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قالت فاطمة ابنة أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّى لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى (٢).

179 حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال حدثنا المقبرى؛ وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو حنيفة / عن هشام عن أبيه عن عائشة – رضي الله عنها – أن فاطمة ٢٩/ب ابنة أبي حبيش أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت : إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "إنّ ذلك ليس بحيض وإنّما ذلك عرق من دمك، فاذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة"(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي، حديث ٨٢٧؛ والبيهقي في السنن ٣٢٩/١ من طريق الشعبي عن قمير عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، حيض ٨ (٧٩/١)، ٣٤ (٨٤/١) من طريق أبي أسامة عن هشام، ٢٨ (٨٥/١) من طريق زهير عن هشام، الوضوء ٦٣ (٨٥/١) من طريق أبي معاوية عن هشام بهذا الاسناد، ومسلم، حيض ١٤، حديث ٢٣ (٢٦٢/١) من طريق وكبع، و أبي معاوية وجرير وحماد بن زيد كلهم عن هشام، وأبو داود، حديث ٢٨٣؛ والترمذي حديث ١٢٥ والنسائي، حديث ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٧ (١٨٥/١) من طريق حماد وعبدالله ومالك. وخالد بن الحارث كلهم عن هشام؛ والدارقطني ٢٠٦١، ٢٠٦، حديث ١، ٢؛ ومالك في الموطأ، طهارة، ٢٩، حديث ١٠٤؛ (١١/١١)؛ وعبدالرزاق في المسنف، حديث ١١٤، وأبو عوانة في المسند ٢/ ٣١٩؛ والبيهقي في السنن ٣٢٣/١ ٣٢٣، ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، حيض ١٩ (٨٢/١) من طريق سفيان عن هشام ولم يذكر فيه : "ثم توضئى عند كل صلاة"، وأبو داود،
 حديث ٢٩٨١؛ والنسائي، حديث ٥٣١ (١/٨١/١)؛ والدارقيطي ٢٠٦/١؛ حديث ٢؛ وأبو عوانة في المسند ٢٩١٩!
 وأخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار ٢٠٢١.

. ١٧٠ حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله غير أنه قال: فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وتوضئى وصلى(١).

1۷۱ - حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الحصيب بن ناصح؛ وحدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكار قالا حدثنا أبو عوانة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة"(۲).

وفي هذا الباب آثار سنذكرها في باب الإقراء من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

1977 حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنَّ مَالكا حِدَّته عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل"(٣).

فلما منعت السنة الحائض من الصلاة أباحتها المستحاضة، دل ذلك على أن حكم الحائض مخالف لحكم المستحاضة، وأن المستحاضة في أحكام الطاهرات لا في أحكام الحبض،

فإن قال قائل: إنما منعناه من الجماع على الدم خاصة قيل له: قد رأيناك تبيح جماع الأبكار اللاتي لا تكون مجامعتهن خالية من الدم، فدل ذلك على أن الدم الذي هو أذى ويمنع من الجماع دم الحيض خاصة، لا سائر الدماء سواه، وهذا / قول مالك، وأبي حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأكثر أهل العلم في إباحة جماع المستحاضة في أيام استحاضتها والله الموفق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، حيض ١٤ (٢٦٢/١ بعد حديث رقم ٦٢)؛ والنسائي، حديث ٣٦٤ (١٨٥/١)

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ، طهارة ۲۹، حديث ۱۰۸ (۱۳۲۱) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، ولم يرقعه إلى عائشة رضى الله عنها، وأخرجة الترمذي، حديث ۲۹۳؛ وابن ماجة، حديث ۲۹۳ من طريق عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم – وزادا "وتصوم وتصلي".

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، طهارة ٢٩، حديث ١٠٥ (٦٢/١)؛ وأبو داود، حديث ٢٧٤ (انظر أيضا حديث ٢٧٥، ٢٧٦،
 ٢٧٧، من طريق الليث وعبيد الله وصخر بن جويرية كلهم عن نافع بهذا الاسناد)؛ والنسائي، حديث ٣٥٥ (١٨٢/١)؛ والنسائي، حديث ٢٠٧/١ (حديث ٧)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١١٨٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٠٣، ٣٢٢.

## تأويل قول الله عز وجل : {ولا تقربوهن حتى يطهرن}

قال الله – عز وجل –: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}(١)، فقوله {حتى يطهرن} نهاية لما نهوا عنه لما قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من المحيض كما قال – عز وجل -: {سلام هي حتى مطلع الفجر}(٢). وكما قال: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)(٣). وكانت هذه نهايات لما قدر الله – عز وجل – فيها، ولم يبين لنا ما ذلك الطهر؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا ابراهيم بن مرزوق:

١٧٣ قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال: اغتسلن(٤).

ولا نعلم في هذا التأويل اختلافا بين أهل العلم، وانقطاع الدم وليس بطهر في نفسه لأنها وإن خرجت به من الحيض فإنها غير مباح لزوجها جماعها، وغير مباح لها الصلاة والطواف بالبيت حتى تغتسل بالماء أو تيمم بالصعيد عند عدم الماء، وإنما معنى {حتى يطهرن} والله أعلم، أي: حتى يحل لهن أن يتطهرن بها يطهرن به من الماء أو الصعيد، لأن المرأة في حال حيضها لو اغتسلت لم تخرج بذلك الغسل إلى طهارة، وهي بعد انقطاع الدم عنها تكون طاهرا بالغسل بالماء، وقد جاء مثل هذا في اللغة وفي الكلام المستعمل المتعارف منها، وهو قولهم للمطلقة: اذا انقضت عدتها قد حلت للرجال ليس على معنى أن وطئها قد حل لهم، ولأنها قد صارت بذلك زوجة لبعضهم، ولا على معنى أنه قد حل لهم تزويجها الذي به تحل لهم حتى تعالى ذلك إلى لغة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قوله لفاطمة بنت قيس في عدتها "إذا حللت فآذنيني"(٥)،

ومنه قوله – صلى الله عليه وسلم – "من كسر أو عرج فقد حل"(٦). ليس على معنى أنه قد حل طاله أن يحل / ٣٠٠رمعنى أنه قد حل له أن يحل / ٣٠٠رم أي يبعث بهدى بغير كسر ولا عرج ولا عدو فيجزئ عنه لم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القدر، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيري في تفسيره ٣٨٥/٢ ، ٣٨٦ من طريق ابن مهدي ومؤمل عن سفيان بهذا الإستاد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، طلاق ٦، حديث ٤٧ (١١١٩/٢)؛ وأبو داود، حديث ٢٢٨٤؛ والنسائي، حديث ٣٢٤٤، ٣٢٤٥ (٧٤/٦). ٥٧)؛ وابن ماجه، حديث ١٨٧٤؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤١٢/٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود، حديث ١٨٦٢؛ والترمذي ، حديث ٩٤٠؛ والنسائي، حديث ٢٨٦١ (١٩٨/٥)؛ ابن ماجه، حديث ٣١١٣؛ والدارمي، حديث ١٩٨/٠؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣٠٠٥٣.

يكن بذلك حلالا. فلما كان الكسر والعرج هما يبيحانه أن يبعث بهدى يحل به. قيل لهما أيهما حل له. وكذلك المرأة التي كان الاغتسال في حال حيضها لا يطهرها الماء، (وإذا)(١) انقطع الدم عنها وصارت في حال من يطهرها اغتسالها قبل لما صارت اليه من ذلك طهرها.

## تأويل قول الله عز وجل: {فاذا تطهرن}... الآية

قال الله – عز وجل –: {فاذا تطهرن}(٢) فلم يبين لنا ذلك الطهر ولا كيفيته، و أما التطهير فكما في الحديث الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن مجاهد، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وأما كيفيته فمبين على لسان رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

172 حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الأحوص عن ابراهيم بن المهاجر عن صدقة بنت شيبة عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت سكن على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا رسول الله كيف تغسل إحدانا اذا طهرت من المحيض قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ وتغتسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء شؤن شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ من صبها أو فرصتها فتطهر بها فقالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقال: تطهرى بها قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه فقلت لها: تتبعى بها آثار الدم (٣).

وهذا اذا كان الماء موجوداً، فأما إذا كان الماء معدوما فإنّ الله – عز وجل – قد بين لنا في الجنب في حال وجود الماء ما قد بينه لنا في كتابه، وعلى لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – في سننه مما ذكرناه في تأويل قسول الله – عز وجل – [وإن كنتم جنبا فاطهروا] وكان قد أوجب على الحائض عند طهرها من حيضها التطهر بقوله [فاذا تطهرن] كما أوجب على الجنب التطهر بقوله [وإن كنتم جنبا فاطهروا] (٤) وبين ذلك الطهر في الأية الأخرى بقوله – عز وجل – [ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا] (٥)، وبينت السنة أن

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق. حتى يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، حيض ١٣، حديث ٦١ (٢٦٢/١)؛ وابن ماجه، حديث ٦٣٧؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٢٠٨؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٨٤٦ (٧٩/١). وفي جميع المراجع المذكورة: "شكل" يدل "سكن".

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من آلأية: ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الأية: ٤٣.

الجنب يتيمم / عند عدم الماء، فلما كانت الحائض بعد انقطاع الدم عنها في وجوب الغسل ٣١/أ عليها في حال وجود الماء كالجنب كانت كهو في حال عدم الماء، وكما كان الصعيد خلفا له في الطهارة بالماء، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأكثر أهل العلم.

## تأويل قول الله تعالى : {فأتوهن من حيث أمركم الله}

قال الله - عز وجل -: {فأتوهن من حيث أمركم الله}(١) ولم يبين لنا في كتابه ما ذلك الإتيان؟ فنظرنا فيه ما هو؟ فإذا ابراهيم بن مرزوق

١٧٥ قد حدثنا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين في قوله (فأتوهن من حيث أمركم الله) قال من حيث تطهرت(٢).

۱۷۹ – حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا عنه(۳).

وكان ذلك على إباحة إتيانهن طاهرات من حيث نهوا عن إيتانهن في حال الحيض ولم يكن قوله – عز وجل –: {فأتوهن من حيث أمركم الله} على إيجاب إتيانهن عليهم، ولكن على إطلاق ذلك لهم منهن كما قال الله – عز وجل – بعد نهيه عن البيع بعد النداء للجمعة {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}(٤) ليس على إيجابه ذلك عليهم ولكن على إباحته إياه لهم بعد حظره الذي كان حظره عليهم، وكما قال بعد تحريمه لصيد البر على المحرمين {وإذا حللتم فاصطادوا}(٥) وليس على إيجابه ذلك عليهم ولكن على إباحته ذلك لهم، وعلى معنى إطلاقه لهم ما قد كان حظره عليهم منه قبل أن يحلوا. وسنأتي بذلك وبالروايات فيه عن المتقدمين في مواضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية: ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ٣٨٨/٢، ٣٨٩ من طريق محمد بن بشار عن محمد بن يحيى عن سفيان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره ٣٨٨/٢ من طريق ابن بشار عن مؤمل عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة، منَّ الأية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة ألمائدة، من الآية: ٢.

## تأويل قول الله تعالى: {ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} /

قال الله – عز وجل –: {إنّ الله يحبّ التوابين ويحبّ المتطهرين} (١) فكان قوله – عز وجل – إين المحكم لأنه معقول الهم التوابون من الذنوب، وكان قوله ويحب المتطهرين} من المتشابه المحتمل للتأويل فطلبنا القول في تأويل ذلك.

1۷۷ – فحدثنا محمد بن زكريا، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا الثورى عن طلحة عن عطاء في قوله – عز وجل – {إنّ الله يحبّ التوابين ويحبّ المتطهرين} قال: التوابين من الذنوب والمتطهرين بالماء(٢).

ففي هذا أن الطهارة التي أحب الله - عز وجل - أهلها عليها في هذه الآية الطهارة بالماء.

١٧٨ - حدثنا محمد، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي المنهال عن أبي المنهال عن أبي المنالية في قوله [إنّ الله يحبّ التوابين ويحبّ المتطهرين] قال من الذنوب(٣).

ففي هذا التأويل أنّ الطهارة التي أحب الله - عز وجل - أهلها عليها في هذه الآية هي الطهارة من الذنوب.

1۷۹ حدثنا محمد، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له [إنّ الله يحبّ التوابين ويحبّ المتطهرين] فإذا أحب الله - عز وجل - عبدا لم يضره ذنبه (٤).

فهذا أمثل التأويل المروى في ذلك عن عطاء.

وذهب أهل التأويل في التطهير الذى في هذا الحديث إلى أن جعلوه كقول الله – عز وجل – {إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا }(٥) فإنّما ذلك عند جميعهم على التطهير من الذنوب، ومن سائر الأشياء التي تدنس بني آدم.

ولما اختلفوا في هذا التأويل الذى ذكرنا هذا الاختلاف، طلنبا الوجه فيه من كتاب الله - عز وجل - فوجدنا الله - عز وجل - قد قال في كتابه (رجال يحبّون أن يتطهروا (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢/ ٣٩٠ من طريق ابن حميد عن يحيى بن واضح عن طلحة عن عطاء.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، من الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ، من الآية: ١٠٨.

وروى في تأويل ذلك ما

١٨٠ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان، عن يونس بن حباب عن عبدالرحمن بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث أنّ أهل قبا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له الاستنجاء / بالماء فقال: "إنّ الله قد أثنى عليكم فدوموا ٣٢/أ (رجال يحبُّون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}(١)

١٨١- حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا مالك بن مغول، قال سمعت سيارا أبا الحكم يذكر عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبدالله بن سلام قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (على أهل قباء)(٢) "قال: إنّ الله - عز وجل -قد أثنى عليكم في الطهور خيرا فيه (رجال يحبُّون أن يتطهروا) أفلا تخبرونني؟ فقالوا: يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء(٣).

فدل ذلك على أن الطهارة المذكورة في الآية الأولى هي هذه الطهارة المذكورة في هذه

١٨٢- حدثنا اسماعيل بن اسحاق بن سهل، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدقة، قال حدثنا عيينة بن أبي حكيم، قال حدثني طلحة بن نافع، قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أن هذه الآية لما أنزلت فيه (رجال يحبون أن يتطهروا } الآية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الأنصار إنّ الله عز وجل قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم؟" قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجئ بالماء، قال: "هو ذان فعلمكموه"(٤).

## تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس}

قال الله - عز وجل -: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس}(٥) إلى قوله: {إن شاء}. فكان المشركون على ظاهر هذه الآية على كل من أشرك بالله عن له عبهد وذمة

-171-

<sup>(</sup>١) سورة التوية، من الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٩/١١، ٣١؛ وأحمد بن حنيل في المسند، ٦/٦؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٦٠٥

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه، حديث ٣٦٥؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية ٢١٨/١. وفي ابن ماجه : "ذلك" وفي نصب الراية "ذاكم" بدل "ذان".

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة من الآية: ٢٨.

وانتحال كتاب، وممن لا عهد له ولا ذمة ولا انتحال كتاب، غير أن أهل العلم قد تنازعوا في المراد بالمشركين من هم؟ فقال مالك في آخرين ومن أهل المدينة: المراد بذلك كل مشرك بالله – عز وجل –، على ظاهر الآية، فلا يخلى بين أحد منهم وبين دخول المسجد الحرام الذى سمى الله – عز وجل –، ولا غيره من مساجد الله التي لم يسمها فيها.

۳۱/ب

وقال / الشافعي في آخرين سواهم: المراد بالمشركين هو جميعهم على ظاهر الآية كما قال مالك، إلا أنه قال أخلي بينهم وبين دخول كل مسجد من مساجد الله – عز وجل – إلا المسجد الحرام خاصة.

وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: المراد بالمشركين المذكورين فيها من ليس منهم ذا عهد ولا ذمة وسووا في ذلك بين المسجد الحرام وبين ما سواه من سائر مساجد الله – عز وجل –، ورووا ذلك عن جابر.

1۸۳ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثنا عبدالملك بن مروان، قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول في هذه الآية: {إِمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية(١).

فهذا محتمل أن يكون من التلاوة في قراءة جابر، ومحتمل أن يكون ليس منها، ولكنه يعني به المراد فيها، وعلى أي المعنيين كان ذلك فإنّ أهل الجزية والعبيد من أهل الكفار عنده غير داخلين في هذه الأية. ولا نعلم أحدا من الصحابة خالف جابرا في مذهبه هذا، وهو الوجه عندنا والله أعلم. وذلك أن من لا عهد له من الكفار مطلوبون بالزوال عن الكفر الذى هم فيه، وبالقتل عليه أن يزولوا عنه، فمن كانت هذه سبيله لم يخل بينه وبين دخول مساجد أهل الاسلام، ومن كانت سبيله منهم خلاف ذلك فهو مخالف لهم في حكمهم ومخلى بينه وبين دخول ما يدخله المسلمون من مساجدهم ومما سواها، وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى.

١٨٤ - حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنّ وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ضرب لهم فيه في المسجد فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم –: "إنّه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنّما أنجاس الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٩٩٨٢، ٩٩٨٧؛ وأخرجه أيضا الطبرى في تفسيره ١٠٨/١؛ وابن خزيمة، حديث ١٣٢٩. ورواه ابن كثير في تفسيره أيضا ٣٨١/٣. روى كلهم من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد.

1/44

على أنفسهم(١) / فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النجاسة التي في الكفار المعدومة في المسلمين في دخول المساجد والجلوس فيها.

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف وسارعوا في تأويل الآية التي تلونا هذا التنازع الذى ذكرناه عنهم، نظرنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل فيها شيء يدل على شيء من ذلك؟ فإذا ابراهيم بن أبى داود:

1۸٥ – قد حدثنا قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهرى قال حدثني حميد بن عبدالرحمن أنّ أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر ممن يؤذن في يوم النحر بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج، وإنما قيل الحج الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام القابل الذى حج فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مشرك، و أنزل الله - عز وجل - في العام الذى نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين إيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلى قوله إن الله عليم حكيم (٢٠).

وكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون. فلما حرم الله - عز وجل - على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها فقال الله - عز وجل - {وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء}(٣)، فبما أجد في الآية التي تتبعها وهي الجزية ولم تكن توجد قبل ذلك فجعلها الله - عز وجل - عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم فقال: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٣٠٢٦ مع اختلاف في اللفظ، وأحمد بن حنبل ٤١٨/٤ بلفظ أبي داود، وابن خزيمة، حديث ١٣٢٨ مختصرا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، حج ۲۷ (۱۹۶/۲) من طريق ابن شهاب، الجزية ۱۶ (۱۹/۶)، المفازي ۲۳ (۱۱۵/۵) من طريق فليج، تفسير ۲: ۲، ۳، ۲ (۲۰۲/۵) من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد، ومسلم، حج ۷۸، حديث ۴۵۵ (۹۸۲/۲)؛ و أبو داود، حديث ۱۹۶۱؛ والنسائي حديث ۲۹۵۷ (۲۳٤/۵) من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد مع اختلاف طفيف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، من الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوية، من الآية: ٢٩.

فلما أحل الله - عز وجل - ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد أعاضهم أفضل مما كانوا يأخذون عليه بما كان المشركون يوافون به من التجارة. وقد / روى عن مجاهد في هذا المعنى ما:

۳۳/ب

1۸٦- قد حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله {إنما المشركون نجس} إلى قوله {فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء} قال: قال المؤمنون كنا نصيب من متاجر المشركين، فوعدهم الله - عز وجل - أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بأن لا يقربوا المسجد الحرام(١١).

ففي هذه الأية مع أول براءة ومع آخرها في التأويل. وقد روى فيما أذن به في تلك الحجة بسبب نزول هذه الأية ما

۱۸۷ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، وبشر بن ثابت البزار قالا حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه أنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنادى بأربع حتى صحل صوتي أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله برئ من المشركين ورسوله(٢).

۱۸۸ حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعث أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات، ثم بعث عليًا، فبينا أبو بكر في بعض الطريق، إذ سمع رغاء ناقة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فخرج أبو بكر فزعا، وظن أنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإذا على، فدفع إليه كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأمره على الموسم، وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات، فانطلقنا، فقام على أيام التشريق فقال: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحبجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عربان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. قال: فكان على ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فأذن بها (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠٨/١٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي، حديث ۲۹۵۸ (۲۳٤/۵)؛ والدارمي، حديث ۱٤٣٧ (۲۷۳/۱)؛ حديث ۲۵۰۹ (۱۵٤/۲)؛ واحمد بن حنبل في المسند ۲۹۹/۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، حديث ٣٠٩١.

1/48

ففي / هذه الآثار السبب الذى نزلت فيه هذه الآية، وأنه منع المشركين من حج البيت مع المسلمين كما كانوا يحجون معهم قبل ذلك، وأن المشركين المذكورين فيها هم عبدة الأوثان دون أهل الكتاب، لأن الله – عز وجل – لما أعاض المسلمين مما كانوا يصيبونه من تجارات المشركين جزية أهل الكتاب، عقلنا بذلك أن أهل الكتاب غير أولئك المشركين، وعقلنا بذلك أن المشركين المذكورين فيها هم المشركون المذكورون في قوله – عز وجل –: {إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا}(۱). وعقلنا بالنداء الذي نودى به "لا يحجن بعد العام مشرك" أن قرب المسجد الحرام الذي منعوا منه وقربة الحج الذي كانوا يحجونه، لا غير ذلك، وفي منعهم من قربة الحج منعهم من سائر مواقف الحج في ذلك عرفة و مزدلفة وسائر المواضع التي هي خارجة من المسجد ولم يكن ذلك القرب الذي منعوا فيه في هذه الآية بمانع للكفار ذوى العهود والذمم من دخول عرفة ومزدلفة، فكذلك لا يكون فيه منع لهم من دخول المسجد الحرام، وقد روى فيما يسند هذا المعنى ما:

۱۸۹ – حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبدالله بن المبارك عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب أنّ أبا سفيان بن حرب دخل مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو مشرك(٢).

وهذا في حال الهدنة، كذلك هو في حديث صالح بن أبي الأحضر عن الزهرى، ومما يدل على ما تأولنا عليه من أريد بالمشركين من الكفار بأنهم عبدة الأوثان خاصة دون من سواهم من أهل الكتاب. إن الله – عز وجل – قال في كتابه ما قد تلونا من قوله – عز وجل – [ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا]، فذكر أصناف أهل الكفر ثم قال: {والذين أشركوا} لمن سواهم وهم عبدة الأوثان، ويذلك خطب رسول الله الكه عليه وسلم – في حجة الوداع.

ىليمان خطبة ۳٤/ب ، وكان ، الذي

• ١٩٠ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث وابن لهيعة عن سليمان بن / عبدالرحمن عن القاسم أبي عبدالرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: شهدت خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حجة الوداع فقال قولا كثيرا حسنا جميلا، وكان فيها: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي علينا،

<sup>(</sup>١) سورة الحج، من الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيرة النبوية لابن هشام، المجلد الشالث، ص ٣٩٦ (من الجزء الثالث والرابع) في دخول أبي سفيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٢٥٩/٥.

وكان الأغلب في كتاب الله - عز وجل - وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنّ أهل الشرك هم عبدة الأوثان دون من سواهم من أهل الكتابين. ومما يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو المسجد وما سواه ما قد روى عن عطاء بن أبي رباح

۱۹۱ - حدثنا عبدالملك بن مروان، قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال عطاء قوله: {المسجد الحرام} يريد الحرم كله(١١).

تم كتاب الطهارات

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٩٩٨١، ١٩٣٥٦.

# كتاب الصلاة

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة}

قال الله - عز وجل -: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة}(١) فكان النداء المذكور في هذه الآية من المحكم الموقوف على المراد به وإنه الأذان، ولم يبين لنا - عز وجل - كيفية الأذان في هذه الآية ولا في غيرها من كتابه، وبينه لنا على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -:

191 - حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي عن أبيه عن عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استشار المسلمين بما يجمعهم على الصلاة قالوا: لنا البوق، وكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأرى تلك الليلة النداء رجل من الأنصار يقال له : عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - / فطرق الأنصارى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأذن .

قال الزهرى: وزاد بلال في نداء صلاة الصبح "الصلاة خير من النوم" فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فقال عمر - رضى الله عنه -: أما أنّي قد رأيت مثل الذي رأي ولكنه سبقني (٢).

۱۹۳ حدثنا ابراهيم بن أبي داود قال حدثنا ابراهيم بن عبدالله الهروي قال حدثنا محمد بن دينار الطاعي، قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس وأن يرفعوا نارا لإعلام بالصلاة حتى أرى ذلك الرجل تلك الرؤيا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٣).

١٩٤ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبدالله بن داود الحريني عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن عبدالله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن: الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، حديث ٦٩٢، والدارقطني، ٢٤٢/١، حديث ٣١ رفعه إلى معاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، أذان ١، ٢ (١/١٥٠)؛ ومسلم، صلاة ٢، حديث ٣ (٢٨٦/١)؛ وابن خزيمة، حديث ٣٦٨؛ وابو عوانة في المسند ١/ ٣٢٦.

الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم قعد ثم أقام مثل ذلك فأتي النبي – صلى الله عليه وسلم – فأخبره فقال: "نعم، ما رأيت علّمها بلالا:(١١).

190- حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال حدثني أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنّ عبدالله بن زيد الأنصارى رأى في المنام الأذان فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "علمه بلالا فأذن مثنى و أقام مثنى، وقعد قعدة"(٢)

١٩٦- حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى / قال: حدثنا أصحابنا فذكر مثله، وزاد في الإقامة قد قامت الصلاة،

قال وقال عبدالله: لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك و أنا يقظان غير نائم، ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: وأنا والله لقد طاف بي الذي طاف بعبدالله، فلما رأيته سبقني سكت (٣)

۱۹۷ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودى عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: كانوا يجتمعون للصلاة، يؤذن بها بعضهم بعضا، حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا، فإذا رجل من الأنصار يقال له: عبدالله بن زيد أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله إنّي أخبرك أني لم أكن نائما أصدقت أني لبين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وجعل آخر الله. قال ذلك مرتين. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، وجعل آخر ذلك لا إله إلا الله. ثم أمهل هنيهة ثم قام فقال مثل ذلك إلا أنه يزيد: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

فقال عمر: يا رسول الله أما أنه قد طاف بي الليلة مثل الذي طاف بعبدالله ولكنه سبقني (٤)

١٩٨ - حدثنا على بن معبد وعلى بن شبة قالا: حدثنا روح بن عبادة؛ وحدثنا أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني، ٢٤٢/١، حديث ٣١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، ۲/۱۷۱ (ضمن حديث ۱۹۶) ولم يذكر: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: علمه بلالا، فأذن مثنى وأقام مثنى، وقعد قعدة"، وابن خزيمة ۱۹۷۱ (ضمن حديث ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه بهذا الإسناد.

بكرة قال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أبو عاصم في حديثه قال: أخبرني أبي وأم عبدالملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وقال روح في حديثه عن أم عبدالملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم – الأذان كما يؤذنون الآن: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله إلا إله إلا الله. وعلمني الاقامة مثنى مثنى، فذكر مثل الأذان سوى غير أنه لم يرجع فيه، وقال في آخره: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (۱).

آ/ ٣٦

199- حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبدالرحمن قالاً: حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال: حدثنا همام بن يحيى قال حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبدالله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة كلمة: الله أكبر اله أكبر الله أكبر اله أكبر الله اله

حديث أبي محذورة و أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الاقامة تسع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر مثل حديث روح سواء.

فثبتت بهذه الآثار كيفية الأذان للجمعة ولسائر الصلوات سواء.

غير أن ما في حديث أبي محذورة من حديث ابن جريج : الله أكبر الله أكبر، وفي حديث ابن محيريز الله أكبر، 
وأما الترجيع الذى في الخبرين جميعا عن أبي محذورة فليس عندنا من سنة الأذان، وإنما كان لعلة أخرى قد بينت في الحديث.

٠٠٠ حدثنا على بن معبد وعلى بن شبة قالا: حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدالعزيز بن عبدالملك بن أبي محذورة أنّ عبدالله بن محيريز أخبره أنّ أبا محذورة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٥٠١ والنسائي، حديث ٦٣٣ (٧/٢)؛ والدارقطني، ٢٣٤/١؛ وابن خزيمة، حديث ٣٨٥؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٠٨/٠٤ روى كلهم هذا الحديث باختلاف وزيادة في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) أُخَرِجهُ أَبُو داود ، حديث ٢٠٥؛ والترمذي، حديث ١٩٢ من طريق أبي موسى محمد المثنى، والنسائي، حديث ٦٣٠ (٤/٢) من طريق عبدالله بن محرز» والتصحيح من المصادر الذكورة.

۳۲/پ

قال له: خرجت في نفر، وكنا / في بعض طريق حنين، فقفل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من حنين ولقينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالصلاة عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فسخرنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال: "أيكم الذين سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلى وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني فقال: قم فأذن بالصلاة، فألقى على التأذين هو بنفسه فقال: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ذكر الأذان على ما في حديث إلى المؤللة المؤللة المهد أن محمدا رسول الله، ثم ذكر الأذان على ما في حديث المؤللة المؤللة المؤللة المهد أن محمدا رسول الله، ثم ذكر الأذان على ما في حديث المؤللة المؤللة المهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ذكر الأذان على ما في حديث المؤللة المؤللة المهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله المؤللة ا

ففي هذا الحديث أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يرجع فيمدّ من صوته إذ كان لم يمد من صوته في الابتداء كذلك، ولو كان من سنة الأذان الخفض في الأولى والرفع في الثانية، إذن لعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأولى قبل الثانية.

فلماً ترك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذلك، ولم يعلمه إياه وكان ذلك الخفض من أبي محذورة، لا بأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إياه به، فأمره بالرجوع، وأن يحد من صوته، دل ذلك على أن الخفض الذي كان منه في الأول ليس من سنة الأذان، وإنه إنّما أمره بالترجيع ليسمع وليستعمل رفع الصوت في كل أذانه.

وكان لهذا النداء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقت معلوم غير مذكور في الآية يجب إتيان الصلاة عنده، فنظرنا فيه فوجدنا يونس

۱۰۱- قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا فليح بن سليمان الخزاعي قال ١٠١- حدثنا عثمان بن عبدالرحمن التيمي / قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الجمعة إذا زالت الشمس(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ٦٣٢ (٧/١)؛ وابن ماجه، حديث ٦٩٣؛ والدارقطني ٢٣٣/١ (حديث ١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، جمعة ۱٦ (۲۱۷/۱)؛ وأبو داود، حديث ١٠٨٤؛ والترمذى، حديث ٥٠٣ من طريق سريج بن نعمان،
 حديث ٤٠٥ من طريق أبي داود الطيالسي، وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٥١٠٦ (١٠٨/٢).

٢٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا يوسف بن عدى، قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبدالحميد بن جعفر عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبيه أنّهم كانوا يجمعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرجعون فيقيلون في بني سلمة قال: وبين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين بنى سلمة نحو من ميل(١).

٣٠٣ - حدثنا يحيي بن آدم، قال حدثنا الحسن بن عباس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كنّا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة، ثم نرجع فنرفع نواضحنا، قلت: أية ساعة ذلك؟ قال: عند زوال الشمس(٢).

٢٠٤ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا أبو غسان،
 قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كنّا نصلي مع النبي – صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة(٣).

٢٠٥ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن يونس، قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي، قال سمعت إياس بن سلمة عن أبيه قال: كنّا نصلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فننصرف وليس للحيطان في (٤).

فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي صلى فيه الجمعة كما ذكر فيها. فأما حديث سلمة في قوله: "فننصرف وليس للحيطان فيء" فهذا عندنا عليه يريد الفيء الذي يظل. وأمّا حديث عبدالرحمن عن أبيه، وحديث سهل وذكر القائلة فيهما، فهما أيضا عندنا بعد الزوال، لأنّ القائلة إنّما تكون بعد الزوال.

وأمّا حديث محمد بن علي بن حسين عن جابر في ذكره زوال الشمس فهو أيضا على حين تزول، لأنّه لا يكون زوالها إلا وقد زالت، وقد بين ذلك وفسره أنس في حديثه الذي روينا عنه في هذا الباب.

وقد روى عن أصحاب / رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الوقت الذي كانوا ٣٧/ب يصلونها فيه اختلاف. فأمًا ابن مسعود فروى عنه في ذلك ما.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) أُخْرجه مسلم، جمعة ٩، حديث ٢٨ (٥٨٨/٢)؛ والنسائي، حديث ١٣٩٠ (٣/١٠٠)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٧- ٥١ (١٠٠/٢).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخارى، جمعة ٤١ (٢٢٥/١)؛ ومسلم، جمعة ٩، حديث ٣٠ (٥٨٨/٢)؛ وأبو داود، حديث ١٠٨٦؛ وابن ماجه، حديث ١٠٨٦؛ والدارقطني ٢٠/٢ (حديث ٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، جمعة ٩، حديث ٣٢ (٥٨٩/٢)؛ وأبو داود، حديث ١٠٨٥؛ والنسائي، حديث ١٣٩١ (٣/١٠٠)؛ وابن ماجه، حديث ١٠٨٧؛ وابن خزيمة، حديث ١٨٣٩.

٢٠٦ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبدالله بن سلمة قال: صلى عبدالله بن مسعود بأصحابه الجمعة ضحى، ثم قال: إنّما فعلتُ ذلك مخافة الحر عليكم(١).

وقد خالفه فيما فعل من ذلك عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب.

٧٠٧ - حدثنا يونس، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: رحت إلى المسجد يعني يوم الجمعة، ولا أظن أن أحدا سبقني، فإذا سعيد بن عمرو بن نفيل جالس فجلست إلى جنبه، فلما زالت الشمس خرج عمر بن الخطاب فقعد على المنبر، وأذّن المؤذن(٢).

٠٢٠٨ حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا أبو بكر بن عباس عن أبي اسحاق قال: صليت مع علي بن أبي طالب الجمعة بالهاجرة قال: قلت: قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال: بعد الزوال(٣).

وهذا من فعلهما بحضرة غيرهما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أن في حديث عبدالله ما يدل على أن المتعارف منهم في الجمعة غير الذي فعله لقوله لهم "إنّما فعلت ذلك مخافة الحر عليكم" وليس لأحد أن يعجل صلاة عن وقتها لحر ولا لبرد إلا بإباحة من الله - عز وجل - إياه ذلك.

ولما كان الفرض في يوم الجمعة عند أهل العلم على مذهبين فقوم منهم يقولون: الفرض هو الجمعة لا الظهر، وقوم يقولون: الفرض هو الظهر على حكمها في سائر الأيام غير أن على الناس الذين يجب عليهم فرض الجمعة أن يحضروا الجمعة حتى يصلوها، فيسقط عنهم بذلك فرض الظهر، استحال أن يصلي البدل من الظهر قبل وقت الظهر في سائر الأيام، واستحال أن يصلي الجمعة حتى يسقط بها / فرض الظهر قبل دخول وقت الظهر، ولما كان وقت الجمعة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبما قد شهد لها من النظر، بعد زوال الشمس كان النداء لها أيضا بعد دخول وقتها. كما كان النداء للظهر في غير الجمعة بعد دخول وقتها.

وكانت هذه الصلاة لها موطن خاص لا يجوز أن تصلى إلا فيه لم يذكر الله - عز وجل - ذلك في كتابه، ولا وجدناه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى عن على بن أبى طالب في ذلك ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥١٠٤ (١٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرِجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الأثر.

9.7- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار (1).

• ٢١- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي - كرم الله وجهه - قال: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع (٢).

وهذا مما يحيط علما أنّ عليًا رضي الله عنه لم يقله رأيا، لأنّ مثله لا يقول بالرأي، وإن لم يقله إلاّ توقيفا، غير أنّ عليًا لم يبين لنا في حديثه الأمصار ما هي؟ فنظرنا في ذلك فإذا محمد بن خزيمة:

٢١١ قد حدثنا قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر رضي الله عنه مصر الأمصار سبعة: المدينة مصر، والبحرين، والبصرة، والكوفة والجزيرة، والشام، ومصر(٣).

٢١٢ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا يزيد بن ابراهيم، قال حدثنا الحسن، قال: الأمصار سبعة: المدينة مصر، والبصرة، والكوفة، والبحرين، والجزيرة، والشام، ومصر.

قال: وذكرت له واسط قال وقد قلتم واسط(٤).

ولما كانت هذه الأمصار إنّما مصرّت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجب لها حكم الأمصار، كان كذلك كلّما مصر للمسلمين سواها حتى صار في حكمها صارت الجمعة فيه كهي فيها، غير أنه قد اختلف فيمن كان بقرب الأمصار هل يجب عليه / حضور ٣٨/ب الجمعة أم لا؟

٣١٣ - فحدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك أنّ معاوية بن أبي سفيان قال: تجب الجمعة على من كان

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الأثر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥٠٢ ( ١٠١/٢) من طريق جرير عن منصور عن طلحة عن سعد، وحديث ٥٠٣ ( ١٠١/٣) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بهذا الإسناد، وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٥١٧٦ من طريق الثورى عن جابر عن سعد بهذا الإسناد، وزاد: ولا اعتكاف... في مسجد جامع، والبيهقي في السنن ١٧٩/٣ من طريق محمد بن عبدالوهاب عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن زبيد بهذا الإسناد. وانظر أيضا: التعليق المغنى على المدارقطني، (الدارقطني ٨/٨ ذيله).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الأثر.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا الأثر.

على رأس أربعة فراسخ(١١).

وخالفه في ذلك عبدالله بن عمر.

٢١٤ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجب الجمعة على من آواه الليل(٢). ومعنى ذلك في أهله، وقد خالفهما في ذلك أنس بن مالك.

7۱۵ – حدثنا محمد، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد عن حميد وغيره عن أنس أنّه كان بالطف فربّما جمع، وربّما لم يجمع، ومقدار الطف من البصرة أقل من أربعة فراسخ، وأقل من مسيرة نصف يوم (٣).

فدل ذلك على أنّ مذهب أنس في الجمعة أنّها لا تجب إلاّ على من كان في الأمصار عن على من كان في الأمصار عن عليه حضورها، ولما كان خارج الأمصار ليس موطن للجمعة كان الذى فيها هناك ليس في موطن الجمعة، فاستوى في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها.

ولم يبين لنا - عز وجل - كيفية صلاة الجمعة، وبينه لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

71٦ فحدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا أبو عامر العقدى ومسلم بن ابراهيم الأزدى، قالا حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والمسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبى – صلى الله عليه وسلم -(٤).

۲۱۷ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر، قال حدثنا سفيان الثورى عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر ثم ذكر مثله(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شبية في المصنف، حديث ٥٠٤٦ ( ١٠٢/٢) من طريق ابن مهدى عن اسماعيل بن مسلم العبدى عن مالك بن دينار عن عكرمة قال : "تؤتى الجمعة من أربعة فراسخ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٥١٥٢ من طريق معمر عن أبوب عن نافع، وعن قتادة عن الحسن، ولم يرفعه إلى ابن عمر، وذكر ابن عمر، وذكر المراح" بدل "المراح" بدل المراح" بدل المراح" بدل "المراح" بدل المراح" بدل المحدد المراح" بدل المراح" المراح" بدل المر

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، حديث ١٤٤٠ (١١٨/٣) من طريق حميد بن مسعدة عن سفيان وهو إبن حبيب عن شعبة عن زبيد بهذا الإسناد، وزاد: "والنحر ركعتان"بعد "والفطر"، وابن ماجه، حديث ١٠٤٩ من طريق أبي بكر بن شيبة عن شريك عن زبيد بهذا الإسناد، وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥٨٠ (١٨٨/٢) من طريق شريك عن زبيد بهذا الإسناد، والبيهقي في السن ١٩٩/٣ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه، حديث ١٠٥٠ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة، والبيهقي في السنن ٢٠٠/٣.

۲۱۸ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا القواريرى، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا زبيد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن الثقة عن عمر مثله(١).

وهذا مما اختلف فيه / وكان الخطاب في هذه الأية [يا أيها الذين آمنوا إذا نودى ٢٩٨] للصلاة (٢) فكان ظاهر ذلك على العموم، وعلى كل مؤمن ومؤمنة ثم بينت السنة أنّ المراد بذلك خاص من المؤمنين، وأنّ النساء الأحرار، والعبيد، والإماء، والمسافرين، وذوى الأمراض الذين كذلك غير داخلين فيمن الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشى، وذوى الأمراض الذين كذلك غير داخلين فيمن خوطب بهذه الآية وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه.

وأما الزمانة بالعمى فإن أهل العلم مختلفون في حكمهم في هذا، فطائفة منهم تقول: "هم كمن سواهم من الزمانة، وقد روى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله فلا يجب عليهم في قول هؤلاء إتيان الجمعة".

وطائفة منهم تقول: "يجب عليهم إتيان الجمعة"، ولا يجعلونهم كمن سواهم من الزمنى، ويجعلونهم في حكم من لا يعرف الطريق من البصراء، فليس ذلك بمسقط عنهم حضور الجماعات، وهكذا قال محمد بن الحسن، ولم يحك خلافا بينه وبين أبي حنيفة وأبي يوسف.

ولما اختلفوا في ذلك ولم نجد في كتاب الله - عز وجل - على ذلك دليلا مجمعا على المراد به نظرنا هل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدلنا على ذلك فوجدنا أبا أمامة قد حدثنا.

٢١٩ قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال حدثنا اسحاق بن سليمان، قال: حدثنا أبو سنان عن عمرو بن مرة، قال: أخبرني أبو رزين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: إنّي رجل ضرير شاسع الدار، وليس لي قائد يلازمني، أفلي رخصة أن لا آتي المسجد؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "لا"(٣).

٢٢٠ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ١٥٦٦ من طريق سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي بهذا الإسناد؛ والبيهتي في السنن ١٩٩٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة، من الأية: ٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٥٥٦ من طريق عاصم بن بهدلة؛ وابن ماجه، حديث ٧٧٦ من طريق أبي بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٤٤٦ (٣٤٦/١)؛ وابن خزية، حديث ١٤٨٠ من طريق عاصم عن رزين عن عبدالله بن أم مكتوم؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٢٣/٣ من طريق عاصم عن أبي رزين عن عموو بن أم مكتوم؛ والبيهقي في السنن ٥٨/٣.

۳۹/ب

سمعت ابن أبي ليلى يقول: كان منا رجل ضرير البصر فقال: يا رسول الله إنّ بيني وبين المسجد نخلا فقال / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فإذا سمعت النداء فادنه(١).

٣٢١ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أبو عمر الحوضي، قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم، قال حدثنا حصين بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن شداد، عن عبدالله بن أم مكتوم قال: خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من المسجد فرأى في الناس رقة فقال: "إنّي لأهم أن أجعل للناس إمامًا، ثم أخرج فلا أقدر على رجل تخلف في بيته عن الصلاة إلا حرقت عليه، فقلت: يا رسول الله إنّ بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وليس كل حين أقدر على قائد، أفأ صلى في بيتى؟ قال: فتسمع الإقامة؟ قلت: نعم، قال: فأتها(٢).

7۲۲ – حدثنا عبدالغني بن رفاعة بن أبي عقيل اللخمي، قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد، قال حدثنا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنّ ابن أم مكتوم قال لرسول الله – صلى الله عليه وسلم –: إنّ بيني وبين المسجد أشياء، وربّما وجدت قائدا، وربّما لم أجد قال: أليس تسمع النداء؟ قال: فإذا سمعت النداء فامش إليها(٣).

ثم سأله رجل آخر عن مثل ذلك فقال: فإذا سمعت النداء فادن، وما رخص له، ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم آتي أقواما لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.

ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هل تسمع الاقامة" عندنا هو العلم بها، لأنه إنّما خاطب بذلك أعمى لا يعرف أوقات الصلاة بساعات النهار، وإنّما يعرفها بما يسمعه من الإقامة، والإخبار بأنّ الصلاة قد حضرت. ألا ترى أنّه لو كان أصم لوجب عليه من إتيان الصلاة ما يجب على السامع إذا علم بها، ولم يزل ذلك عنه بالصمم.

وجميع ما بينا في هذا الباب قول مالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي غير ما حكيناه عن إحدى الروايتين عن أبي حنيفة في الأعمى أنّه ليس عليه حضور الجمعة، وغير ما حكيناه فيه من حكم الأعمى في ذلك، فإنّا لم نجد فيه عن مالك، ولا عن الشافعي شيئا، وأمسكنا عن ذكر اختيارنا في / الإقامة للصلاة في موضعها من هذا الباب إذ كانت غر مذكور في الآية.

1/1.

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه ابن خزيمة، حديث ١٤٧٩؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

#### تأويل قول الله تعالى: { فاسعوا الى ذكر الله}... الآية

قال الله – عز وجل –: {فاسعوا إلى ذكر الله}(١) فكان هذا من المتشابه المحتمل للتأويل، لأنّه يحتمل أن يكون أريد للتأويل، لأنّه يحتمل أن يكون أريد بالسعي سرعة المشي والعدو، ويحتمل أن يكون أريد به السعي بالقلوب والأعمال، لا على الأقدام، أي يخلص بالسعي إليها حتى لا يكون في ذلك ما يخالطه من غيرها، فنظرنا في ذلك فوجدنا في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما قد نهى عن السعى والعدو في اتيان الصلاة، فمن ذلك ما:

7۲۳ حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ثوّب بالصلة فلا تأتوها وأنتم تسمعون، واتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا "(٢).

77٤ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه، واسحاق بن عبدالله أنّهما سمعا أبا هريرة يحدّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله. وزاد "فان أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة"(٣).

9۲۷ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأترها و أنتم تسعون، واتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا (٤).

٣٢٦- حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إذا جاء

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، من الأية: ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، المساجد ٢٨، حديث ١٥٢ (٤٢٠/١) من طريق ابن حجر؛ وأبو داود حديث ٥٧٢؛ وابن خزيمة، حديث ١٠٦٥؛ وأبو عوانة ١٣٦٨؛ والبيهقي في السنن ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، مساجد ٢٨، حديث آ٥٥ (٢٠/١) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب؛ والإمام مالك في الموطأ، صلاة ١، حديث ٤ (٦٨/١)؛ وأبو عوانة ٤١٣/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، أذان ٢١ (١٥٦/١)، جمعة ١٨ (٢١٨/١)؛ ومسلم، مساجد ٢٨، ضمن حديث ١٥١ (١٠/٤١)؛ وأبو داود ضمن حديث ٧٧٦؛ والنسائي، حديث ١٦٨ (١١٤/٢)؛ وابن ماجه، حديث ٧٥٩ من طريق ابن شهاب؛ وابن خزيمة، حديث ١٥٠٥، ١٧٧٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٣٨/٢، ٤٧٢؛ والبيهقي في السنن ٢٣١/٢، ٢٩٧.

أحدكم فليمش على هيئته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبق به "(١).

فمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآثار من السعي إلى الصلاة بسرعة / المشي والعدو، فعلمنا بذلك أنّ السعي المراد في الأية التي تلونا غير السعي الذي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فعله في إتيان الصلاة التي عم بها سائر الصلوات.

ثم وجدنا عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يتلو مكان السعي في هذه الآية المضي. منهم عمر بن الخطاب، وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنهما.

٢٢٧ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال:
 حدثني سالم أن عبدالله بن عمر قال: لقد توفي الله عمر بن الخطاب وما يقرأ هذه الآية إلا يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله(٢).

٣٢٨ - حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم عن ابن مسعود قال: لو قرأتها "فأسعوا إلى ذكر الله" لسعيت حتى يسقط ردائي(").

وهذا من ابن مسعود على التكثر من الله عز وجل، أراد بذلك السعي الذى ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه ولا كنا لا نقرأها إلا على ما وجدنا في مصاحفنا الذى قامت بها الحجة، عليها أئمتنا رضوان الله عليهم.

ومعنى السعي المأمور به فيها عندنا هو الإخلاص، وقد ذكر الله – عز وجل – السعي في غير هذا الموضع قال الله – عز وجل –: {ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا} ( $^{(2)}$ )، وقال – عز وجل –: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها} ( $^{(0)}$ )، وقال – عز وجل –: {وأما من جاءك يسعى وهو يخشى} ( $^{(7)}$ )، وقال – عز وجل –: {ثم أدبر يسعى فحشر فنادى} ( $^{(9)}$ )، وقال – عز وجل –: {وأن ليس للانسان إلاّ ماسعى ( $^{(8)}$ ).

<sup>(</sup>١) أُخرِجه أحمد بن حنبل في المسند ٢٥٢/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٨/ ١٠٠؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠١/٢٨؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية: ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٦) سورة عبس من الآية: ٨.

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات، من الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٨) سورة النجم، الآية: ٣٩.

فلم يكن مراده - عز وجل -في شيء من ذلك السعي المنهي عن إتيان الصلوات عليه من السرعة في المشي والعدو، بل كان على ما سوى ذلك من الإرادات بالقلوب، فالسّعي المذكور في الآية التي تلوناها هو هذا السعي، والله أعلم. /

1/ 11

وكذلك نأمر الذى يأتي للصلاة بالمشي على هيئته لا يأتيها وقد حصره النفس الذى شغله عنها، وتقطعت عما أمر به فيها، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة والشورى، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وسائر أهل العلم سواهم.

# تأويل قول الله عز وجل: {وذروا البيع ذلكم خير لكم}

قال الله - عز وجل -: {وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}(١) فكان أول الوقت المنهي عن البيع فيه مختلفا فيه، وفي الذي منع منه هل هو النداء؟

٢٢٩ فحدثنا محمد بن خزية، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن
 كلثوم بن جبير قال قال مسلم بن يسار: اذا انتصف النهار يوم الجمعة فلا تشتر ولا تبع(٢).

٢٣٠ حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن جويبر عن
 الضحاك قال: يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يوم الجمعة (٣).

٢٣١ - حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن منصور عن رجل، عن مسروق في قوله - عز وجل -: {إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة} قال: هوالوقت(٤)

فهذا مسروق، ومسلم بن يسار، والضحاك قد جعلوا الذي يمنع من البيع والشراء في هذه الأية زوال الشمس ،لا النداء بالصلاة.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة من الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥٣٥٤ (١٣٣/٢) ونصه: "إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا تبتاعن شيئا". وفي الأصل: «ولا تبيع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره، ٢/٢٨؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٢٢٣؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥٣٥٦ (١٣٤/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢١٩.

٢٣٢ - وقد حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن جابر عن مجاهد قال: العزمة عند النداء(١).

٢٣٣ - حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن محمد بن عبدالرحمن عن الزهرى قال: يحرم البيع والشراء عند النداء(٢).

فهذا مجاهد والزهري قد جعلا الذي ينهى عن البيع النداء، لا الزوال.

ولما كان على الناس إذا زالت الشمس إتيان الجمعة ولا يرفع ذلك عنهم تأخير النداء بها، كان الذى يوجب تركهم البيع والشراء ويمنعهم منها هو ذلك الوقت، لا النداء الذى ينادى به بعده / ولما كان النداء على الزوال لا معنى له، دل ذلك على أن النداء الذى بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة، وترك التشاغل عنها بغيرها.

۱ع /ب

وقد اختلف أهل العلم في المتبايعين في هذا الوقت المنهي عن التبايع فيه فقال طائفة منهم: هو مكروه والبيع جائز، وعمن قال ذلك، منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

وقالت طائفة منهم: ذلك البيع باطل، وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس.

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما يجمعون عليه من شكل ما اختلفوا فيه من هذا التعطف عليه ما اختلفوا فيه فوجدناهم لا يختلفون إنّ الله – عز وجل – قد حرم على العباد التشاغل عن الصلوات في آخر أوقاتها إذا لم يبق من الوقت إلاّ مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة، وكان من صار في مثل ذلك من الوقت فترك الصلاة فباع، واشترى فبيعه وشراؤه جائزان بلا اختلاف عمن ذكرنا، فلما كان البيع في هذا الوقت جائز أو إن كان الوقت الذي عقد فيه منهيا عن البيع فيه كان كذلك البيع فيما سواه من الأوقات المنهي عن البيع فيها. والله أعلم.

#### تأويل قوله تعالى: {فاذا قضيت الصلاة فانتشروا}

قال الله - عز وجل -: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}(٣) أجمع أهل العلم

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٢١٨، ونصه: "العزيمة عند التذكرة كان يعني اذا خطب".

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٣٢٤ من طريق معمر عن الزهرى قال: "الأذان الذى يحرم فيه البيع، الأذان عند خروج الإسام. قال الزهرى: وأرى أن يتسرك البيع الآن عند الأذان الأول"؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥٣٦٠ (٣٤/٢) من طريق ابن علية عن برد قال قلت للزهرى: "متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ فقال: كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة فأذن على الزوراء ليجتمع الناس فأرى أن يترك الشراء والبيع عند التأذينة ".

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة، من الأية: ١٠.

أنّ ذلك على الإباحة من الله - عز وجل - لهم ما قد كان خطره عليهم ومنعهم منه قبل ذلك وإنّ هذا كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}(١)، وقوله: {فكلوا منها و أطعموا}(٢) وسنأتي بذلك وبما قد روى فيه عن أهل العلم في مواضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

# تأويل قوله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها}

قال الله – عز وجل –: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}<sup>(٣)</sup> روى / في سبب نزول هذه الآية ما:

77٤ حدثنا أبو أمية وابن أبي داود، قالا: حدثنا يحيى بن صالح الوحامي، قال ٢٤١ حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، فكان الجواري إذا نكحوا يمرون يضربون بالكير والمزامير فينسل الناس، ويدعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما فعاتبهم الله - عز وجل - فقال: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}(٤)

7٣٥ حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا سليمان بن أبي أويس، قال حدثني أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب الناس يوم الجمعة، فإذا كان نكاح لعب أهله ومروا باللهو على المسجد، وإذا نزل البطحاء خلت، وكانت البطحاء مجلسا بفناء باب المسجد الذي يلي طريق العرقد، وكان الأعراب إذا جلبوا الخيل، والابل، والغنم، وبضايع الأعراب نزلوا البطحاء، فإذا سمع ذلك بعض من يقعد للخطبة التي في يوم الجمعة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما، فعاتب الله عز وجل المؤمنين لنبيه فقال في كتابه: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} آلآية(٥).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الأية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، من الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة، من الأية: ١١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٨/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) ما عثرت عليه.

فلما عاتب الله - عز وجل - الناس على القيام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عليهم، دل ذلك على أن القعود يوم الجسعة واجب على الناس، ولولا ذلك لم يعاتب القائم للتجارة، ولا للهو المباح كما لا يعاتبون للقيام لذلك عن غير خطبة يوم الجمعة، وفي الخبر الذي روينا ما يدل على أن الخطيب يخطب للجمعة قائما، وفيه أيضا أنه كان يخطب للجمعة قائما، وقيه أيضا أنه كان يخطب للجمعة خطبتين. وقد روى في ذلك أنه كان يقعد بينهما قعدة.

٢٣٦ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم(١).

وقد روى حديث جابر الذي ذكرنا بزيادة على الحديث الذي رويناه عنه.

27/ب حدثنا أحمد / بن داود بن موسى، قال حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأزدى، قال حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأزدى، قال حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله، قال: أقبلت عير ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم نصل الجمعة، فانفض الناس إليها، فما بقي<sup>(۲)</sup> غير اثني عشر رجلا، فنزلت هذه الآية، "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما(۳).

٣٣٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن حصين فذكر بإسناده مثله (٤).

٣٣٩ - حدثنا يزيد، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سليمان بن كثير، عن حصن فذكر بأسناده مثله (٥).

٢٤٠ حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا قيس بن الربيع، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، جمعة ۱۰ مديث ۳۵ (۸۹/۲) من طريق يحيى بن يحيى عن أبي خيشمة عن سماك بهذا الإسناد؛ ومسلم، جمعة ۱۳ مديث ۳۵، ۳۵ (۸۹۹) من طريق أبي الأحوص وأبي خيشمة بهذا الإسناد؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ۲۵۷۵ من طريق اسرائيل عن يونس بهذا الإسناد نحوه؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ۲۵۸۸ (۲۱۲/۲) من طريق أبي الأحوص بهذا الإسناد نحوه؛ وأبو داود، حديث ۲۰۱۸، ۱۰۹۷ والنسائي، حديث ۲۵۸، ۱۶۱۸ طريق أبي الأحوص بهذا الإسناد نحوه؛ وأبو داود، حديث ۳۵، ۱۰۹۲ والنسائي، حديث ۲۵۸، ۱۰۹۲ من طريق اسرائيل وسفيان، كلاهما عن سماك بهذا الإسناد؛ وابن ماجه، حديث ۲۰۹۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "فما هي" بدل "فما بقي".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، جمعة ٣٨ (٢٢٥/١)، بيوع ٦ (٦/٣) من طريق زائدة عن حصين بهذا الإسناد، وبيوع ١١ (٧/٣)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٥١٥٥ (١١٣/٢) من طريق ابن إدريس عن حصين بهذا الإسناد؛ والبيهقي في السنن ١٩٨٢/٣؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٣٧٠ من طريق زائدة عن حصين بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، جمعه ١١، حديث ٣٦ (٢/٥٩٠)؛ وابن خزيمة، حديث ١٨٢٣؛ والطبرى في تفسيره ٢٨/٥٠١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن، ١٨٢/٣.

حصين عن طلَحة عن جابر بن عبدالله في قوله عز وجل: "وتركوك قائما" قال: جاءت عير وهو قائم يخطب فخرج الناس إليها حتى بقى اثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية(١).

7٤١ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال حدثنا خالد بن عبدالله، عن حصين بن عبدالرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فانفتل الناس إليها، فلم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنى عشر رجلا فأنزل الله - عز وجل -: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}(٢).

حدثناه أحمد بن داود من طريق أخرى فقال:

٢٤٢ حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا خالد بن عبدالله، عن حصين بن عبدالرحمن عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر(٣).

فشبت هذه الآثار بسبب نزول هذه الآية، وكان في حديثي محمد بن علي وطلحة بن نافع وهو أبو سفيان من رواية قيس بن الربيع أنهم نفروا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة.

وفي حديث سالم بن أبي الجعد أنهم نفروا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصلي الجمعة.

فاحتمل قوله "ونحن نصلي الجمعة" ونحن معه لصلاة الجمعة، لان من كان ينتظر صلاة فهو في صلاة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فلم يجعله مخالفاً لما روى محمد بن على وطلحة عن جابر رضي الله عنه. /

1/24

وكانت الخطبة التي للجمعة لاتجب إلا على جماعة تجرى معهم الجمعة، فلما لم يترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخطبة، ولا صلاة الجمعة بذهاب الناس عنه إلا هذا العدد الذى منهم، ثبت بذلك أنّ الجمعة تكون مع أقل من أربعين رجلا، وهذا قول أبي حنيفة، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، لا كما ذهب إليه من قال لا تجري إلا بأربعين رجلا فصاعدا، وذهب في التوقيت في ذلك إلى ما:

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٠٤/٢٨ من طريق أبي حصين عبدالله بن أحمد بن يونس عن عبثر عن حصين بهذا الإسناد مع اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، تفسير ٦٣ : ٢ (٦٣/٦)؛ ومسلم، جمعة ١١، حديث ٣٧ (٢/٥٩٠)؛ والبيهقي في السنن ١٨٢/٣. والطيري في تفسيره ١٠٤/٢٨.

7٤٣ حدثنا فهد، قال حدثنا يوسف بن بهلول، قال حدثنا عبدالله بن إدريس عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدّثه أن عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائدا لأبي بعد ما ذهب بصره، وكان لا يسمع النداء إلا قال: رحمه الله على أبي أمامة، فقلت لأبي: إنه ليعجبني صلواتك على أبي أمامة كلما سمعت النداء في يوم الجمعة، فقال أبي : يا بني إنّه أول من جمع بنا الجمعة في دوضة يقال لها بقيع الخضمات، قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا(١).

فهذا ما لا حجة له فيه، إنه قد يجوز أن يجمع بعدد والجمع بأقل منه جائز، ولقد روى أن أول من جمع بالناس بالمدينة عن أبي أمامة.

7٤٤ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا عبدالغفار بن عبدالله الكريرى، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهرى عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي مسعود قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها أول يوم الجمعة، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فصلى بهم (٢).

ولما ثبت من قول من أجاز الجمعة بالجماعة التي دون الأربعين، وكان قائلو ذلك على مذهبين فقوم يقولون: تجوز الجمعة بثلاثة نفر سوى الإمام، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، ومحمد.

ولما كانت الجمعة لا تجرى بالرجل الواحد سوى الإمام، وتجرى بالشلاثة الرجال سوى الامام، واختلف في حكم الرجلين، نظرنا في حكمهما / هل هو كحكم الثلاثة الرجال أو كحكم الرجل الواحد؟ فنعطفه على الأشبه به من ذلك من أنباء الإمام (٣) إذا صلى بالرجل الواحد أقامه عن يمينه، وإذا صلى بالشلاثة الرجال أقامهم خلفه، وإذا صلى بالرجلين أقامهما خلفه، كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجرى العمل عليه من بعده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، حديث ۱۰۲۹؛ وابن ماجه، حديث ۱۰۲۸؛ والدارقطني ۵/۲ (حديث ۷) من طريق وهب بن جرير؛ وابن خزيمة، حديث ۱۷۲٤؛ والبيهقي في السنن ۱۷۷/۳.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط (انظر: التعليق المغني على الدارقطني رواية عن الطبراني؛ الداروقطني ٢/٥
 (ذبله).

<sup>(</sup>٣) رسم الكلمة في الأصل: "ابنا" ويمكن قراءتها بـ "أثناء" أو "اننا" أو "أينا"، ولعل صوابه ما أثبتناه حيث يستقيم المعنى بهذا الشكل.

فلما كان مقام الرجلين خلف الإمام كمقام الثلاثة الرجال خلف الإمام، لا كمقام الرجل الواحد، كان حكم الرجلين أيضا في الجماعة كحكم الثلاثة فيها، لا كحكم الواحد، غير أن أبا حنيفة رحمه الله قال: كان عبدالله بن مسعود يذهب في مقام الرجلين في الصلاة مع الإمام إلى أن يكون أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله.

قال: فلما كان مقام الرجلين فيما ذكرنا مختلفا فيه على ما وصفنا، لم ننقلهما بذلك عن حكم الواحد، ونقلنا الثلاثة عن حكم الواحد للإجماع على مقامهم خلف الامام، والقول الذي حكيناه عن أبي يوسف رحمه الله ومحمد في ذلك أحب إلينا من قوله هذا، والله الموفق.

### تأويل قوله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء)

روى في سبب نزول هذه الأية ما:

7٤٥ حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى، قال حدثنا الفريابي، قال: حدثنا اسرائيل، قال: حدثنا أبو اسحاق، عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهرا، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يوجّه نحو الكعبة فأنزل الله - عز وجل -: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام}.

قال: فوجّه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس: ما ولاّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.

قال البراء: وهم اليهود، فأنزل الله – عز وجل -: {قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم}، فصلى مع النبي – صلى الله عليه وسلم – رجل ثم خرج بعد ما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع / في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأنّه وجّه نحو الكعبة، قال: فتحرفوا القوم حتى وجّهوا نحو الكعبة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، صلاة ٣١ (١٠٤/١)؛ والترمذى، حديث ٣٤٠، ٢٩٦٢؛ والنساني، حديث ٧٤٢ (٢٠/٢) من طريق زكريا بن أبي زائدة؛ وأبو داود الطيالسي في المسند، حديث ٧١٩ (ص ٩٨) من طريق شعبة؛ وأبو عوانة في المسند ٣٩٣/١ من طريق زهير؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤/٤٠٣؛ والبيهقي في السان ٢/٢.

7٤٦ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا المسعودى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثم إنّ الله - عز وجل - أنزل عليه {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها} الأية، فوجّه إلى الكعبة(١).

7٤٧ - حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن عبدالله بن دينار، أن عبدالله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ أتاهم آت فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة (٢).

7٤٨ حدثنا أبو أمية وأحمد بن داود، قالا حدثنا يحيى بن بكر المصرى، قال حدثنا الليث، قال حدثني غالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، قال حدثني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدوا إلى السوق على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – قاعد على المنبر فقلت: لقد حدث أمر، فجلست، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم –، هذه الآية [قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام] حتى فرغ من هذه الآية.

فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكون أول من صلى، فتبادرنا معا<sup>(٣)</sup>، فصليناهما، ثم نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس يومئذ.

غير أنَّ أبا أمية قال: فنمرٌ على المسجد فنظل فيه، ولم يقل فنصلي فيه (١٠).

7٤٩ حدثنا محمد بن عبدالحكم، قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث، / عن الليث، عن خالد فذكر بإسناده مثله وقال: نصلى فيه (٥).

. ٢٥- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال حدثنا قيس بن الربيع، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت عمارة بن أوس، وكان قد صلّى القبلتين جميعا،

1 /پ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، حديث ٥٦٦ (ص ٧٧)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤٦/٥ في حديث طويل. والطبري في تفسيره ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، صلاة ٣٢ (١٠٥/١)؛ تفسير ١٨:٢ (١٠٥/١)؛ ومسلم، مساجد ٢، حديث ١٣ (١٧٥/١)؛ والإمام مالك في الموطأ، القبلة ٤، حديث ٦ (١٩٥/١)؛ والدارقطني ٢٧٣/١ (حديث ١)؛ وأبو عوانة في المسند ٢٩٤/١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٦/٢ من طريق وكيع عن سفيان بهذا الإسناد؛ والبيهقي في السنن ٢٠/٢، ١١.

<sup>(</sup>٣) رسمها في الأصل: (مبناور بيا نعما) ولعل صوابها ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي، حديث ٧٣٢ (٢/٥٥).

قال: إنّي في احدى صلاتي العشى، إذ نادى مناد بالباب أنّ القبلة قد حولت إلى الكعبة، فأشهد على أمامنا أنه حول إلى الكعبة والرجال والنساء والصبيان فصلّى بعضها ههنا وبعضها ههنا (١).

ففي هذه الآثار أنّ نزول الآية المحكمة كان في هذا المعنى، وفيها إثبات فرض القبلة، وفيها أنهم انحرفوا إلى الكعبة في حرمة الصلاة التي دخلوا فيها بالتوجه نحو بيت المقدس.

ففي هذا دليل أن من لم يعلم بفرض الله عز وجل، ولم تبلغه الدعوة، ولم يمكنه استعلام ذلك من غيره أنّ الفرض في ذلك غير لازم له، وأنّ الحجة فيه غير قائمة عليه وأنّه إلى يجب عليه الفرض في ذلك حين يعلمه، ويقوم عليه الحجة حين يمكنه استعلامه، ولهذا عندنا – والله أعلم – دعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المشركين قبل أن يقاتلهم إلى الاسلام، وبين لهم ما هو، ثم ترك ذلك في آخرين ومن سواهم من مشركى العرب بني المصطلق وغيرهم، فقتلهم وهم عادون على الماء لأنّ الدعوة قد كانت بلغتهم.

فإن قال قائل: قد كان فرض استقبال الكعبة في الصلاة وجب على أهل قباء قبل دخولهم في الصلاة، لأنّ الآية التي أمر بذلك فيها أنزلت ليلا، وإنما انحرفوا إلى الكعبة في الصلاة التي علموا بنزول الآية فيها فقد لحقهم الفرض قبل دخولهم في الصلاة، وإنما عدلوا في صلاتهم إلى غير القبلة بالجهل منهم بها،

قيل له: وكيف يكون لله عز وجل فرض على من لم يعلم بفرضه إياه عليه، وكان كذلك ألحقت فرائضه المجانين الذين لا علم معهم، فلما كان المجانين بارتفاع العلم عنهم غير داخلين في الفرض، كان كذلك من لم يعلم بالقرآن غير واجب عليه / الفرض.

فإن قال قائل: فما تقولون في الرجل يسلم في دار الحرب أو في دار الاسلام، فيمرّ عليه رمضان ولم يصمه، أو تمرّ عليه صلوات فلم يصلها، ولم يعلم إن الله - جل وعز - فرض شيئا من ذلك على المسلمين، ثم علم بعد ذلك بأن هذا قد كان فرضا من الله - جل وعز - على المسلمين؟

قيل له: قد قال أهل العلم في هذا قولين:

أحدهما: إنه إن كان في دار الحرب حيث لا يجد من يستعلم ذلك منه، إنّه لا يجب عليه قضاء شيء من ما مرّ عليه من صلاة أو صيام، وإن كان في دار الاسلام أو في دار الحرب يحضره من يكنه استعلام ذلك منه من المسلمين، إنه يجب عليه قضاء ما مرّ عليه

1/60

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث.

من الصلوات والصيام، لأنه قد كان عليه استعلام ذلك ممن يحضر به من المسلمين.

وممن ذهب إلى هذا القول، منهم: أبو حنيفة رحمه الله.

والآخر أنّه يقضي ما عليه من الصلوات والصيام، ويستوى في ذلك مرور ذلك عليه في دار الحرب وفي دار الاسلام، وممن قال ذلك منهم: أبو يوسف رحمه الله.

والقول عندنا في ذلك ما ذهب إليه أهل القول الأول مما قد ذكرناه في ذلك مما يدل عليه، وليس على أهل قباء من هذا شيء، لأنّهم كانوا على حقائق فرض قد كان لله – عز وجل – عليهم، ولم يكن عليهم السؤال ولا الاستعلام عن زواله عنهم، ولا عن حدوث غيره عليهم، فلما لم يكن ذلك عليهم سقط عنهم الفرض الحادث الذي لم يعلموا، إنّه ليس كذلك من سواهم ممن عليه السؤال والاستعلام عن فرائض الله – عز وجل – عليه من يرجو وجود ذلك عنده من المسلمين.

و أما قوله {فول وجهك شطر المسجد الحرام} فإنّ ابراهيم بن مرزوق:

٢٥١ - حدثنا قال حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله - عز وجل -: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} قال نحوه(١١).

٢٥٢ حدثنا أبو شريح، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا الثورى / عن داود عن أبي العالية في قوله - عز وجل -: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} قال تلقاء المسجد الحرام(٢).

وهذان القولان متفقان، ولا نعلم في هذا القول اختلافا بين أهل العلم في أنّ المراد بقوله - عز وجل -: {شطر المسجد الحرام} أنه استقبال الكعبة في صلاتهم اذا كانوا يعاينونها والترحى لاستقبالها وطلب الدلائل والأعلام على ذلك اذا كانوا غائبين عنها.

### تأويل قول الله عز وجل: {ولله المشرق والمغرب}

قال الله – عز وجل -: {ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فشم وجه الله}(٣) روى في سبب نزول هذه الأية ما:

٥٤/س

-17.-

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الابة: ١١٥.

٣٥٣ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا عبدالملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به، وهو جاء من مكة الى المدينة، ثم تلا ابن عمر (ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فثم وجه الله) وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية(١).

وقد تواترت الآثار في هذه الاية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة على وسلم - بالصلاة على راحلته في أسفاره تطوعا حيث توجهت به. فمن ذلك ما:

٢٥٤ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا شعبة عن عبدالله بن دينار، قال: كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به، وقال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعله (٢).

700- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أبي، قال سمعت النعمان يحدّث عن الزهرى، عن سالم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته تطوعا لا يبالي حيث كان وجهه(٣).

707 - حدثنا فهد ومحمد بن علي بن داود، قالا حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد الطحان، قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله أخى ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / يصلي السبحة على راحلته حيث ما توجهت به، ولا يفعل ذلك في المكتوبة(٤).

۲۵۷ - حدثنا اسماعيل بن حمدويه السكندى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته حيث توجهت به(٥).

1/67

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، مسافرين ٤، حديث ٣٤ (٤٨٦/١)؛ والترمذي، حديث ٢٩٥٨؛ والنسائي، حديث ٤٩١ (٢٤٤/١)؛ وأبو عوانة في المسند ٣٤٤/٢؛ وابن خزيمة، حديث ١٣٦٧؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠/٢؛ والبيهقي في السنن ٤/٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، تقصير ٨ (٣٧/٢) من طريق عبدالعزيز بن مسلم؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٨/٤، ٨١، والبيهقي في السن ١/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١٣٢/٢، من طريق عاصم بن خالد عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهرى بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، تقصير ١٢ (٣٨/٢) من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبدالله بن عامر عن أبيه، ومن طريق البخارى، أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤٤٦/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، تقصير ٧ (٣٧/٢)؛ والدارمي، حديث ١٥٢٢؛ وعبدالرزاق في المصنف حديث ٤٥١٧؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٨٥٠ (٤٩٦/٢)؛ وأبو عوانة في المسند ٣٤٤/٢؛ وابن خزيمة، حديث ١٢٦٥؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٤٦/٣.

۲۵۸ حدثنا بكار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا هشام بن أبي عبدالله عن يحيى ابن أبي كثير، قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، قال حدثني جابر بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحتله نحو المشرق، وإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة(١).

٢٥٩ حدثنا محمد بن علي بن داود، قال حدثنا حسين بن محمد، قال حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبدالله بن سراقة، عن جابر أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلى في غزوة أغار على راحلته متوجهة قبل المشرق(٢).

• ٢٦٠ حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال حدثنا موسى بن داود، قال حدثنا همام، عن أنس بن سيرين، قال: تلقينا أنس بن مالك فلقيناه بعين التمر، فرأيته على حمار ووجهه من ذا الجانب و أوماً همام بيده عن يساره القبلة قال: فقلنا رأيناك تصلي إلى غير القبلة فقال: لولا أنّى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ما فعلته (٣).

٢٦١ حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا اسماعيل بن عمر، قال حدثنا داود بن قيس، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى على حمار وهو ذاهب إلى خيبر والقبلة خلفه (٤).

٢٦٢ حدثنا ابراهيم بن محمد بن يونس البصرى، قال حدثنا أبو عاصم، عن يونس بن الحارث، قال حدثني أبو بردة عن أبيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يصلى على دابته هكذا وهكذا وهكذا (٥٠).

٣٦٣ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، / قال حدثنا أبو عاصم، عن يونس بن الحارث قال حدثني أبو بردة عن أبيه أبي موسى قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى

٤٦ /ب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، صلاة ٣١ (١٠٤/١)؛ تقصير ٩ (٣٧/٢)؛ والدارمي، حديث ١٥٢١؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٢٦٠، وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٥٤، (٤٩٤/١)؛ ابن خزيمة، حديث ١٢٦٣، ٩٧٦ من طريق الأوزاعي؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣٠٠، ٣٣٠، ٣٧٨؛ والبيهقي في السنن ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، مغازي ٣٣ (٥/٥٥)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٨٤٨٢ (٤٩٣/٢)؛ والبيهةي في السنن ٤/٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، تقصير ١٠ (٣٨/٢) من طريق أحمد بن سعيد؛ ومسلم، مسافرين، حديث ٤١ (٤٨٨/١) من طريق عفان بن مسلم؛ وأبو عوانة في المسند ٢٤٥/٢؛ والبيهقي في السنن ٥/٢.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، قصر الصلاة ٧ (١٥١/١) ضمن حديث رقم ٢٦؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٢٥٢؟ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٨٤٩٥ (٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤١٣/٤؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٨٤٩٣ (٤٩٤/٢) من طريق وكيع عن يونس بن الحارث بهذا الإسناد مثله.

الراكب على دابته هكذا وهكذا وهكذا، وأشار أبو عاصم بيده قبالته وعن يمينه وعن يساره(١١).

ولما ثبت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديث ابن عمر أن نزول هذه الآية التي تلونا في هذا المعنى دل ذلك على أن المسافر المصلي للتطوع على راحلته خارج من المخاطبين في تلك الصلاة لقول الله - عز وجل -: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}، ولم يبين لنا في شيء من هذه الآثار التفرقة في الإيماء بالركوع والسجود ولكنا وجدناه في غيرها، وذلك أن عبيد بن محمد:

٢٦٤ - حدثنا قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي، قال حدثنا الحارث بن عمير، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إياء ويجعل السجود أخفض من الركوع(٢).

وهكذا ينبغي للمومي في هذه الصلاة وفي غيرها من الصلوات التي فرضه فيها الإياء أن يجعل الإياء للركوع دون الإياء للسجود ليتبين البدل من كل واحد منهما من البدل من صاحبه، وفي ذلك دليل أن القعود الذي يكون في الصلاة بدلا من القيام فيها بخلاف القعود الذي هو القعود للتشهد، فيكون القعود البدل من القيام تربعا، ويكون القعود للتشهد على ما عليه القعود للتشهد، وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في هذا. وأما زفر بن الهذيل فكان عنده أن القعود البدل من القيام كهيئة القعود للتشهد سواء، والقول في ذلك عندنا القول الأول، وقد روى ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كما:

770 - حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثني هارون بن عبدالله يعنى الحمال، قال حدثنا أبو داود الحفرى (٣) عن حفص، عن حميد، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى متربعا. /

قال لنا أحمد بن شَعيب: لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن حفص غير أبي داود(٤).

i/ £V

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، وتر ٦ (١٤/٢) من طريق جوبرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر، وفيه "صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته "بدل" ويجعل السجود أخفض من الرجوع"؛ وابن أبي شببة في المصنف حديث ٨٤٨٤ (٤٩٣/٢)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "الجفرى" ولكنه هو أبو داود الحفرى بالحاء واسمه عسر بن سعد بن عبيد، انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ٨٩/١٧، ٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، حديث ١٦٦١ (٢٢٤/٣)؛ والدارقطني، ٩٩٧/١ (صلاة المريض حديث ٣) والبيهقي في السنن، ٣٠٥/٢

7٦٦ و حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس، قال حدثنا هارون بن عبدالله الحمال قال حدثنا أبو داود الحفرى، عن حفص قال اسحاق وهو ابن غياث، عن حميد قال اسحاق وهو الطويل عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى متربعا(١).

قال أبو جعفر: وقد روى ذلك أيضا عن أم سلمة وعن أم الدرداء من أفعالهما كما:

٢٦٧ – حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا يوسف بن عدى، قال حدثنا عباد بن عباد المهلبى، عن عاصم وهشام بن حسان، عن الحسن عن أمه أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها تصلى متربعة من رمد كان بها(٢).

٢٦٨ - حدثنا فهد، قال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي، قال حدثنا هانئ بن عبدالرحمن قال قال ابراهيم بن أبي عيلة: رأيت أم الدرداء تصلي متربعة (٣).

وقد روى عن ابن مسعود في ذلك ما يدل على أن مذهبه فيه كان خلاف التربيع.

٣٦٩ حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا الخصيب بن ناصح، قال حدثنا عبدالعزيز ابن مسلم القسملي، عن حصين عن الهيثم بن شهاب قال قال عبدالله: لان أجلس على رضفين أحب إلى من أن أتربع في الصلوة (٤).

واختلف أهل العلم في هذه الصلوة على الراحلة بالايماء للمسافرين في الأمصار، فكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ليس لهم أن يصلوها كذلك إلا في البوادي.

وقال أبو يوسف: لهم أن يصلوا كذلك في البوادي والأمصار جميعا وقال:

۲۷۰ حدیث أخبرنا<sup>(٥)</sup> حذیفة أن یحیی بن سعید حدثني أنه رأی أنس بن مالك يصلی على راحلته في بعض سكك المدینة (٦). لما سمعت منه هذا القول في ذلك عندما قال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة، حديث ٩٧٨، ٩٢٨ من طريق محمد بن عبدالله بن المبارك المخزومي عن أبي داود الحفرى بهذا الإسناد؛ والبيهقي في السنن، ٩٠٨. ٣٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن، ٣٠٧/٢ من طريق أبي نصر بن قتادة عن أحمد بن اسحاق بن شيبان الهروى عن معاذ بن نجدة عن كامل بن طلحة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني و علي بن زيد و يونس بن عبيد عن الحسن عن أم الحسن، ولفظه: "أنها رأت أم سلمة تصلى على وسادة من رمد كان بعينها".

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٠٠٨؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٠٠٤ (٢٢٠/٢)؛ والبيهقي في السنن
 ٣/٢- ٣. وذكره محمد رواس قلعجي في موسوعة فقه عبدالله بن مسعود، ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) رسم الكلمة في الأصل "حديث ابا".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في قصر الصلاة ٧ (١٥١/١) ولفظه: قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه الى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. وعن طريق مالك وبلفظه أخرجه عبدالرزاق في المصنف حديث ٤٩٥/٢).

أبو يوسف وما رواه عن أنس بن مالك فيه لأن دخول المسافرين الأمصار لا يخرجهم من

السفر، ألا ترى أنهم يقصرون الصلاة في الأمصار كهم في قصرها في البوادي / كانوا في ٤٧ /پ سائر ما يفعلون فيها في الأمصار كهم فيما يفعلون فيها في البوادي.

وقد ذهب قوم إلى أن المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعا على راحلته استقبل القبلة، وكبر للصلاة وهو مستقبل القبلة ثم لا يضره بعد ذلك كيف صار وجهد، قالوا: وكذلك كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تطوعه على راحلته، وذكرنا في ذلك ما:

٢٧١- حدثنا يونس قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا ربعي بن عبدالله بن الجارود الهذلي، قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة الهذلي، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اذا كان في سفر فأراد أن يصلي للتطوع استقبل بناقته القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به الناقة(١).

٢٧٢ - حدثنا أبو أمامة، قال حدثنا أبو غسان النهدى، قال حدثنا ربعي بن عبدالله بن الجارود، قال سمعت رجلا يقال له عمرو بن أبي الحجاج يقول: حدثني الجارود بن أبي سبرة قال حدثني أنس بن مالك أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يسافر فأراد أن يتطوع في الصلاة استقبل بناقته القبلة وكبر ثم يصلي حيث توجهت به الناقة(٢).

فلو وجدنا لهذا الحديث أصَّلا قلنا به، ولكنا لم نجد له أصلا، ولم نجد له مخرجا إلاّ من هذا الوجه الذي لا تقوم به الحجة، ولا يصلح لنا قبول مثله لأن عمرو بن أبي الحجاج لا يعرف، ولأن ربعي بن عبدالله ليس بالمشهور في نقل الحديث، وكان ظاهر حديث محمد بن عبدالرحمن الذي رويناه في هذا الباب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلى على راحلته نحو المشرق، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة، وما كان يصليه مستقبل غيرها". فهو مخالف لحديث الجارود الذي رويناه عن أنس، ولو تكافيا لكان حديث جابر أولاهما لأنه لا يصلح لمن كان يصلى على الأرض استقبال غير القبلة مع دخوله في صلاته ولا بعد دخوله فيها، ألا ترى أنه لو افتتح الصلاة / وهو على الأرض إلى غير القبلة، وافتتحها إلى القبلة ثم انحرف إلى غير القبلة فصلى بعينها لذلك إنَّ ذلك لا يجزئه، وإنّه يخرج بترك القبلة مما كان دخل فيه مستقبل القبلة.

فلما كان التوجه إلى القبلة زاد بعد الدخول في الصلاة كما زاد عند الدخول فيها وكان

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ١٢٢٥؛ والدارقطني ٣٩٦/١ (حديث ٣) كلاهما عن طريق مسدد عن ربعي بن عبدالله بن الجأرود بهذا الإستاد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٣٩٦/١ (حديث ٢٠١) من طريق اسرائيل ونصر بن علي كلاهما عن ربعي بن عبدالله بن الجارود؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٨٤٩١ (٤٩٤/٢)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٣/٣ من طريق يزيد بن هارون عن ربعي بن الجارود بن أبي سبرة التميمي بهذا الإسناد.

المسافر على راحلته لا يحتاج إلى استقبال القبلة بعد دخوله في صلاته، كان كذلك أيضا لا يحتاج الى استقبالها مع دخوله في صلاته.

فقد ثبت بما ذكرنا في حكم القبلة في كتاب الله عز وجل الوجهان اللذان ذكرنا في كتاب الله - عز وجل -.

لها وجه ثالث وهو قوله: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)(١) ففي ذلك أنه بالخوف يرجع إلى الصلاة فيكون في ذلك كالمسافر الذي لا خوف عليه في التطوع، وسنأتي بذلك وبما روى فيه في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

#### تأويل قوله تعالى: {وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة}

قال الله – عز وجل –: {وأقيسموا الصلوة وآتوا الزكاة}(7)، وقال في موضع آخر: {وأقيموا الصلوة واتقوه}(7)، وقال: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى(3).

فذكر ذلك جل ثناؤه في غير موضع من كتابه، ولم يبين لنا كيفية الصلاة، ولا وقتها، ولا عددها ثم بينه لنا عز وجل على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فبين لنا عدد الصلوات التى افترضها على عباده في كل يوم وليلة.

7۷۳ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المعراج: ففرض الله - عز وجل - على أمتى خمسين صلاة فرجعت حتى آتى موسى فقال - عليه السلام -: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة، فقال لي موسى: فراجع ربك - عز وجل -، فإن أمتك لا تطبق ذلك.

قال: فراجعت ربي، فوضع شطرها قال: فراجعت إلى موسى - صلى الله عليه والسلم -، فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك،

أ قال: فراجعت ربي - عز وجل - فقال: هي خمس، وهي / خمسون لا يبدل القول لدى،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآيات: ٤٣، ٨٣، ١١٠؛ والنساء، من الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، من الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٣٨.

قال: فرجعت إلى موسى، فقال: ارجع الى ربك، فقلت: قد استحييت من ربي - عز وجل -(١).

474 حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال حدثنا شيبان، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، وكان من الأنصار قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المعراج: فرضت علي الصلاة، ففرض علي في كل يوم وليلة خمسون صلاة، فأتيت على موسى فأخبرته فقال: إني جربت الناس قبلك وإني قد عالجت بني اسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق هذا، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك.

قال: فرجعت إلى ربي، فحط عني خمسا ثم أتيت على موسى فأخبرته فقال: إنّي قد جربت الناس قبلك، وإنّي قد عالجت بني اسرائيل أشد المعالجة، وإنّ أمتك لا تطبق هذا، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى حتى صيرت خمس صلوات. ثم أتيت على موسى فأخبرته فقال: قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني اسرائيل أشد المعالجة، وإنّ أمتك لن تطبق هذا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال: قلت: لقد هممت إلى ربى حتى لقد استحييت بل رضيت وسلمت.

قال: فنوديت أن قد أمضيت فريضتي، وخففت على عبادى وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها(٢).

7۷٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٣).

7٧٦ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، صلاة ۱ (۹۲/۱)، أنبياء ٥ (٧/٤)؛ ومسلم، إيمان، حديث ٢٦٣ (١٤٩/١)؛ والنساني، حديث ٤٤٩ (٢٢١/١)؛ وابن ماجه، حديث ١٣٩٦؛ وأحمد بن حنبل في المسند، ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، إيمان حديث ۲٦٤ (١٠٩/١) - ١٥١)؛ والنساني، حديث ٤٤٨ (٢١٧/١) من طريق هشام الدستوائي و ذكر حديث المعراج بطوله؛ وابن خزيمة، حديث ٣٠١ من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ والبيهقي في السنن ٢٩٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، إيمان ٧٤، حديث ٢٥٩، ٢٦١ (١٤٥/١، ١٤٧)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، إيمان ٣٤ (١٧/١)؛ و مسلم، حديث ٨ (٤٠/١)؛ وأبو داود، حديث ٣٩١؛ والنسائي حديث ٤٥٨ (٢٢٦/١)، ٨٠٨ ( ١١٨/٨)؛ والإمام مالك في الموطأ سفر ٢٥، حديث ٩٤ (١٧٥/١)؛ وابن خزيمة، حديث ٣٠٦ مع اختلاف في اللفظ من طريق اسماعيل بن جعفو؛ والبيهقي في السنن ٢٦١/١.

وفي هذا الحديث غير هذا مما / سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

٧٧٧ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنّ رجلا من بني كنانة يدعي المخدجي سمع رجلا بالشام يدعي أبا محمد يقول: أن الوتر واجب، قال المخدجي: فرجعت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: خمس صلوات كتبهن الله – عز وجل – على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله – عز وجل – عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله – عز وجل – عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة (١).

ففي هذه الآثار تبيين عدد الصلوات اللاتي افترض الله - عز وجل - على عباده كل يوم وليلة. وأما تبيين أوقاتهن فإن أبا بكرة:

7٧٨ حدثنا قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل، قال حدثنا الثورى، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمني جبريل - صلى الله عليه وسلم - مرتين عند باب البيت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي الطهر الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، مثليه، وصلى بي الغداة عندما أسفر، ثم التفت إلى فقال: يا محمد الوقت فيما بين هذين وصلى بي الغداة عندما أسفر، ثم التفت إلى فقال: يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك(٢).

٣٧٩ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم عن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مثله، ولم يذكر

<sup>(</sup>١) أخرجه أبر داود، حديث ١٤٢٠، ١٤٢٠؛ والنسائي، حديث ٤٦١ (٢٣٠/١)؛ وابن ماجه حديث ١٣٩٨؛ والدارمي، حديث ١٥٨٥؛ والإمام مالك في الموطأ، صلاة الليل ٣، حديث ١٤ (١٢٣/١)؛ وأحمد بن حنيل في المسند ٣١٧/٥، ٣١٩، ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٣٩٣؛ والدارقطني ٢٥٨/١ (حديث ٢)؛ وعبدالرزاق في المصنف حديث ٢٠٢٨؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣١٩٤ (٣١٧/١)؛ وابن خزيمة، حديث ٣٢٥؛ وأحمد بن حبل في المسند ٣٣٣/١، ٣٥٤؛ والبيهقي في السان ٣٦٤/١.

حکیم ابن حکیم(۱).

• ٢٨- حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد. قال حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن عبدالرحمن بن الحارث / بن عياش بن أبي ربيعة. عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن أبن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله(٢).

٤٩ /ب

۱۸۱ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني كير(٣) بن عبدالله بن الأشج، عن عبدالملك بن سعيد بن سويد الساعدى أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "أمني جبريل في الصلاة نصلى الظهر حين زاغت الشمس، وصلى العصر حين قامت قائمة (٤)، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمني في اليوم الثاني فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والفيء قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع، ثم قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين"(٥).

٢٨٢ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني، قال حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم" ثم ذكر مثله غير أنه قال في العشاء الآخرة صلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل. (٦)

7۸۳ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا حامد بن يحيى، قال حدثنا عبدالله بن الحارث، قال حدثنا ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: سأل رجل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت الصلاة، فقال: "صل معي، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الانسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى الصبح

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، حديث ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في مسند أحمد بن حنبل ٣٠/٣ "بكر".

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد بن خنبل ٣٠/٣ "حين كان الفيء قامة".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، ٢٨١/١ (ضمن حديث ٩٤٩)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣٠/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٦٤/١ ولم يذكر نص الحديث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي، حديث ٥٠٢ (٢٤٩/١)؛ والدارقطني ٢٦١/١ (حديث ١٨) من طريق أبي عـمـار الحسين بن حريث المروزي؛ والبيهقي في السنن ٣٦٩/١ من طريق يوسف بن عيسى. وفي الدارقطني "الفضل بن موسى السيناني".

١/٥٠

وأسفر، ثم صلى الظهر حين كان فى الانسان / مثله، ثم صلى العصر حين كان فى الانسان مثليه، ثم صلى الغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء وقال بعضهم: ثلث الليل، وقال بعضهم: شطر الليل(١).

7٨٤ حدثنا فهد، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا بدر بن عثمان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر الغد حتى انصرف منها، والقائل: يقول طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر الغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين (٢).

7۸٥ – حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال حدثنا اسماعيل بن سالم بن دينار الصائغ مولى بني هاشم، قال حدثنا اسحاق بن يوسف الأزرق، عن الشورى، عن علقمة بن يزيد(٣) عن سليمان بن بريدة، عن أبيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال: "صل معنا، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذى كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن / وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال: وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم".

۰ ۵ /ب

وسقط من هذا الحديث وقت الظهر في اليوم الأول(٤).

<sup>(</sup>١) أُخرجه أبو داود ، ١٠٩/١ (ضمن حديث ٣٩٥). والنسائي، حديث ٥٠٤ (٢٥١/١)؛ والبيهقي في السنن ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، مساجد ۳۱، حديث ۱۷۸ (۲۹/۱)، حديث ۱۷۹ (۲۰/۱)؛ وأبو داود حديث ۳۹۵؛ والنسائي، حديث ۵۲۳؛ والنسائي، حديث ۵۲۳ (۲۱۷/۱)؛ وأبو مسيسة في المصنف، حديث ۳۱۹۵ (۳۱۷/۱)؛ وأبو عوانة في المسند ۲۵/۱، ۳۷۹؛ والبيهتي في السنن ۲۵۲۱، ۳۷۰.

<sup>(</sup>٣) في شرح معاني الآثار (٢٤٨/١): "علقمة بن مرثد".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، مساجد ٣١، حديث ١٧٦ (٢٠٨/١)؛ والترمذي، حديث ١٥٦؛ والنسائي حديث ٥١٩)؛ وابن ماجه، حديث ٢٥٠، وأبو عوانة ماجه، حديث ٢٥٠؛ وأبو عوانة في المسند ٢٩٢، وأبو عوانة في المسند ٢٩٢، وأبو عوانة في المسند ٢٩٢، وأبو عوانة

7۸٦ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان، عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "ان للصلاة أولا وآخرًا، وإنّ أول الوقت حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها وآخر وقتها حين تصفر الشمس، وأول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وأول وقت العشاء حين يغيب الأفق وآخر وقتها حين ينتصف الليل، وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها طلوع الشمس (۱).

۲۸۷ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر، قال حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال شعبة حدثنيه ثلاث مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين.

قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، و وقت العصر ما لم يسقط نور الشمس، و وقت المغرب ما لم يغب الشفق، و وقت العشاء إلى نصف الليل، و وقت الغداة ما لم تطلع الشمس(٢).

٢٨٨ – حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا الحصيب، قال حدثنا همام بن يحيى، عن
 قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مثله(٣).

ففي هذه الآثار يتبين أوقات الصلوات، وأنّ لوقت كل صلاة منها أولا وآخرا، فأما وقت صلاة الصبح فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه فيه، وإنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

وأما وقت صلاة الظهر فلا اختلاف في أوله أنه من حين تزول الشمس، وأما آخره فقد اختلف فيه، فطائفة منهم تقول: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج وقت الظهر، وممن قال ذلك منهم أبو يوسف ومحمد، وقد روى أسد بن عمرو البجلي، والحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار الظل مثليه،

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، حديث ١٥١؛ والدارقطني، ٢٦٢/١ (حديث ٢٢) وقال بعد ذكر الحديث: هنا لا يصح مسندا، وهم في
 إسناده ابن قضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا! وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣١٩٦
 (٣١٧/١ – ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، مساجد ٣١، حديث ١٧٢ (٢٧/١)؛ وأبو داود ، حديث ٣٩٦ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه بهذا الإسناد؛ والنسائي، حديث ٥٢٢ (٢٠/١)؛ وابن خزعة حديث ٣٥٥، ٣٥٥ من طريق محمد بن يزيد وأبي داود؛ وأبو عواتة في المسند ١٣٥/، ٣٥١، والبيهتي في السنن ٢٧١/١، وفي الأصل: «مالم يغيب الشفق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، مساجد ٣١، حديث ١٧٣ (١٧/١)؛ وأبو عوانة في المسند ٣٤٩/١ من طريق أبي عمر الحوضي، وموسى بن داود، وأبي الوليد، وعمرو بن عاصم.

١٥/أ ولما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -/ العصر فيما روينا عنه من هذه الآثار لما صار الظل مثله استحال بذلك أن يكون صلاها قبل دخول وقتها.

وطائفة منهم تقول: آخر وقتها آخر وقت العصر، بقي بذلك أن يكون قد بقى من وقتها شيء بعد دخول وقت العصر، ولما كانت الصبح منفردة بوقتها لا يدخل غيرها من الصلوات معها فيه، كان كذلك غيرها من الصلوات في النظر منفردة بوقتها غير مخالط لها غيرها فيها.

وأما آخر وقت العصر فإن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر وقتها حين تصفر الشمس.

وفي حديث أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من العصر في اليوم الثاني، والقائل يقول: احمرت الشمس .

وفي حديث ابن عباس أنه صلاها حين صار الظل مثليه في اليوم الثاني ولم يذكر في ذلك تغير الشمس.

فأما الأحاديث [التي](١)أخبر فيها عن صلاته – صلى الله عليه وسلم – فإنه أخبر فيها بالأوقات التي صلى فيها، فاحتمل أن يكون الوقت الذى صلاها فيه في اليوم الثاني وقد صار مثليه آخر وقتها، لا وقت بعده لها، واحتمل أن يكون آخر وقتها الذى فيه الفضل، والذى لا ينبغي أن تؤخر بعده، وأن يكون المؤخر لها بعد ذلك مفرطا، فلما وجدنا في لفظه – صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو أن آخر وقتها حين تصفر الشمس، علمنا بذلك أنه آخر وقتها الذى يفوت بخروجه، وإن ما قبله من وقتها، وإن كان لا ينبغي أن يؤخر ألبتة، وقد روى هذا القول عن أبي بكرة.

7۸۹ حدثنا عبيد بن محمد بن موسى، قال حدثنا الحسن بن الحسن المروزى، قال حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس عن محمد بن سيرين عن يزيد بن أبي بكرة قال: واعدنا أبو بكرة أرضا من أرضه فسبقناه إليها وصلينا العصر، فجاء وقد صلينا، وظننا أنه قد صلى فوضع رأسه فاستيقظ عند غروب الشمس فقال: ما شأنكم أن / توقظوني؟ قلنا جئت وقد صلينا فظننا أنك قد صليت فقال: ما انتظرت غيركم ، فلم يصل تلك الساعة حتى إذا غربت الشمس صلى العصر وصلى المغرب بعد ذلك(٢).

(١) في الأصل: غير موجودة ولكن السياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٤٧١٧ (٦٦/٣) من طريق أبي بكر عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن بعض بني أبي بكرة ولقظه، "أن أبا بكرة نام في دالية لهم قطننا أنه قد صلى العصر، فاستيقظ عند غروب الشمس، قال: فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى"؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٢٤٩ من طريق معمر، والثورى عن أيوب بهذا الإسناد تحوه.

فهذا أبو بكرة لم يجعل ما بعد اصفرار الشمس من وقت العصر، ولو جعله من وقتها إذاً لصلاها فيه.

فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فكانوا يذهبون إلى أن آخر وقت العصر غروب الشمس ويحتجون في ذلك بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما:

• ٢٩- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (١).

٢٩١ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا بشر بن عمرو الزهراني، قال حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبشر بن سعيد، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله(٢).

وقالوا: لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعله مدركا للعصر بهذين الحديثين، ثبت أن آخر وقتها غروب الشمس، فكان من الحجة عليه للآخرين عليهم في ذلك أن هذا الحديث قد عارضه نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند غروب الشمس، وذلك أن ابراهيم بن مرزوق:

۲۹۲ حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدى، قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ينهى أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى قيل، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب(٣).

٣٩٣ - حدثنا فهد، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا موسى بن علي، قال سمعت عقبة ثم ذكر مثله(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، مساجد ٣٠، حديث ١٦٤ (٤٢٤/١)؛ وابن ماجه، حديث ٦٨٤؛ وأبو عوانة في المسند ٣٧٢/١ وذكروا في إستاده عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، مواقبت ٢٨ (١٤٤/١)؛ ومسلم، مساجد ٣٠، حديث ١٦٣ (٤٢٤/١)؛ والترمذى، حديث ١٨٦؛ والنسائي، حديث ٥١٧ (٢٥٧/١)؛ وابن ماجه، حديث ٦٨٣؛ وأبو عوائة في المسند ٣٥٨/١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٧٣٣١ (٣٥٣/٢) من طريق وكبع؛ وأبو عوانة في المسند ١٩٨٦؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٥٢/٤ من طريق وكبع بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، حديث ٥٦٠ (٢٧٥/١)، ٥٦٥ (٢٧٧/١)، وأبو عوانة في المسند ٣٨٦/١.

1/04

294 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال حدثنا عبدالله بن نمير، عن / هشام ابن عروة عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب(۱)."

790 – حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله الصنابحي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال –: "إنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها حتى اذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها"، ونهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة في تلك الساعات(٢).

79٦- حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا مالك وزهير بن محمد، قالا: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال سمعت عبدالله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكر مثله(٣).

ففي هذه الآثار أن وقت اصفرار الشمس لا يصلي فيه، فخرج بذلك أن يكون وقت العصر، لأن سائر أوقات الصلوات سواء تقضى فيه الصلوات الفائتات، ولا تقضى صلاة فائتة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد عند اصفرار الشمس، فثبت بذلك أنه غير وقت لصلاة العصر، وهذا هو القول الصحيح عندنا في هذا الباب، لا ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيه.

وأما أول وقت المغرب فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه أنه حين تغرب الشمس، و أما آخر وقتها فقد اختلف فيه، فطائفة منهم تقول: إذا غاب الشفق، ثم يختلفون في الشفق ما هو؟ فيقول بعضهم هو الحمرة التي قبل البياض، وممن قال بذلك منهم ابن أبي ليلى، ومالك وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد، وقد روى ذلك عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس الأنصاريين.

۲۹۷ حدثنا بكار، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا ثور بن يزيد، عن ١٤٥/ب مكحول قال: كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان / في بيت المقدس ويريان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، مواقيت ٣٠ (١٤٥/١) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام بهذا الإسناد؛ والنسائي حديث ٧٥١ (١) أخرجه البخارى، وابن ماجه، حديث ١٢٤٤ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣٨ (٧٣٤/١)؛ وأحمد بن في المصنف، حديث ٧٣٣٨ (٧٣٤/١)؛ وأحمد بن حنيل في المسند ١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، حديث ٥٥٩ (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣٤٩/٤.

الشفق الحمرة(١).

وطائفة تقول: الشفق البياض الذي بعد الحمرة، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة.

ولما كان طلوع الشمس يتقدمه الفجر، وغروبها يتلوه الشفق، وكان في كل واحد منهما بياض وحمرة، وكان اجماعهم أن صلاة الفجر إنما تجب بطلوعهما، لا بطلوع أحدهما، كان كذلك صلاة العشاء تجب بغروبهما، لا بغروب أحدهما.

وطائفة تقول: وقت آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد يذهبون أنه على ثلاثة أقسام. فقسم منه من حين يدخل وقتها إلى أن يمضى ثلث الليل، وهو أفضل وقتها، وقسم منه ما بعد ثلث الليل إلى تمام نصف الليل وهو في الفضل دون ذلك، وقسم منه ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، وتأخير الصلاة إليه عندهم إساءة (٢) وتضييع، ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء فيما روينا عنه في الآثار التي ذكرنا، عند ثلث الليل، وروى عنه في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي حديث أبي قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بن عمرو أن آخر وقتها إلى نصف الليل. ثبت بذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان أخرها إلى آخر وقت الفضل من وقتها، وثبت بحديثي أبي هريرة وعبدالله بن عمرو اللذين ذكرنا وأما ما وجب به أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقتها فإن يونس:

٢٩٨ حدثنا قال حدثنا عبدالله بن يوسف الدمشقي؛ وحدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا شعيب بن الليث، قالا حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة رضى الله عنه: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر(٣)

فهذا أبو هريرة يقول هذا، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث / ٣٥/أ الأعمش عن أبي صالح أن وقت العشاء إلى نصف الليل، فاستحال بذلك أن يزيد في وقتها على ما حكيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه على ذلك أو بما سواه مما يبيح ذلك له فيه. وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ذلك ما يوافق هذا المعنى.

٢٩٩ حدثنا حسين بن نصر، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢١١١؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٣٣٣٥ (٣٣٣/١) من طريق وكيع عن ثور. ولفظهما: "كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء الآخرة، إذا ذهبت الحمرة" وزاد عبدالرزاق "قال مكحول: وهو الشفق".

<sup>(</sup>٢) في الأصل "ابناه".

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البيهقي في السنن ٣٧٦/١ عن عبيد بن جريج ولم يذكر سنده.

الأشعري وصلّ العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها(١).

وسأل سائل فقال: قد رويتم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وأنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. ففي هذا ما دل أن وقت الظهر الذي صلاها فيه في اليوم الثاني هو الوقت الذي صلى فيها العصر في اليوم الأول، فكان ذلك الوقت وقتا لهما جميعا ؟

فقيل له: ما فيه دليل على ما ذكرت، لأنه قد يجوز أن يكون على التقريب فيكون صلى العصر في اليوم الأول بعد أن صار الظل مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني حين قرب أن يصير الظل مثليه، فجاء بهما جميعا بلفظ واحد أقرب كل واحد منهما من صاحبه، والعرب تفعل هذا، قال الله – جل ثناؤه –: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} (٢). وقال: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (٣). فكان الوقت الذي أمر فيه – عز وجل – بالإمساك بالمعروف والتسريح بخلاف الوقت الذي أمر فيه بترك العضل لهن عن النكاح، وقد جاء بهما بلفظ واحد، والمراد في الحقيقة في كل واحد منهما غير المراد في الآخر منهما. فكذلك ما ذكرنا من الوقت الذي صلى فيه عن العصر في اليوم الأول، والوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني، كذلك جاء بهما بلفظ واحد والمراد في كل واحد / منهما ما بين هذين وقت. وبقوله "ان للصلاة أولا وآخرا" ولم يبين لنا – عز وجل – عدد ما في كل صلاة منهن من ركعة ثم بينه لنا في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم –.

۵۳ /ب

-٣٠٠ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سليم، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر، وزيد في صلاة الحضر(٤).

٣٠١ - حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا مالك فذكره بإسناده مثله (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢١٠٨ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أن صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل، فإن أخرتم فإلى شطر الليل، ولا تكونوا من الغافلين؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٣١٣ (٢٠/٣٣٠) من طريق وكبع بإسناد عبدالرزاق إلا أته قال: "أن صل صلاة العشاء إلى ثلث الليل، فإن أخرت فإلى الشطر، ولا تكن من الغافلين".

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة ألبقرة، من ألآية: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، صلاة ١ (٩٣/١) وذكر في سنده "صالح بن كيسان" بدل "صفوان بن سليم". ومن طريق البخارى أخرجه مسلم، مساقرين ١، حديث ١ (٤٧٨/١)؛ والنسائي، حديث ٥ (٢٢٥/١)؛ والنسائي، حديث ٥ (٢٢٥/١).

<sup>(</sup>٥) ما عثرت عليه من هذا الطريق.

٣٠٢ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أبو عمر الحوضي، قال حدثنا رجاء بن رجاء، قال حدثنا داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها قالت: إنّ أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مشلها غير المغرب، فإنها وتر، وغير صلاة الصبح لطول قراءتها(١) والله أعلم.

## تأويل قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى}(٢).

فاختلف أهل العلم في مقام ابراهيم المذكور في هذه الأية ما هو؟ فروى مجاهد في لك ما:

٣٠٣ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحارى، عن معمر عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل -: {واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى} قال: عرفة وجمع ٣٠٠٠

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا هو المقام الذي يصلى إليه الأئمة اليوم واحتجوا في ذلك بما:

٣٠٤ حدثنا يزيد بن سنان وابراهيم بن مرزوق، قالا حدثنا عبدالله بن بكر السهمي،
 قال حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في
 ثلاث أو وافقت ربي - عز وجل - في ثلاث.

قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، فانزل الله - عز وجل -: {واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى}(٤). /

1/02

قال أحمد: فلم يكن في هذا ما يجب به الحجة على مجاهد لأنه لم يبين لنا فيه المقام الذي أراده عمر في قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى، قال: هو عرفة وجمع، أو ما سواهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة، حديث ٣٠٥ من طريق محبوب بن الحسن عن داود بهذا الإسناد؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤١/٦ من طريق محمد بن أبي عدي عن داود، و ٢٦٥/٦. من طريق عبدالوهاب بن عطاء عن داود بهذا الإسناد؛ والبيه في في السنن ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الأية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره، ٥٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، تفسير ٢:٢ (١٤٩/٥) من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد؛ والطبرى في تفسيره ٥٣٤/١ - ٥٣٥ من طرق عديدة عن حميد بهذا الإسناد.

فنظرنا في ذلك هل روى فيه ما يدل على مراد عمر في ذلك؟

٣٠٥ - فحدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس أن عمر قال: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله - عز وجل -: {و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى}(١).

فعلمنا بذلك أن المقام الذى أراده عمر هو غير عرفة وجمع، وقد روى عن جابر بن عبدالله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على المراد أيضا

۳۰۹ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ذهب بعد طوافه لحجته إلى المقام فقرأ (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت (۲).

7.7 حدثنا أبو أمية، قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن جعفر بن محمد، قال بإسناده مثله وزاد: ورجع صوته(7).

ففي هذا الحديث ما دلّ على أنّ أصل حديث أنس كما في رواية حماد، لا كما رواه السهمي، وفيه ما يدل على أن الاختيار في القراءة {واتخذوا} كما قرأه الأعمش، وعبدالله ابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة لا كما قرأه نافع {واتخذوا}، وينبغي للأثمة أن يلزموا من ذلك ما أمرهم الله – عز وجل – باتخاذه من هذه الآية فيكون هو مصلاهم دون ما سواه، ويكون المقام بينهم وبين البيت.

#### تأويل قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}(1)

فلم يبين لنا - عز وجل - كيفية تلك الصلاة في كتابه، وبينها لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٠٨ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن الحكم، عن

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، حج ۱۹، حدیث ۱٤۷ مطولا؛ وابن خزیمة، حدیث ۲۷۵۵، ۲۷۵۵ من طریق یحیی بن سعید، وسفیان الثوری؛ والطبری فی تفسیره ۱۸۷۷۱.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب، الآية: ٥٦.

ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج / علينا رسول ٥٥/ب الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد(١).

ففي هذا الحديث القصد في الصلوة إلى ابراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وليس ذلك عندنا على أنّ ابراهيم - صلى الله عليه وسلم - خارج من ذلك، بل هو داخل فيه، وذلك عندنا كقول الله - عز وجل -: {ادخلوا آل فرعون أشد العذاب} (٢) فلم يكن ذلك على أن فرعون ليس في ذلك كهم، وكالحديث المروى لقد أوتى أبو موسى مزماراً من مزامير آل داود، والمزامير إنما كانت لداود - صلى الله عليه وسلم -لا لغيره من آله.

٣٠٩ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدثه عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، قال أخبرني أبو حميد الساعدى أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه و ذريته كما صليت على آل ابراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد (٣).

ففي هذا الحديث أيضا من قصده بالصلاة إلى آل ابراهيم كما في الحديث الاول ومنه أيضا صلاته على أزواجه وذريته وليسوا بأنبياء، فذلك ينفي قول من كره الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى غير من سواه من الأنبياء - صلى الله عليهم -، كما روى في ذلك عن ابن عباس:

۳۱- حدثنا صالح بن عبدالرحمن الأنصارى، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم، عن عشمان عن حكيم الأنصارى، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه نهى عن (٤١)،(٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، دعوات ٣٢ (١/١٥٦)؛ ومسلم، صلاة ١٧، حديث ٦٦ (٣٠٥/١)؛ وأبو داود، حديث ٩٧٦؛ والنسائي، حديث ١٣٤٨ (٤٨/٣)؛ وأبن مباجعه، حديث ١٩٥١؛ والدارمي، حديث ١٣٤٨؛ وأبو عوانة في المسند، ٢١٢٧٧؛ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢٤٧/٤؛ وأجمد بن حنبل في المسند،

 <sup>(</sup>٢) سورة غافر، من الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، دعوات ٣٣ (١٥٧/٧)، أنبياء ١٠ (١١٨/٤) من طريق عبدالله بن يوسف عن مالك؛ ومسلم، صلاة ١٧، مديث ٢٩٤ (٤٩/٣)؛ وأبن ماجه، حديث ٢٩٩؛ والنسائي، حديث ١٢٩٤ (٤٩/٣)؛ وأبن ماجه، حديث ٢٩٩؛ وأبن ماجه، حديث ٢٩٤؛ وأحمد بن حنبل في والإمام مالك في الموطأ، قصر الصلاة ٢٢، حديث ٢٦ (١٦٥/١)؛ وأبو عوانة في المسند ٢٣٤/٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٣٤/٤؛ والبيهقي في النسن، ٢٠ (١٥ - ١٥١)

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٣١١٩ من طريق الثورى عن عثمان بن حكيم بهذا الإسناد ولفظه: "قال: لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين، قال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٨٦٩٨ (٥١٩/٢) مثل حديث عبدالرزاق في اللفظ؛ والبيهةي في السنن ١٥٣/٢).

وفي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله، وإن كانوا مختلفا فيهم، فقوم يقولون: هم آله الذين حرم عليهم الصدقة، وقد روى ذلك عن زيد بن أرقم، وسنأتي به في ٥ / موضعه من / كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

وقوم يقولون: كل تقى. ويروون في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما:

٣١١ - حدثنا عبدالملك بن مروان الرقي قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا نافع أبو هرمز، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آل محمد قال: "كل تقى"(١)

٣١٢ - حدثنا يونس، قال حدثنا علي بن سعيد، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال: سألني عبد الملك بن صالح: من آل محمد؟ قلت: هم المتبعون له، المقتدون بسنته،

قال: أصبت، هكذا قال لى مالك بن أنس(٢).

فلما كان آله - صلى الله عليه وسلم - غيرهم ممن ليسوا بأنبياء، وأجمع على إباحة الصلاة عليهم من كان سواهم في الصلاة كهم. و روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اللهم صل على آل أبي أوفي.

٣١٣ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير وأبو زيد الهروى وأبو الوليد، قالوا حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن أبي أوفي، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال "اللهم صل على آل أبى أوفى "(٣).

وقال أبو زيد وأبو الوليد في حديثهما: سمعت ابن أبي أوفي.

فه ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يصلي على أصحاب الصدقات الذين يؤدونها إليه. وفي ذلك دليل أن معنى قوله - عز وجل - {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، إن صلوتك سكن لهم، والله سميع عليم}(ك).

هو هذا القول، ففي ذلك إباحة من الله - عز وجل - لعباده الصلاة من بعضهم على بعض.

٣١٤ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نعيم بن عبدالله المجمر،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، دعوات ٣٣ (١٥٧/٧) من طريق سليمان بن حرب؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث . ٨٧٠ (٥١٩/٢)؛ والبيهقي في السنن ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، من الآية: ١٠٣.

أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصارى، وعبدالله بن زيد هو الذى كان / أرى النداء ٥٥/ب بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصارى رضى الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله – عز وجل – أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى تمنينا أنه لم يسأله.

قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم"(١).

ففي هذا الحديث من القصد إلى آل ابراهيم كما في الحديثين اللذين قبله، وفيه أيضا في العالمين وليس في ذلك الحديثين. فبينت هذه الآثار كيفية الصلاة التي أمرنا الله – عز وجل – في كتابه أن نصليها على نبيه – صلى الله عليه وسلم –، فهكذا ينبغي للناس أن يصلوا عليه في صلاتهم، وفيما سواها، غير أن الشافعي رحمه الله كان ذهب إلى أن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – مفروضة على الناس بعقب التشهد في أواخر صلاتهم، وأنّ صلواتهم لا تجزيهم دون ذلك.

وقد خالفه في ذلك من سواه من أهل العلم علمناه، فلم يفسدوا الصلاة بترك ذلك، منهم مالك بن أنس، وأبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وسفيان بن سعيد، وزفر، و أبو يوسف، ومحمد رحمهم الله ورضى عنهم.

وكأن مما احتج به الشافعي فيما ذهب إليه من ذلك أنه (٢) روى حديثا عن ابراهيم بن محمد، عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي ذلك الحديث يعني في الصلاة. وكان من الحجة عليه المخالفة أن ابراهيم بن محمد ليس ممن يحتج بحديثه، وأن حديثه هذا لوثبت لم يكن فيه دليل أن قوله "يعني في الصلاة" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن من سواه ممن روى الحديث.

ولو كان قد ثبت لنا ذلك القول من النبي – صلى الله عليه وسلم – لما كان فيه دليل / على أن ذلك على الفرض، لأنا قد وجدنا مثل ذلك مما قد روى عن النبي – صلى الله / على أن ذلك على القرآن، ومن الأمر فيه أن يجعل في الصلاة، فلم يكن مراده بذلك الفرض، وذلك أن عبدالرحمن بن الجارود.

٣١٥- قد حدثنا قال حدثنا أبو عبدالرحمن المقري، قال حدثنا موسى بن أبوب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، صلاة ١٧، حديث ٦٥ (٢/٥٠١)؛ وأبو داود، حديث ٩٨٠ من طريق القعنبي؛ والنسائي، حديث ١٢٨٥ (٤٥/٣)؛ والإمام مالك في الموطأ، قصر الصلاة ٢٢، حديث ٢٧ (١٦٥/١ - ١٦٦)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٥)؛ والبيهقي في السنن ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "أن".

الغافقي، عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني، قال: لما نزلت {فسبح باسم ربك العظيم}(١) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى}(٢) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في سجودكم"(٣).

وكان من ترك التسبيح في الركوع والسجود غير مفسد لصلاته. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا ما هو أبين من هذه المعارضة التي ذكرنا وذلك أن الحسين بن نصر وفهد:

٣١٦ حدثانا قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، وحدثنا فهد، قال حدثنا أبو نعيم وأبو غسان، قالوا حدثنا زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، قال حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدى وحدثني عبد أن عبدالله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبدالله فعلمه التشهد في الصلاة؛ "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، فإذا فعلت عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (٤).

فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنّ الصلاة تتم بعد الفراغ من التشهد، ففي ذلك ما ينفي ما ذكرنا عن الشافعي رحمه الله.

٣١٧ - وحدثنا أبو بكرة، قال حدثنا يحيى بن حماد، قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبدالله قال: كنا نقول خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلسنا في الصلاة: السلام على الله وعلى عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - " إنّ الله - عز وجل - هو السلام، فلا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: فذكر التشهد الذي في الحديث الأول.

ثم قال: ثم ليتخير من أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام"(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى، الآية: ١

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٨٦٩ من طريق أبي سلمة عن موسى بن أبوب؛ والبيهقي في السنن ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، حديث ٩٧٠ من طريق عبدالله بن محمد النفيلي؛ والدارقطني ٣٥٣/١ من عدة طرق (حديث ١١، ١٢، ١٢) (٣٩)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٩١/١ (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، أذان ١٤٨ (٢٠٢/١) من طريق الأعمش؛ ومسلم، صلاة ١٦، حديث ٥٨ (٣٠٢/١) من طريق الأعمش أيضاً؛ وأبو داود، حديث ٩٦٨؛ والنسائي، حديث ١٢٧٩، (٤١/٣) من طريق الفضيل عن الأعمش بهنا، الإسناد؛ وعبدالزاق في المصنف حديث ٣٠٦٤ من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن شقيق بن سلمة عن عبدالله بن مسعود نحوه؛ وأبو عوانة في المسند ٢٣٠/٢.

٣١٨ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، قال حدثنا شعبة، عن أبي اسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: كنا لا ندرى ما نقول بين كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عز وجل، وإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - أري فواتح الكلام وجوامعه أو قال خواتمه فقال: "اذا قعدتم في الركعتين فقولوا: فذكر التشهد وقال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به(١).

٣١٩ - حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا الفضيل بن عياض، عن منصور، عن شقيق، عن عبدالله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. غير أنه قال "ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء"(٢).

ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون للمصلي من صلاته فرض بين التشهد والتسليم. ولكنا لا نرخص لمصل في ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته كما علمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس، ولكن ذلك منه في موضع إباحة الدعاء، وهذا قول أبي حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.

## تأويل قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}

قال الله – عز وجل -: {فصل لربك وانحر}(٣)، وكانت الصلاة والنحر المذكوران في هذه الآية من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟

فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: صلاة يوم النحر، وأن المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والهدايا التي يتقرب بها الى الله -عز وجل -، ورووا في ذلك ما:

٣٢٠ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا اسماعيل بن سالم، عن هشيم، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ١١٦٣ (٢٣٨/٢) من طريق محمد المثنى؛ وابن ماجه، حديث ٨٨٥ من طريق عبدالرزاق عن الثورى عن منصور، والأعمش، وحصين، وأبي هاشم، وحماد عن أبي وائل وأبي اسحاق عن الأسود وأبي الأحوص؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٠٦٣ من طريق معمر عن أبي اسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، أذان ١٥٠ (٢٠٣/١) من طريق مسدد عنّ يحيى عن الأعمش. ومن طريقه ابن ماجه، حديث ٨٨٤؛ وأبو عوانة في المسند ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر، الآية ٣.

الحجاج، عن عطاء يعني ابن أبي رباح، وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير {فصل لربك /٥٠/أ وانحر} قالا: الصلاة صلاة / يوم النحر، والنحر نحر البدن بمني(١).

٣٢١- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عوف، عن الحسن {فصل لربك وانحر} قال: هو النحر (٢).

٣٢٢ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي نجيح، عن مجاهد (وانحر) قال: مناحر الإبل بمني (٣).

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: الصلوات، وإلى أن المراد بالنحر فيه: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه.

٣٢٣ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمرو الضرير، قال أخبرنا حماد بن سلمة أن عاصما الجحدرى أخبرهم عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في قوله (فصل لربك وانحر) قال: وضع يده اليمني على الساعد الأيسر، ثم وضعهما على صدره (٤٠).

٣٢٤ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا عاصم الجحدرى، عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه في قوله - عز وجل -: {فصل لربك وانحر} قال: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة(٥).

٣٢٥ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبدالله بن داود، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير عن على رضى الله عنه في قوله (فصل لربك وانحر) قال: وضع اليمني على اليسرى في الصلاة(٢).

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فرأينا ما أمر به القرآن يكون على الإيجاب مثل قوله - عز وجل -: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول}(٧)، ومثل قوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ١٨٠٠).

ويكون على الندب والحض على الخير لقوله - عز وجل -: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيرى في تفسيره ٣٢٦/٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ٣٢٧/٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٣٢٧/٣٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٣٠/٣٠؛ والبيهقي في السنن ٢٠/٣ من طريق شيبان عن حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى في تفسيره ٣٢٥/٣٠؛ والبيهةي في السان ٢٩/٢ من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة، في الطبرى "عقبة بن ظبيان".

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره ٣٠٥/٣٠؛ وألدارقطني ٧١/ ٢٨٥ (حديث ٦) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة من الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية: ١١٠.

خيراً \(١)، وكووله (وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم \(١).

ويكون على إباحة ما قد كان حظره قبل ذلك كقوله - عز وجل -: {فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في / الأرض وابتغرا من فضل الله}(٣)، وكقرله {وإذا حللتم ٥٧/ب فاصطادوا (٤٠٠٠)،

وكأن قوله (فصل لربك وانحر) لا يخلو إما أن يكون معناه على واحد من هذه المعاني إما فريضة، وإما على الندب والحض على الخير، وإما على الإباحة، وكل واحد من هذه المعاني لا يسمى سنة، ولا اختلاف علمناه بين أهل العلم في أن صلاة يوم النحر سنة، والنحر فيها أيضا سنة على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٢٦ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو داود ووهب بن جرير، قالا حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب قال: خرج الينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم أضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء (٥).

واذا كانت صلاة العيد سنة دل ذلك على أنها لم يؤمر بها في الكتاب، وأن المراد بالآية التي تلونا غير هذا إذ كان ما يؤمر به في الكتاب لا يقال له سنة، ولما لم يكن في هذه الآية التي تلونا غير هذين التأويلين اللذين ذكرنا علمناه فانتفى أحدهما [و](٦) ثبت الأخر.

ثم اختلف الذين بينًا قولهم في وضع إحدى اليدين على الأخرى أين توضعان؟ فقال بعضهم: توضعان على الصدر على ما رويناه في هذه الآثار عن على، وقال بعضهم: توضعان تحت السرة. وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، و رووا ذلك عن على وأبي هريرة رضى الله عنهما.

٣٢٧ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا حفص عن عبدالرحمن بن اسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة عن علي كرم الله وجهه قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت السرة من السنة(٧).

<sup>(</sup>١) سورة النور، من الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، من الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة من الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، العبدين ٨ (٦/٢)، الاضاحي ١ (٢٣٤/٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة من قبل المحقق لكي يستقيم المعني.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود، حديث ٧٥٦ من طريق حفص بن غياث؛ والدارقطني، ٢٨٦/١ (حديث ٩) من طريق أبي معاوية، ويحيى بن أبي زائدة، ولفظه: "إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة")؛ والبيهقي في السنن ٣١/٢ من طريق يحيى بن زائدة؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١١٠/١ بلفظ الدارقطني.

۳۲۸ حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال حدثنا عبدالواحد بن زياد عن ٨٥/أ عبدالرحمن / بن اسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة(١١). وسقط من الحديث اليد اليسرى.

ولما كان في موضع وضع اليدين من الإختلاف ما ذكرنا، ووجدنا التكبير من الناس بعضهم لبعض هو وضع اليدين على الصدر، وذلك مكروه، فكان أولى بنا أن نجعل المباح لنا بخلافه.

فكان من حجة من ذهب في ذلك إلى القول الاول أن قال: إذا كان وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة إنما هو كقوله - عز وجل -: {فصل لربك وانحر} كان الموضع الذي هو أقرب إلى النحر أولى أن توضع اليدان عليه.

قالوا: وقد روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يقطع الإختلاف فيه، فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال:

977٩ حدثنا مؤمل، قال حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى(٢).

فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثانية إنا قد رأينا حقيقة النحر لا توضع اليدان عليها في قول أحد من الفريقين، وإنما توضع على غيرها مما هو دونهما، وكان ذلك موضعا لم توقف حقيقته، فوجدنا الذين قالوا إنّ المراد بذلك وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو على رضي الله عنه قال: توضع تحت السرة، وتابعه على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قالا جميعا: إن ذلك من السنة، وذلك مما لا يوجد من جهة الإستنباط ولا من جهة الرأى، فيكون ما روى وائل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في ذلك أولى من قولهما، ولكنه إنما يوجد من جهة التوقيف من الرسول – صلى الله عليه وسلم – إياهما على ذلك، فصار ما رويناه عنهما ذلك مكافئاً لما رويناه فيه عن وائل، ولما كان الذي رواه وائل فيه عن النبي – صلى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٧٥٨ من طريق مسدد عن عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن بن اسحاق، ولفظه: "أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة" قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبدالرحمن بن اسحاق الكوفي؛ والدارقطني ٢٨٤/١ (حديث ٥) من طريق محمد بن محبوب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، حديث ٨٨٩ (٢٦٦/٢) من طريق عبدالله بن المبارك عن زائدة عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد مطولا. وابن ماجه، حديث ٧٩٤ من طريق بشر بن المفضل، ولفظه: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فأخذ شماله بيمبنه". وابن خزيمة، حديث ٤٧٩؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٩٨/٤ مطولا. والبيهتي في السنن ٢٠/٣.

عليه وسلم - / ما يوافق أفعال أهل الكتابين في صلاتهم، والذى رويناه عن على وأبي ٥٨ /ب هريرة مما لا يكون مأخوذا عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ذلك كان أولى مما روى وائل، لان الذى كان على النبي - صلى الله عليه وسلم - اتباع شريعة من كان قبله من الإنبياء صلوات الله عليهم حتى يحدث الله - عز وجل - له شريعة ما تنسخ ذلك، فصححنا الروايتين جميعا، فجعلنا ما روى وائل بن حجر من ذلك متقدما، وما روى عن على وأبى هريرة فى ذلك متأخرا ناسخا لما كان قبله.

فإن قال قائل: فقد ذكرتم في هذا الباب إنّ ما وقع عليه اسم السنة هو ما لم ينزل به كتاب، وبينتم بذلك قول علي في تأويل قول الله – عز وجل – {وانحر} أنه وضع اليدين إحديهما على الاخرى في الصلاة، ونفيتم أن يكون هو النحر الذى يفعل يوم النحر لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك "فقد وافق سنتنا"، ثم رويتم عن علي وأبي هريرة أنّ وضع اليدين في الصلاة إحديهما على الأخرى تحت السرة من السنة. فإذا كان وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة من السنة دل ذلك على أنه ليس المراد بالآية كما دلت السنة في النحر عندكم على أنه ليس المراد بالآية؟

قيل له: أما قول علي وأبي هريرة في ما رويناه عنهما مما ذكرت أنه "من السنة" فليس ذلك على نفس النحر المتأول، ولا على وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، ولكنه على الموضع الذى توضع فيه اليدان، وذلك لم يأت به كتاب، وإنما جاءت به السنة، فكان سنة كما قالا، ثم تواترت الآثار عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بوضع اليمين من اليدين على اليسرى وبأخذ اليسرى باليمين، فمن ذلك حديث على عند الذى ذكرناه في هذا الباب، ومنه ما:

٣٣٠ حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني معاوية بن صالح، عن يونس، عن أبي راشد، عن الحارث بن عصيف الكندى قال: ما نسيت مع ما نسيت من الأشياء، اني رأيت / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعا يمينه على شماله في الصلاة ١١٠٠٠ ٥٥/أ

٣٣١ - حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال حدثنا عمي، قال حدثني معاوية، عن يونس بن سيف، عن أبي راشد الحراني، عن الحارث بن عصيف الكندى السلوى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء(٢).

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

٣٣٢ حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد، قال قلت لزهير بن معاوية: أحدثكم أبو اسحاق عن عبدالجبار بن وائل أراه عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع اليمنى في الصلاة على اليسرى قريبا من الرسغ؟(١) فقال: نعم(٢).

٣٣٣ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا زهير فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: فيأخذ شماله بيمينه إلى قريب من الرسغ ولم يشك فيه (٣).

٣٣٤ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا المسعودي، قال أخبرني عبدالجبار بن وائل الطائي، قال حدثني أهل بيتي أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة(٤).

٣٣٥ – حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، قال أنبأني سلمة بن كهيل قال سمعت حجراً أبا العنبس يحدث عن علقمة، عن وائل أنه صلى مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فوضع يمينه على شماله(٥).

٣٣٦- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا بكر بن بكار العبسي، قال حدثنا موسى بن عمير الغنوى، قال حدثنا علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى إذا قام في الصلاة(٦).

۳۳۷ حدثنا أبو أبوب بن خلف الأزدى بطبرية، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة، قال حدثني عبدالجبار بن وائل، عن ٩٥/ب علقمة بن وائل / ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى(٧).

٣٣٨- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج،

<sup>(</sup>١) في الأصل: "الرصغ" بالصاد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣١٨/٤ من طريق يحيى بن أبي بكر عن زهير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣١٨/٤ من طريق حسن بن موسى عن زهير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣١٦/٤ من طريق وكيع عن المسعودي عن عبدالجبار بن وائل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي، حديث ٨٨٧ (١٢٥/٢)؛ والدارقطني ٢٨٦/١ (حديث ٨، ١١) من طريق وكيع وعبدالله؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣١٦/٤ من طريق وكيع عن موسى بن عمير الغنوى؛ والبيهةي في السنن ٢٨/٢ من طريق أبي نعيم عن موسى بن عمير الغنوى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم، صلاة ١٥، حديث ٥٤ (٣٠١/١) من طريق زهير بن حرب عن عفان؛ وأبو عوانة في المسند ٩٧/٢ من طريق معاوية بن صالح ومحمد بن اسماعيل الصائغ وعثمان بن خرزاذ والصغاني؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣١٧/٤.

قال حدثنا عبدالوارث بن سعيد، قال حدثنا محمد بن جحادة، قال حدثني عبدالجبار بن وائل بن حجر، قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فكان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر والتحف، ثم أدخل يديه في ثوبه أخذ شماله بيمينه(١).

٣٣٩ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد أنه قال: كاد الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه قال ييمن ذلك يعنى يرفع(٢).

فهذه الآثار تقول: تؤخذ اليد اليسرى باليمنى قريبا من الرسغ فتكون اليسرى تلى البطن، واليمنى فوقها. أجده بها في الفرائض والنوافل جميعا. فأما مالك فكان يذهب إلى كراهية ذلك في الفرائض، وإلى إباحته في النوافل عند طول القيام.

حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، عن مالك بذلك. وخالفه فيه ابن وهب فاستحبه في الفرائض والنوافل جميعا.

وهذا هو القول عندنا اقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبأصحابه رضوان الله عليهم. ولو كان وضع اليدين إحديهما على الأخرى من الخشوع في النوافل كانت الفرائض أولى بالخشوع، وإن كان وضع اليدين إحديهما على الأخرى مكروها في الفرائض إنه كذلك في النوافل، وأما إباحة ذلك في النوافل عند طول القيام، ففي هذا ما يدل على أنه يكرهه قبل طول القيام يعنى مالكا رحمه الله.

وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي / رواه  $[e]^{(7)}$  في سائر الآثار التي 1/3. رويناها عن غيره في هذا الباب ما يدفع ذلك.

## تأويل قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم}

قال الله – عز وجل –:  $\{e_1$ ذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  $\{a_1\}$  فكانت هذه الآية من المتشابه الملتمس تأويله مما سواه من الكتاب ومن السنة، فأما قوله – عز وجل –:  $\{e_1$ ذا ضربتم في الأرض} فالمراد

<sup>(</sup>۱) ما عدت عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، أذان ٨٧ (١/ ١٨٠) من طريق عبدالله بن مسلمة؛ والإمام مالك في الموطأ، قصر الصلاة ١٥، حديث ٤٧ (١٥٩١١)؛ والبيهقي في السنن ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقق.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية: ١٠١.

بالضرب في الأرض السفر، لقوله – عز وجل – {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (١١) وأجمع المسلمون على أن المراد بالأسفار من هذا خاص منها. فقال بعضهم: هو ما كانت مسافته مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا. وممن قال ذلك أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، ورووا ذلك عن ابن عمر.

• ٣٤- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا موسى بن أعين عن خصيف بن عبدالرحمن، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر اليوم واليومين لا يقصر الصلاة، ولكنه إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة وهي مسيرة ثلاثة أيام(٢).

٣٤١ حدثنا روح بن الفرج، قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى، قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد، قال حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن خصيف، عن نافع قال: كنت أسافر مع عبدالله بن عمر اليوم واليومين فلا يقصر الصلاة، فإذا سافرنا ثلاثا قصر الصلاة (٣).

٣٤٢ – حدثنا اسماعيل بن اسحاق بن سهل الكوفي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبدالسلم بن حرب عن خصيف عن نافع قال: سافرت مع ابن عمر يومين فلم يقصر، وسافرت معه ثلاثا فقصر (٤).

وقال بعضهم تقصر الصلاة في مسيرة أربع بُرد، ومقدار ذلك مسيرة اليوم التام. وهو . ٦/ب قول مالك رحمه الله / و قد روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس.

٣٤٣ حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا ابن لهيعة، قال: كان ابن عمر وابن عباس يقصران الصلاة في أربع برد (٥).

٣٤٤ حدثنا يونس، قال أخبرنا بن وهب أنّ مالكا حدّثه عن ابن شهاب، عن سالم أن عبدالله كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام(٦).

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، قصر الصلاة ٣، حديث ١٣ (١٤٧/١) من طريق نافع عن ابن عمر ولفظه: "أنه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة". ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ١٣٦/٣ وزاد فيه: "وقال هذه ثلاث قواصد يعني ليال ".

<sup>(</sup>٣) ماعثرت عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) ماعثرت عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، تقصير ٤ (٣٥/٢) بدون سند، وجاء النص قيه: "وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر قرسخا"؛ والبيهقي في السنن ١٣٧/٣ من طريق أبي حامد أحمد بن علي بن أحمد الزي عن زاهر بن أحمد عن أبي بكر النيسابورى عن يوسف بن سعيد بن مسلم عن حجاج عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رياح ولفظه: "أن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما قوق ذلك". ابن لهيعة هو: عبدالله بن لهيعة، ضعيف الحديث (من كلام أبي زكريا قي الرجال ص ٩٧، ترجمة ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، قصر الصلاة ٣، (١٤٧/١ بعد حديث ١٣)؛ والبيهقي في السنن ١٣٧/٣.

۳٤٥ حدثنا الربيع بن سليمان المرادى، قال حدثنا خالد بن عبدالرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه مثله(١١).

ولما اختلفوا في ذلك وتكافأت الأخبار فيه عن ابن عمر؛ نظرنا في ذلك فوجدناه مما لا يوصل إلى استخراجه من جهة القياس والإستنباط، وكان ظاهر الآية يوجب أن يقصر الصلاة من ضرب في الأرض الى قريب الأسفار وبعيدها.

فلما أجمعوا أن تأويل الآية ليس على العموم الذى كان هو أولى بظاهرها، وأنها على خاص من الأسفار خرجت بذلك من حكم العموم، ودخلت في حكم الخصوص الذي يحتاج إلى الوقوف عليه بمعنى ثان، فوجدناهم قد أجمعوا على أن الإنسان أن يتم الصلاة قبل أن يدخل في السفر، وأنه إذا دخل في السفر الذى مقدار مسافة ثلاثة أيام قصر الصلاة، وإن ذلك مما قد دخل فيه الآية، واختلف في الداخل في السفر الذى هو دون ذلك، فلم يدخله في الخاص المراد بهذه الآية، اذ لا إحاطة معنا فيه أنه داخل فيها، ورددنا حكمه في ذلك إلى الحكم الذى كان عليه قبل دخوله في السفر.

ثم اختلفوا في الداخل في السفر الذى تقصر فيه الصلاة إذا نوى الإقامة في مدينة من مدائن أهل الإسلام أو في قرية من قراهم.

فقال بعضهم: إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة، ودخل بذلك في حكم المقيمين، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد. / ورووا ١٦/أ ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن المسيب وسعيد بن جبير.

٣٤٦ حدثنا روح بن الفرج، قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال حدثنا عبدالله بن يزيد المقرى، قال حدثنا أبو حنيفة عن عمر (٢) بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا: اذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها (٣).

٣٤٧ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا محمد بن عبدالله أبو يحيى الأسدى، قال حدثنا عمر بن ذر، قال أخبرنا مجاهد أن عبدالله بن عمر كان إذا أراد أن يقيم بمكة خمس عشرة ليلة، وسرح ظهره صلى أربعا المكتوبة (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٣٠٠ من طريق معمر، وابن جريج عن الزهرى عن سالم عن أبيه ابن عمر. ابن أبي دنب هو: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة، ثقة (تاريخ الدارمي، ص ٤٨، ٨٨، ١٩٣، ٢٠٤، ترجمة: ٣٠، ٢٢٤، ٢٠٠، ٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عمرو. (٣) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٣٤٣؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٨١٩٣ (٢٥٥/٢).

٣٤٨ حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا شريك بن عبدالله، عن موسى الصغير عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على الإقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة (١).

759 حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم الصلاة، وما دون ذلك فليقصر(7).

٣٥ حدثنا صالح، قال حدثنا سعيد، قال حدثنا هشيم، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال مثل ذلك (٣).

وقال بعضهم اذا نوى إقامة أربع ليال أتم الصلاة، وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس، ورووا ذلك عن سعيد بن المسيب.

٣٥١ – حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن عطاء بن عبدالله الخراساني، عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة.

قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا (٤).

ولما اختلفوا في ذلك هذا الإختلاف، ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك غير القول الأول، كان ما ذهب إليه متبعوهم عندنا، لو لم يكن فيه غيره، أولى. فكيف وقد وجدنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المأثورة ما يدل على ذلك / وذلك أن محمد بن خزيمة.

٣٥٢ حدثنا قال حدثنا مُعلَى بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد، عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، وكانوا يشهدون المحرم صفرا ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر صلحت العمرة لمن اعتمر. وقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة وأمرهم أن يجعلوها عمرة (٥).

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٣٤٨ من طريق الثورى عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٨١٨٨ (٤٥٤/٢) من طريق عبدالله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٨١٩٤ (٢٥٥/٢) من طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، قصر الصلاة ٥، حديث ١٨ (١٤٩/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٣٤٧؛ والبيهقي في السنن ١٤٨/٨ من طريق ابن بكير عن مالك.

<sup>(</sup>٥) أخَرجه مسلم، حج ٣١، حديث ١٩٨ (٩٠٩/٢) من طريق بهز عن وهيب؛ وأبو داود، حديث ١٩٨٧ من طريق هناد بن السرى عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج ومحمد بن اسحاق بهذا الإسناد مع اختلاف في اللفظ. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٥٣/١؛ والبيهقي في السنن ٣٤٥/٤.

70٣ حدثنا فهد قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل المنقرى، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا أيوب، قال حدثنا أبو العالية البراء، عن ابن عباس قال: قدم النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه صبيحة رابعة وهم يهلون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدى(١)

٣٥٤ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج بن المنهال، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال: قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأربع ليال خلون من ذى الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "اجعلوها عمرة" فلما كان بعد التروية لبوا بالحج.

فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة (٢).

700- حدثنا أبو أمية، قال حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء، قال سمعت جابر بن عبدالله في أناس معى قال: أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصا ليس معه عمرة ، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابعة من ذى الحجة وأمرنا أن نحل وقال: حلوا وأصيبوا النساء".

قال عطاء: ولم يعزم عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصيبوا النساء (٣).

ففي هذه الآثار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة صبيحة رابعة. فإنما يكون خروجه الحج منها يوم التروية قبل زوال الشمس، ففي هذا إقامة أكثر من أربعة أيام،

٣٥٦ - وقد حدثنا / مبشر بن الحسن بن مبشر البصرى، قال حدثنا أبو عامر العقدى ٦٥ / قال حدثنا شعبة، عن يحيى بن أبي اسحاق، قال سمعت أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين حج فجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع فقال: "كم أقمتم؟" قالوا: عشرا(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، تقصير ۳ (۳۰/۳) من طريق موسى بن اسماعيل عن وهيب. ومسلم الحج ۳۱، حديث ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، (۹۰/۲) من طريق شعبة ومعمر عن أيوب، ومحمد بن الفضل بن السدوسي عن وهيب عن أيوب. وأحمد بن حنبل في المسند ۲۰/۱۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، حج ١٧، حديث ١٤٢ (٨٨٤/٢) من طريق عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء؛ والبيهقي في السنن ٣٥٦/٤ من طريق اسحاق بن يوسف الأزرق عن عبدالملك عن عطاء بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم، حج ۱۷، حديث ۱۹۱ (۸۸۳/۲) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، تقصير ١ (٣٤/٢) من طريق أبي معمر عن عبدالوارث عن يحيى بن أبي اسحاق؛ ومسلم، مسافرين ١
 (١/ ٤٨١/١) بعد حديث ١٥) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة؛ وأبو عوانة في المسند ٣٤٦/٢ من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث عن شعبة.

٣٥٧ - حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، عن يحيى بن أبي اسحاق، قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصر حتى أبي مكة فأقمنا بها عشرا فقصر الصلاة حتى رجعنا(١).

٣٥٨ حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال حدثنا سهل بن بكار، قال حدثنا أبو عوانة، عن يحيى بن أبي اسحاق، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من المدينة إلى مكة، فلم يزل يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وأقام عكة عشرا(٢).

٣٥٩ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا يحيى بن أبي اسحاق الحضرمي، قال حدثنا أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع.

فقلت لأنس أو فقيل له: فكم أقام؟ قال: عشرا(٣).

٣٦٠ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى، قال حدثنا هشيم، عن يحيى بن أبي اسحاق، عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع.

فقلت كم أقام بمكة؟ قال عشرا(٤).

ففي هذا الحديث ما قد دل (على)(٥) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة بمكة إلى أن خرج إلى منى، وذلك أكشر من أربعة أيام. ولم يكن في هذا الباب غير هذين القولين اللذين ذكرناهما فيه. فلما انتفى أحدهما بما رويناه في خلافه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثبت الآخر،

وأما قوله – عز وجل – {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة} فقد قال قوم: إنّ ذلك على الحتم منه عليهم في قصر الصلاة في السفر، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد. فجعلوا على المسافر في صلاته القصر، ورووا في ذلك حديث عائشة رضى الله عنها الذي رويناه فيما تقدم منا في هذا الكتاب "فرضت الصلاة ركعتين

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، مسافرين ۱ (٤٨٢/١ بعد حديث ١٥) من طريق ابن نمير وأبي كريب وأبي أسامة جميعا عن الثورى؛ وعبدالرزاق في المصنف حديث ٤٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، مسافرين ١ (١/ ٤٨١) بعد حديث ١٥) من طريق قتيبة عن أبي عوانة. ومن طريقه النسائي، حديث ١٤٣٨ ( ١٨٨٣)؛ وأبو عوانة في ألمسند ٣٤٧/٢ من طريق علي بن الحكم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، مسافرين ١، حديث ١٥ (١/ ٤٨١) من طريق يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، مساقرين ١، حديث ١٥ (١/ ٤٨١)؛ والنسائي، حديث ١٤٥٢ (٣/ ١٢١) من طريق يزيد عن يحيى بن أبي اسحاق؛ وابن ماجه، حديث ١٠٦٣ من طريق يحيى بن رافع عن أبي اسحاق.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المحقق.

فأقرت في / السفر وزيدت في صلاة الحضر". وكان قوله - عز وجل - عندهم (فليس ٦٢/ب عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) كقوله - عز وجل -: {إنّ الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلاا فلم يكن ذلك على إباحة ترك الطواف بهما، بل كان على إثبات الطواف بهما في الحج والعمرة،

وقالوا: لما كان ما زيد على الركعتين فيما يقصر من الصلوات في قول من أباح الإتمام فيها، إن شاء صلاه وإن شاء تركه، دل ذلك على أنه ليس بفريضة، لأنّ الفرائض ليس (على)(٢) الناس الاختيار بين تركها وبين الإتيان بها، وإنما عليهم الإتيان بها حتما وفرضا.

وقال قوم: قوله {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة} على إباحة القصر لمن شاء أن يقصر، لا على الحتم عليهم بذلك، وممن قال ذلك منهم الشافعي، وذلك أن نفي الجناح ها هنا كيفية قوله - عز وجل -: {فلا جناح عليهما أن يتراجعا}(٣) في قوله {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم}(٤) وذلك كله على الإباحة لا على الحتم.

وكان القول الاول أولى عندنا لما قد عارض به أهله أهل هذا القول الثاني، وبما قد أثبتوه من صفات الفرائض والنوافل في الفصل الأول.

وقال قائل: ظاهر الآية يدل على غير ما قد روى عن عائشة رضى الله عنها في الحديث الذي رويتموه عنها، لأن فيها (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة) ولا تقصر إلا ما كان تاما قبل القصر.

قال: وقد روى عن جابر بن عبدالله ما يدل على هذا المعنى وذكر ما:

٣٦١ - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، قال حدثني أبي، عن قتادة، عن سليمان اليشكرى أنه سأل جابر بن عبدالله عن قصر الصلاة في الخوف أي يوم أنزل وأين هو؟

قال: انطلقنا نتلقى عير قريش أتته من الشام، حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد / قال: "نعم"، قال: تخافني؟ ٦٣/أ قال: "لا". قال: فمن يمنعك منى؟ قال: "الله - عز وجل -".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "إلى".

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥.

قال: فسلّ السيف، فتهدده القوم وأوعدوه، فنادى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالرحيل وأخذ السلاح، ثم نودى بالصلاة فصلى نبى الله – صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم، وطائفة أخرى يحرسونهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم، ثم سلم، وكان للنبي – صلى الله عليه وسلم – أربع ركعات وللقوم ركعتان، فيومئذ أنزل الله – عز وجل – في قصر الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح(١).

ففي هذا الحديث أن القصر في الصلاة طرأ على الاتمام،

فقيل له: ليس هذا عندنا بمخالف لحديث عائشة الذى قد ذكرنا، لأنه قد يجوز أن يكون الفرض المتقدم في الصلاة كان ركعتين على ما في حديث عائشة رضى الله عنها، ثم زيد فيها محملا فاستعمل ذلك في السفر وفي الحضر حين أنزل الله - عز وجل - هذه الآية في صلاة الخوف في السفر، فأقر صلاة السفر على ما كانت عليه قبل الإتمام، وجعل الزيادة الطارئة على الإقتصار في الحضر خاصة دون السفر،

قال: وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الإتمام قد كان على المسافر كما كان على المقيم. وذكرنا في ذلك ما:

٣٦٢ حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادى، قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا أبو قلابة، قال حدثنا أبو أمية أو غير رجل عن أبي أمية، قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر فقال: "ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ "فقلت إنّي صائم فقال: "هلم أحدثك عن الصائم، إنّ الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة"(٢).

٣٦٣ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا روح، قال حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو / بطعم ثم ذكر مثله (٣).

٣٦٤ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا روح، قال حدثنا حماد، عن الجريرى، عن أبي العلاء عن رجل من قومه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسآني، حديث ۲۲۱۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱ (۱۷۸/۶ – ۱۷۹)؛ والدارمي صوم ۱۹، حديث ۱۷۱۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، حديث ٢٢٧٤ (١٨٠/٤) من سفيان الثورى عن أيوب؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٤٧٨ - ٤٤٧٨ وعبدالله بن محرر عن أيوب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، حديث ٢٢٧٨ (١٨١/٤) من طريق خالد الخذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل.

970 حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا محمد بن سليم، عن عبدالله بن سوادة، عن أنس بن مالك من بني عبدالله بن كعب بن مالك قال: أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله(١).

فقيل له: أما هذا فلا دلالة فيه على وجوب الإتمام في الصلاة كان على المسافر، لأن الوضع قد يكون لما قد كان لازما، ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وان لم يكن غيره كقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ".

-777 حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مروان عن ظبيان، عن عبدالله بن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -(1).

٣٦٧ - وحدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(٣).

فلم يكن ذلك على أنه قد كان على الصبي قبل أن يحتلم شيء رفع عنه، وكذلك المجنون في حال جنونه فقوله: "إنّ الله - عز وجل - قد وضع عن المسافر شطر الصلاة" كقوله: "إنّ الله - عز وجل - رفع عن الصبي.

"ولما نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنا القصر في الصلاة مقصود أنه إلى حال الخوف في السفر، لأنه قال – عز وجل –: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وكان قصر الصلاة في الآية إنما هو في حال الخوف، ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الأمن / في ذلك إلى حكم حال الخوف. وذلك أن أبا بكة:

٣٦٨ حدثنا قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال سمعت عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار يحدّث عن عبدالله بن باباه(٤) عن يعلى بن أمية(٥) قال: قلت لعمر

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٢٩/٥ من طريق عبدالصمد عن أبي هلال عن عبدالله بن سوادة القشيري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، حدود ٢٢ (٨/ ٢١)؛ وأبو داود، حديث ٤٣٩٩، ١.٤٤؛ وابن خزيمة حديث ٣٠٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٤٣٩٨ من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة؛ والنسائي، حديث ٣٤٣٢ (١٥٦/٦)؛ وابن ماجه، حديث ٢٠٥١؛ والدارمي، حدود، ١ حديث ٢٣٠١؛ وأحمد بن حنيل في المسند ٢٠٠١، ١٠١،

<sup>(</sup>٤) ويقال بابيه بتحتانية بدل الألف، ويقال بابي بحذف الهاء (ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٥٢/٥).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: يعلى بن منبه، والصواب ما أثبتناه كما ورد في الحديث الثاني الذي يأتي بعد هذا الحديث، ولأن عبدالله بن باباه روى عن يعلى بن أمية (تهذيب التهذيب ٢٥٢٥).

بن الخطاب: إنما قال الله - عز وجل -: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم} فقد أمن الناس، فقال: إنّي عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوا صدقته(١).

٣٦٩ وإنّ يزيد بن سنان حدثنا قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا ابن جريج، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن باباه، عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب عن قوله الله – عز وجل – {أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقال: سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عما سألتني فقال: "هي صدقة تصدّق الله – عز وجل – بها عليكم فاقبلوها(٢).

• ٣٧- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمار، عن عبدالله بن باباه، عن يعلى، قال: قلت لعمر بن الخطاب قول الله - عز وجل - {أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقة تصدّق الله - عز وجل - بها عليكم فاقبلوها. (٣)

فبينت السنة لنا في هذا الحديث إن الله - عز وجل - قد جعل للمسافر الآمن في قصر الصلاة كالمسافر الخائف، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته قصر الصلاة بالناس على ما قد روينا عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام في حجته بمكة عشرا يقصر الصلاة، وقد كان فيها آمنا لا يخاف إلا الله.

۳۷۱ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير وحدثنا حسين بن نصر، ٦٤/ب قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد قالا حدثنا شعبة عن أبي اسحاق عن حارثة / بن وهب قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين ونحن أكثر ما كنا آمنة (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، مسافرين ١، حديث ٤ (١٧٨/١) من طريق أبي بكر بن أبي شببة، وأبي كريب وزهير بن حرب، واسحاق بن ابراهيم كلهم عن عبدالله بن ادريس ومحمد بن أبي بكر المقدمي عن ابن جريج. والنسائي، حديث ١٤٣٣ (١١٦/٣) من طريق عبدالله أبن ادريس؛ وابن ماجه، حديث ١٠٥١ من طريق عبدالله بن ادريس أيضا؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٢٧٥؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٨١٣٥ (٤٤٧/٢)؛ والبيهقي في السنن ١٣٤٣، ١٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السان ١٣٤/٣، ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، تقصير ٢ (٣٥/٢) من طريق أبي الوليد عن شعبة، ونصه: (صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - آمن ما كان بمنى ركعتين)؛ ومسلم، مساقرين ٢ حديث ٢٠ (٤٨٣/١)؛ والنسائي، حديث ١٤٤٦ (٣/١٢٠)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٣٤، وفي الأصل: «وآمنة».

## تأويل قوله تعالى: {واذا كنت فيهم فأقمت لهم}

قال الله – عز وجل –: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم (١١) فكانت هذه الآية بعقب ذكر الخوف المذكور في الآية التي قبلها، ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم أن المراد بهذه الصلاة إذا كانوا في خوف.

وفي قوله - عز وجل - {وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} دليل على ذلك واضح، وقد روى عن أبي عياش الزرقى في سبب نزول هذه الآية ما

٣٧٢ - حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان الثورى، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعسفان والمشركون بينه وبين القبلة، فيهم أو عليهم خالد بن الوليد،

فقال المشركون: لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة، فقال المشركون: انها ستجيء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم.

قال: ونزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، وصف الناس صفين، وكبروا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع ورفعوا معه جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذى يلونه، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم، ثم رفع ورفعوا، ثم سجد الصف الآخر، ثم رفعوا وتأخر الصف المقدم، وتقدم الصف المؤخر، وكبر وكبروا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم رفع ورفعوا معه جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذى يلونه، وقام الصف المؤخر يحرسونهم ورفعوا معه جميعا، ثم سجد وسجد الصف المؤخر، ثم سلم عليهم(٢). وصلاها مرة أخرى في أرض بني سليم.

ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية صلاها كذلك،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٣٦ من طريق سعيد بن منصور عن جرير بن عبدالحميد عن منصور؛ والنسائي، حديث ١٥٤٩ (١٨٦/٣) من طريق محمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن منصور؛ والدارقطني ١٩٢٧ (حديث ٨) من طريق أحمد بن منصور عن عبدالرزاق عن المصنف، حديث ١٤٣٧؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٨٢٠ (٤٦٣/٢)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٩/٤.

وظاهر الآية لا يدل على هذا الفعل، لأن الله - عز وجل - قال فيها: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}.

ففي هذا دليل على أن دخول إحدى الطائفتين في الصلاة معه بعد دخول الطائفة الأخرى في الصلاة معه، وفي الحديث الذي روينا أنّ دخول الطائفتين في الصلاة معه كان معا،

وقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آثار أخرى في كيفية صلاة الخوف هي أولى بظاهر الآية التي تلونا.

٣٧٣ أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه، عن صالح بن خوات الأنصارى أن سهل بن أبي حيثم حدّثه أن صلاة الخوف كذلك، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -(١)

ففي هذه الآثار دخول الطائفتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إحديهما بعد الأخرى في الصلاة. وفيها صلاة الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل صلاة الإمام اياها، فكانت الآثار الأول أولى من هذه الآثار عندنا، لأن فيها فعل الطائفتين جميعا كان بعد فراغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة.

وقد روى عن جابر رضى الله عنه أنه شهد صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع، وأنه صلاها بهم على غيرما روى في ذلك عن صالح بن خوات بن جبير وذلك أن ابن أبى داود:

974 حدثنا قال حدثنا موسى بن اسماعيل أبو سلمة المنقرى، قال حدثنا أبان بن يزيد العطار، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع فأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطائفة ركعتين وتأخروا، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ملى الله عليه وسلم - بالطائفة الأخرى، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، مغازى ٣١ (٥١/٥) من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد؛ ومسلم، مسافرين ٥٧، حديث ٣١٠ (١٥٥٨)؛ وأبو داود، حديث ١٢٣٩؛ والنسائي، حديث ١٥٥٣ (١٧٨/٣) من طريق عمرو بن علي؛ وابن ماجه، حديث ١٢٥/١؛ والإمام مالك في الموطأ، صلاة الخوف ١، حديث ٢ (١٨٣/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٢٤٧؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٨٣٥١ من طريق يزيد بن هارون؛ وابن خزية، حديث ١٣٥٨ من طريق شعبة؛ وأبو عوانة في المسند ٢٣٠٢٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، مغازي ۳۱ (۵۱/۵)؛ ومسلم، مسافرين ۵۷، حديث ۳۱۱ (۵۷۲/۱)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ۸۲٦۵ (۸۲۲۸ (٤٦٤/۲) من طريق عفان؛ وابن خزيمة، حديث ۱۳۵۲ من طريق يحيي بن حسان؛ وأبو عوائة في المسند ۲۳۵/۳ من طريق عفان بن مسلم.

فقد عارض هذا الحديث الذي روينا عن جابر في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -بالناس صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ما روى فيه عن صالح بن خوات، ووجدنا حكم سائر الصلوات أن المأمون لا يتقدمون الإمام فيها نقصا ولا غيره، وأنهم إنما يقضون ما يجب عليهم قضاؤه منها بعد خروج أئمتهم منها.

فإن قال قائل: حديث صالح هذا أولى بصلاة الخوف من الآثار الأول، لأن في هذا قضاء كل طائفة بقية صلاتها قبل انصرافها عن القبلة، وفي الآثار التي قبلها انصراف الطائفة الأولى من الصلاة، وتحويل وجوههم عن القبلة قبل فراغ الصلاة، وهذا فليس للمأمومين فعله،

قيل له: إنما يمنع المأمومون من هذا في الصلاة إذا كان لغير عذر، فأما اذا كان له عذر فإنّ تحويلهم وجوههم عن القبلة لذلك العذر غير ضار لهم وغير مخرج لهم من صلاتهم، ألا ترى أن رجلا لو انهزم عن العدو، وحضرت الصلاة أن له أن يصلى مستدير القبلة، وكذلك لو أراد رجل الصلاة أن له أن يصلى مستدبر القبلة وكذلك لو أراد رجل الصلاة فقام رجل من العدو على رأسه بسيف يمنعه من استقبال القبلة كان في سعة من استدبار القبلة والصلاة كذلك .

فلما كان استدبار القبلة للخوف الذي ذكرنا مباحا في سائر الصلوات كان استدبار القبلة في صلاة الخوف للخوف الذي يخافونه فيها مباحا لهم من أجله استدبار القبلة،

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دخول الطائفتين في الصلاة متفرقتين ما يوافق ما ذكرنا في الفصل الأول، غير أنه لم يذكر فيها قضاء واحدة من الطائفة شيئًا غير ما صلّته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنّ:

٣٧٥ - أبا أمية حدثنا، قال حدثنا جعفر بن عون الغمرى، عن أبي عميس هذا من ولد عمرو بن حريث صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: / سمعت أبا بكر بن عبدالله بن أبى الجهم(١) يحدّث عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن الوليد بن عبدالملك ١/٦٦ كتب إلى عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه يأمره أن يسأل فقهاء من قبله من أهل المدينة عن صلاة الخوف، فأرسل عمر إلى فقهائهم فسألهم، فجاء عبيد الله بن عبدالله فاختلف عليه القول فقال: دع ما يقول هؤلاء، حدثني عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم فقاموا معه فصلوا ركعة، ثم أنهم ركضوا، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعة الأخرى، ثم جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتشهد وسلم، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان وللناس ركعة ركعة (٢).

- ٣٧٦ حدثنا على بن شيبة، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان عن أبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبي جهيم والصحيح ما أثبتناه كما ورد في الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

بكر بن أبي الجهم، قال حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بالناس صلاة الخوف بذى قرد والمشركون بينه وبين القبلة ثم ذكر مثله(١).

۳۷۷ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، قال أتيت ابن وديعة فسألته عن صلاة الخوف فقال: ائت زيد بن ثابت فسله، فلقيته (۲) فسألته فقال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صف خلفه، وصف موازى العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء في بهم ركعة ثم سلم عليهم (۳).

٣٧٨ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، قال سألت عبدالله بن وديعة عن صلاة الخوف قال: فانطلق إلى زيد بن ثابت ثم ذكر مثله.

وزاد: فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركهة / ركعة (١٤).

77/ب ۳۷۹ حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية، قالا حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم (۱۰) الحنظلي، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ فقام حذيفة فقال: أنا ثم ذكر مثل حديث زيد سواء. غير أنه لم يقل: فكانت للنبي – صلى الله عليه وسلم – ركعتان ولهم ركعة (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ١٥٣٣ (١٦٩/٣) من طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٢٥١، وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٢٥٨ (٢٦١/٢) من طريق وكبع عن سفيان؛ وابن خزية، حديث ١٣٤٤؛ والبيهقي في السنن ٢٦٢/٣ من طريق أبي عبدالله وأبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن أسيد بن عاصم عن الحسين بن حفص عن سفيان ثم ذكر بإسناده مثله. وأحمد بن حنبل في المسند ١٨٣/٥، من طريق وكبع عن سفيان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "فلقيه".

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجه النسائي، حديث ١٥٣١ (١٦٨/٣)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٢٥٠؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٥٢٠ (٤٦١/٢)؛ والبيهقي في السنن ٢٦٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، حديث ١٥٣١ (١٦٨/٣) من طريق عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان. وأنظر أيضا: مصادر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: هدم، والصحيح ما أثبتناه كما ورد في النسائي وأبو داود.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٤٦ من طريق مسدد؛ والنسائي، حديث ١٥٢٩ (١٦٧/٣) ١٥٣٠ (١٦٧/٣)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٢٥١ (٢٦١/٢) من طريق وكيع؛ وابن خزيمة، حديث ١٨٤٨ (٢٦١/٣) من طريق وكيع؛ وابن خزيمة، حديث ١٣٤٨ من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان؛ والبيه في السنن ٢٦١/٣؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣٩٩/٥ من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان.

٣٨٠- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله(١).

٣٨١- حدثنا أبو أمية، قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدى قال حدثنا زائدة بن قدامة، عن الأشعث فذكر بإسناده مثله(٢).

۳۸۲ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال حدثنا عطية بن الحارث، قال حدثنا محمد بن رماث قال: غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال خذيفة: أنا. ثم ذكر مثله، وزاد فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة ركعة (٣).

٣٨٣ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا المسعودى، عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يلي العدو، ثم ذكر مثل ذلك سواء(٤).

ففي هذه الآثار دخول الطائفتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أحدهما بعد الأخرى على ما في الآثار الأول، ولم يذكر فيها القضاء، فهذا عندنا على أنهم لم قد قضوا ركعة على ما في الآثار الأول، وليس تركهم ذكر القضاء مما يدل على أنهم لم يقضوا إذ كان يحتمل قوله "وللقوم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة".

وفي هذا الباب آثار أخر تركنا ذكرها، لأنّا لا نعلم أحدا من أهل العلم تعلق بها ولا ذهب إليها، والآية التي تلوناها تدفعها. /

1/37

فأما أبو حنيفة وزفر، ومحمد فكانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى مثل ما رويناه فيها عن عبدالله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسواء عندهم كان العدو في القبلة أو فيما سواها، غير أنهم كانوا يقولون: إنّ الإمام إذا فرغ من الصلاة انصرفت الطائفة الثانية قبل أن تقضى حتى تقوم بإزاء الحدو، ثم تأتي الطائفة الأولى فيقضون

<sup>(</sup>١) انظر: مصادر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤٠٤/٥ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن أبي اسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٩٥٥/٥ و فيه "مخمل بن دماث" بدل "محمد بن رماث".

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، حديث ١٧٨٩ (ص: ٢٤٧)؛ والنسائي، حديث ١٥٤٦ (١٧٥/٣) من طريق أحمد بن المقدام عن يزيد بن زريع عن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ١٨٥٩ (٢٩٣٢) من طريق وكيع عن المسعودي؛ وابن خزيمة، حديث ١٣٤٧ من طريق محمد بن يحيى القطعي عن محمد بن بكر عن شعبة عن عن الحكم عن يزيد الفقير، وحديث ١٣٤٨ من طريق أحمد بن عبدالله بن علي بن سويد بن منحوف عن روح عن شعبة عن الحكم ومسعر بن كدام عن يزيد الفقير؛ والبيهقي في السنن ٣٩٦٣، وأحمد بن حنبل في المسند ٣٩٨٨٣ من طريق شعبة عن عن الحكم عن يزيد الفقير.

الركعة الأولى وحدانا بغير قراءة، ثم تنصرف الطائفة الأولى فتقوم بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيقضون الركعة الثانية وحدانا بقراءة. وحديث ابن عمر عندنا فهذا معناه، وإن كان غير منصوص فيه تقديم قضاء إحدى الطائفتين قبل الأخرى، لأن كل واحدة من الطائفتين محتاجة إلى الحراسة من صاحبتها في الركعة التي تقضيها كصاحبتها إليها في الركعة التي صلتها مع الامام.

حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا أبي، عن محمد، عن أبي حنيفة. وعن أبيه عن محمد بما ذكرناه عنهما في هذا الكتاب.

وقد روى عن ابن مسعود في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه فيه وذلك أن أبا بكرة:

٣٨٤ حدثنا قال حدثنا بكر بن بكار العبسى، قال حدثنا عبدالملك بن الحسين، قال حدثنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صلى صلاة الخوف في حرة بني سليم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة، وكان العدو في غير القبلة، فصف معه صف واحد صف السلاح، واستقبلوا العدو، وكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي معه، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي معه، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركع الصف الذي معه،

ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا السلاح، وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهب الذين صلوا معه، وجاء الآخرون فقضوا ركعة، فلما فرغوا أخذوا السلاح، وتحول الآخرون وصلوا.

 $\gamma \sqrt{\gamma}$  فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان وللقوم مع / النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة (1).

ففي هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضائها الركعة الأولى، ومجيء الطائفة الأولى وقضاؤها الركعة الثانية قبل قضاء الطائفة الثانية الركعة التي عليها.

وأما أبو يوسف فكان يذهب في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير القبلة مذهب أبي حنيفة وزفر ومحمد الذي حكيناه عنهم. وأما إذا كان العدو في القبلة فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما رويناه في حديث أبى عياش الزرقي.

وقد ذهب قوم إلى أن للإمام أن يصلى بطائفة ركعتين ثم يسلم بهم ثم يصلي بطائفة أخرى ركعتين ثم يسلم بهم، واجتجوا في ذلك بما:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبر داود، حديث ١٢٤٤ من طريق عمران بن مسيرة عن ابن فضيل؛ والدارقطني ٢١/٣ (حديث ١٥)، وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٢٤٥ من طريق الشورى مع اختلاف في اللفظ. وابن أبي شبيبة في المصنف، حديث ٨٢٥٣ (٤٦٢/٢) من طريق محمد بن فضيل.

٣٨٥ حدثنا أبو بكرة وابراهيم بن مرزوق، قالا حدثنا أبو عاصم، عن الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعا وكل طائفة ركعتين ركعتين(١١).

ولا حجة لهم عندنا في هذا الحديث لما ذهبوا إليه، لأنه قد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس كذلك،

وكما روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بالناس يوم صلاة ذات الرقاع على ما رويناه عنه، لأنّ الفريضة حينئذ تصلى مرتين على ما كان في أول الإسلام حتى نهى عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمما روى عنه في ذلك ما:

٣٨٦ حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حبان بن هلال المنقرى، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا قتادة عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن خالد بن أيمن المعافرى، قال: كان أهل العوالى يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين،

1/31

قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق /(٢).

٣٨٧ حدثنا حسين بن نصر، قال سمعت يزيد بن هارون، قال أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت المسجد فرأيت عمر جالسا والناس في الصلاة فقلت: ألا تصلى مع الناس؟ فقال: قد صليت في رحلي، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نصلي فريضة في يوم مرتين(٣).

وفيما روينا في هذا الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نصلى الفريضة في اليوم مرتين.

وفي حديث جابر وأبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم ركعتين وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مسافرا، لأنا لا نعلمه - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مسافرا، لأنا لا نعلمه - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة خوف قط إلا في سفر، ففي صلاته بهم ركعتين ركعتين إباحة لأن نصلي الفريضة مرتين، وفي نهيه عن ذلك ما قطع ما كان أباحه منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ١٢٤٨ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن الأشعث؛ والنسائي، حديث ٨٣٦ (١٠٣/٢) من طريق يحيى، حديث ١٥٥١ (٣/ ١٧٨) من طريق خالد عن الأشعث؛ والدارقطني ٢١/٢ (حديث ١٢).

<sup>· (</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٥٧٩؛ والنسائي، حديث ٨٦٠ (١١٤/٢) من طريق يحيى بن سعيد عن حسين المعلم؛ والدارقطني ١٦٥١، ٤١٦، (حديث ١، ٢)؛ وابن خزيمة، حديث ١٦٤١؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٦٦٥١ (٢٧٨/٢).

فإن قال قائل: وما حجتكم في أن هذه الصلاة لئانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وقد كان يوم الخندق في قتال وهو في المدينة في غير سفر؟

قيل له: لأنّه - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق لم يصل ظهراً ولا عصرا، ولا مغربا، ولا مغربا، ولا عشاء حتى مضى هوى من الليل لما شغله من القتال، ولأن الله - عز وجل - لم يكن أنزل عليه حينئذ في صلاة الخوف "فرجالا أو ركبانا".

وسنذكر ذلك وما روى فيه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

فإن ذهب ذاهب آخر إلى أن الركعتين اللتين صلاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالطائفة الثانية كانت له تطوعا، وكانت للمأمومين فريضة، لأنه يجوز عنده أن تصلى الفريضة خلف إمام يصلي تطوعا، ويحتج في ذلك بما روى عن معاذ رضي الله عنه في صلاته لقومه العشاء بعد صلاته إياها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أن ابراهيم بن مرزوق:

 $70^{-}$  حدثنا قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال / حدثني جابر بن عبدالله أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصلي بهم(1).

هي له تطوع وهي لهم فريضة وليس من الحديث، ولا من لفظ جابر، ولا عمرو بن دينار، وذلك أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو وأبي الزبير بألفاظ أكشر من ألفاظ حديث ابن جريج، ولم يذكر فيه هذا الحرف، وذلك أن اسماعيل بن يحيى المزني:

٣٨٩ حدثنا قال: حدثنا الشافعي، قال حدثنا سفيان، عن عمرو سمع جابرا يقول: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي – صلى الله عليه وسلم – صلاة العشاء أو قال العتمة، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، فأخر النبي – صلى الله عليه وسلم – صلاة العشاء أو قال العتمة ذات ليلة فصلى معاذ معه، ثم رجع فأم قومه، فافتتح سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقيل له أنافقت؟ قال: لا، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم – فأخبره، فأتي النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله إنّك أخرت العشاء، وإنّ معاذا يصلي معك، ثم رجع فأمنا، فافتتح سورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحاب نواضح، نعمل بأيدينا،

فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "أفتّان أنت يا معاذ؟ أفتّان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، أذان ٦٦ (١٧٤/١) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار؛ ومسلم، صلاة ٣٧، حديث ١٨٠، ١٨١ (١/ ٣٤٠) من طريق يحيى بن يحيى عن هشيم عن منصور، ومن طريق حماد عن أيوب؛ وأبو داود، حديث ١٠٠ من طريق مسدد عن سقيان. ولم يذكروا "هي له تطوع وهي لهم فريضة"؛ والبيهقي في السنن ٨٦/٣.

أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ سورة كذا وسورة كذا "(١).

- ٣٩- حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

وزاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل اذا يغشى، والسماء والطارق ونحوها"،

قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير يقول: قال له: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل اذا يغشى، والسماء والطارق،

فقال عمرو: هو هذا أو نحو هذا(٢).

٣٩١ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا ابراهيم بن يسار، قال حدثنا سفيان، عن كل واحد من عمرو، ومن أبي الزبير بما رويناه عنه في / حديثي المزني، وتابع سفيان على ترك ذلك ٦٩/أ الحرف منصور بن زاذان(٣).

٣٩٢ فحدثنا أبو أمية قال حدثنا سريح بن النعمان الجوهرى، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا منصور يعنى ابن زاذان، عن عمرو، عن جابر أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (٤).

وتابع سفيان على ذلك ابراهيم بن اسماعيل غير أنه ذكره عن أبي الزبير ولم يذكره عن عمرو.

٣٩٣ - حدثنا أبو أمية، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل، عن أبي الزبير، عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصليها بقومه(٥).

ففي هذه الآثار التي روينا أن معاذا كان يصلى لقومه الصلاة التي صلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذلك ينفي ما في حديث ابن جريج، لأنه لو كان يصلي بقومه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، أدب ٧٤ (٩٧/٧) من طريق محمد بن عبادة عن يزيد عن سليم؛ ومسلم، صلاة ٣٧، حديث ١٧٨ (٣٣٩/١)؛ وأبو داود، حديث ١٩٨٠؛ والبيهقي في المسند ١٩٦/٢؛ والبيهقي في المسند ١٥٦/٢؛ والبيهقي في المسند ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، صلاة ٣٧، حديث ١٧٨، ١٧٩ (١/ ٣٣٩، ٣٤٠) من طريق محمد بن عباد عن سفيان، ومن طريق الليث عن أبي الزبير؛ وأبو عوانة في المسند ٩٧٣، ١٥٦/١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣٠٨/٢، والبيهقي في السنن ١١٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصادر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، صلاة ٣٧، حديث ١٨٠ (٣٤٠/١)؛ وأبو عوانة في المسند ١٥٧/٢؛ والبيهقي في السنن ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ما عثرت عليه.

تطوعا لكان ما يصلي بهم غير ما كان صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي قوله «إنه كان يصلي بقومه ما صلاه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك» دليل أنه فعل من أعادة الفريضة مرتين حتى قطع ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.

٣٩٤- وحدثنا محمد بن علي بن داود، قال حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى المازني، عن معاذ بن رفاعة، عن رجل من بني سلمة يقال له سليم إنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن معاذا يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادى بالصلاة فنخرج إليه، فيطول علينا،

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتانا، إمّا أن تصلي معى، وإما أن تخفف على قومك(١).

ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول لمعاذ، لما علم ما كان يفعل عما ذكرناه عنه، دليل على أنه لم يبح له جمعهما جميعا، لأنه لو أباح له جمعهما لقال له: ٢٩/ب "صل معي وخفف بقومك" /

فإن قال قائل: فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر قوم معاذ الذين صلوا خلفه بإعادة ما صلوا خلفه كذلك،

قيل له: وكيف يأمرهم بإعادة صلاة قد كانت لهم مباحة أن يصلوها كما صلوها خلف معاذ، لما قد ذكرنا عن ابن المسيب وخالد بن أين أن أهل العوالى، وهم قوم معاذ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كانوا يصلون الفريضة مرتين حتى نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فلما كانوا على صلاة قد كانت مباحة لهم لم يبلغهم النهي عنها حتى صلوها على الفرض الأول كانت مجزئة عنهم، ولم تكن عليهم إعادتها.

وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة: لا تصلّى صلاة خوف بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحكى ذلك عنه محمد وأنكره عليه، وخالفه فيه إلى قول أبي حنيفة الذي رويناه عنه.

وكان من حجة أبي يوسف فيما ذهب إليه من ذلك أن الله - عز وجل - قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} الآية، فإنما أمرهم بذلك لفضل الصلاة معه على صلاتهم وحدانا، وعلى صلاتهم مع غيره،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٧٤/٥.

وكان من الحجة عليه للآخرين فيما احتج عليهم من ذلك أن قول الله – عز وجل –: {وإذا كنت فيهم} كقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}(١١)، فلم يكن ذلك على صدقة تنقطع بوفاته يأخذها ولاة الأمر من بعده كما كان هو يأخذها في حياته – صلى الله عليه وسلم –.

فقال قائل: لا يشبه هذا قوله - عز وجل -: {وإذا كنت فيهم} لأن قوله: {خذ من أموالهم صدقة} قد جعل إليه أخذ الصدقة، فكان - صلى الله عليه وسلم - يأخذها بنفسه، ويأخذها بأمره من يوليه أخذها إياه بنفسه، وأخذ غيره إياه له بأمره سواء، وهو في ذلك أخذ له.

وأما قوله - عز وجل -: {وإذا كنت فيهم} فإن كون غيره يأمره فيهم ليس كونه، فالأخذ يكون من الأخذ بنفسه وبغيره ممن يأمره بذلك، ويكون فيهما جميعا أخذا، والكون لا يكون من الكائن فيهم إلا بكونه / بنفسه لا بكينونة غيره فيهم، لأنه في تكوينه غيره فيهم مكون لغيره غير كائن بنفسه.

قيل له: أما الكون الذى لا يكون إلا من النبي - صلى الله عليه وسلم - في كونه بيديه فهو كما ذكرت، ولا يجوز أن يخلف فيه، وأما الكون الذى به تقيم الفرائض فإن خليفته في أمته هو خليفته في إقامة الفرائض التي كان يقيمها،

وليس القصد بالخطاب إلى كونه في الناس بمسقط للفرائض عنهم بخروجه منهم، ولا معه لحكمها بعده كما كانت عليه في حياته - صلى الله عليه وسلم -.

وقد رأينا أشياء جرت على خطاب خاصة من الناس فلم يكن المراد فيها من خوطب بها خاصة دون من سواهم من الناس، ولم يكن ذهاب المخاطبين بها مسقطا لفرضها عمن حدث بعدهم، ولامزيل لأحكامها عما كانت عليه من ذلك قول الله – عز وجل – لنبيه: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا (٢) الآية، فلم يكن القصد بالخطاب إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بذلك ما يمنع أن يكون ذلك إلى من خلفه من بعده كما كان إليه في حياته، بل كان ذلك الى خلفائه من بعده كما كان إليه قبلهم،

ومن ذلك قوله – عز وجل –: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}(٣)، ثم قال – عز وجل –: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(٤)، ولم يقل فمن شهد الشهر فليصمه مع أنّ قوله: {يا أيها الذين آمنوا} يخبر بتقدم إيمانهم نزول الآية. وقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} يدل على أنه إنما عنى المخاطبين، ولم يكن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة، من الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية: ١٨٥.

ذلك الخطاب على المعدومين، ولا على من لم يلحق الفرائض ممن كان صبيًا في وقت نزول الآية، وقد لحق ذلك كل من عاد حكمه إلى حكم أهل الفرض الأول ممن خوطب بالآية، وصار اللاحقون بهم والكائنون بعدهم مخاطبين بها، مرادين بفرضها كما كان من كان من المؤمنين في وقت نزولها،

ومن ذلك قوله – عز وجل –: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من  $^{(1)}$  الآية. وقوله: {فإذا ضربتم في الأرض / فليس عليكم جناح}(٢) الأية. وقوله: {ذلك لمن خشى العنت منكم}(٣) وأشباه هذا في القرآن كثير.

فلما كان الحادثون ممن فيهم المعنى الذى من أجله وجب الفرض على الأولين، يكونون في الفرض عليهم، وفي لزومه إياهم كالأولين، كان كذلك الحادثون من ولاة الأمر في إقامة الفرائض، والكون فيمن يقيمونها فيهم في حكم الذين خلفوه فيهم.

فإن قال قائل: إن الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها من الفضل ما ليس للصلاة مع غيره فوجب لفضل الصلاة معه إباحة الانصراف منها في غير موضع الانصراف في غيرها، والصلاة مع من هو مثله فيهم كما تفضل الصلاة معه الصلاة مع غيره من الناس.

قيل: الأمر في فضل الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرت ولكنا لم نر ذلك الفضل أسقط فرضا عن المأمومين، ولا أباح محظورا كان عليهم.

ألا ترى أنهم يتطهرون لها كما يتطهرون للصلاة مع غيره، ويأتون بقيامها، وركوعها، وسجودها وسائر ما يأتون به فيها معه كما كانوا يأتون به لو صلوها مع غيره، فلما كان فضل الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - غير مغير لحكم الصلاة في نفسها، ولا لحكم الفرض على المأمومين فيها ثبت بذلك أن ما أبيح لهم من الانصراف لم يكن لفضل الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه إنما كان لأن نفس الصلاة كانت.

وحجة أخرى وهي أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين شهدوا نزول الآية، وحضروا استعمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها قد جعلوها من بعده - صلى الله عليه وسلم - على حكمها الذي كان في وقته، منهم: ابن مسعود، وحذيفة، وزيد ابن ثابت، وقد سئلوا عنها بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - فأتوا بها وأخبروا كيف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية: ٢٥.

صلوها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يمنعوا من حدثوه بها عن امتثال ذلك، ولا أعلموه أن ذلك مما قد سقط بموت / رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان ١/٧١ فرضها خاصا إذاً لأعلموا ذلك من سألهم عنها كما أعلم أبو ذر الذي سأله عن فسخ الحج فقال: «كان لنا وليس لكم» وسنأتي بذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالي.

ففي تركهم تبيان ما ذكرنا لسائلهم دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، في قوله الذي تابعهما عليه، ومحمد بن الحسن، والشافعي،

وقد روينا عن سهل بن أبي حشمة في هذا الباب وصفه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضرة العدو في حديث شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم.

ثم روينا من حديث مالك وشعبة عن يحيى بن سعيد ذكر كيفيتها، فذلك أيضا دليل أن مذهبه كان في ذلك كمذهب من ذكرنا ممن يقول: إن للناس استعمالها بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم ...

## تأويل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات}

قال الله - عز وجل -: [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى](١) فلم نحتج إلى ذكر الصلاة الوسطى في هذا الموضع أى الصلوات هى؟ إذ لا حكم في ذلك يحتاج إلى ذكره مع أنا قد بينا المعنى في ذلك، وذكرنا الروايات فيه في كتاب شرح معاني الآثار(٢).

وأما قوله: {وقوموا لله قانتين} (٣) فهو من المتشابه الذي يحتاج إلى علم المراد به ما هو؟ وذلك أن القنوت قد جرى في كتاب الله - تعالى - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - على معانى مختلفة،

فمنها قول الله - عز وجل - لأمهات المؤمنين: {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا }(٤) فذلك في معنى قوله: {ومن يطع منكن الله ورسوله}،

ومن ذلك قوله في كتابه: (يا مريم اقنتي لربك) (٥) على ظاهر معناه القيام في الصلاة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ١٦٨/١ وما بعدها من الكتاب المذكور.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، من الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران من الآية: ٤٣.

لأنه مع الركوع والسجود اللذين يكونان في الصلاة،

ومن ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة طول القنوت".

/ v1 / v3 - v3 - v3 معبد، قال حدثنا / v3 - v3 مهران، عن أبى سفيان، عن جابر عن النبى - v3 - v3 الله عليه وسلم - (1).

- ۳۹۹ وحدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبى – صلى الله عليه وسلم - ( $^{(Y)}$ ).

٣٩٧ - حدثناه علي بن معبد، قال حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال أخبرني عشمان بن أبي سليمان، عن علي الأودى، عن عبيد بن عمير، عن عبدالله بن حبشي الحنفي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -(٣).

فلما احتمل القنوت في الآية التي تلونا ما ذكرنا، ولم نجد في كتاب الله - عز وجل - ما يدلنا على المراد به، طلبناه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٩٨ فحدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا حسين بن نصر، قال سمعت يزيد بن هارون ثم اجتمعا فقالا أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}(1) فأمرنا بالسكوت(٥).

ففي هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالقنوت في الآية التي تلونا النهي عن الكلام الذى كانوا يتكلمون به في الصلاة لحوائجهم ولما هو بهم من أمورهم.

٣٩٩ كما حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا عاصم، عن أبي وائل، قال قال عبدالله: كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول: السلام على الله، وعلى جبريل، وعلى ميكائيل، وكل عبد صالح نعلم اسمه في السماء والأرض.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، مسافرين ٢٢، حديث ١٦٥ (٥٢٠/١) من طريق أبي بكر بن أبي شببة وأبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان؛ والترمذي، حديث ٣٨٧ من طريق ابن أبي عمر عن سفيان، و ٣٩١/٣ من طريق أبي معاوية عن وأحمد بن حنبل في المسند ٣٩١/٣ من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان، و ٣٩١/٣ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، مسافرين ۲۲، حديث ۱۹۵ (۱/۰۲۰)؛ وابن ماجه، حديث ۱٤۱۹ من طريق يكر بن خلف أبي بشر عن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه النسائي، حديث ٢٥٢٦ (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢٠٠٧؛ والبخارى، العمل في الصلاة ٢ (٥٩/٢) من طريق ابراهيم بن موسى عن عيسى عن ابراهيم، تفسير ٢:٣٤ (١٦٢/٥) من طريق مسدد عن يحيى عن ابراهيم؛ ومسلم، مساجد ٧، حديث ٣٥ (٢٨٣/١) من طريق يحيى بن يحيى عن هشيم عن من طريق يحيى بن يحيى عن هشيم عن اسماعيل؛ وأبو داود، حديث ١٤٠٨؛ وأبو عوانة في المسند ١٣٩/٢ من طريق يعلى بن عبيد عن اسماعيل؛ والبيهتى في السنن ٢٤٨٧؟.

فقدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحبشة، وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد، فأخذني ما قدم وما حدث،

فلما قضى صلاته - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: "لا، ولكن الله - عز وجل - يحدث من أمره ما يشاء"(١).

2- وكما حدثنا يحيى بن اسماعيل المزني قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا سفيان ابن عيينة، عن عاصم، عن أبي وائل عن ابن / مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على ١/٧٢ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي.

قال: فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال: ان الله – عز وجل – يحدث من أمره ما يشاء، وإنّ مما أحدث أنه قضى ألاً تتكلموا في الصلاة(٢) .

ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود: "وإنّ بما أحدث أنه قضى ألا تتكلموا في الصلاة" دليل عندنا، والله أعلم،

إنّ الذي أحدث من ذلك هو مما أنزله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالآية التي تلونا على ما في حديث زيد بن أرقم الذى روينا، لأن زيداً قد أخبر أن سبب النهي نزول تلك الآية عليه - صلى الله عليه وسلم -.

ولما ثبت نسخ الكلام في الصلاة بعد أن كان مباحًا فيها، ثبت أنه لا يصلح أن نتكلم في الصلاة بذلك الكلام المنسوخ منها، وأن يكون المتكلم به فيها قاطعا لها وخارجا منها، وأن يستوى في ذلك العمد والسهو جميعا كما يستويان فيمن صلاها قبل الوقت الذي أمرنا بالصلاة فيه متعمدا أو ساهيا، وكما يستويان فيمن صلاها على غير طهارة متعمدا أو ساهيا وكما يستويان فيمن الأحداث التي تقطعها متعمدا أو ساهيا.

هكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولون في الكلام وفي الصلاة المنسوخ منها إنه يقطعها من المتكلم إذا كان ساهيا كما يقطعها منه لو كان متعمدا، غير السلام منها على السهو في الموضع الذي لو كان السلام فيه على العمد قطع الصلاة مثل أن يسلم من اثنين ساهيا، فإنه عندهم غير قاطع لها،

وقد خالفهم في ذلك مخالفون فقالوا: يقطعها السلام على السهو كما يقطعها لو كان على العمد. وهذا هو القياس عندنا للمعاني التي قدّمنا ذكرها في استواء حكم العمد والسهو جميعا فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، حديث ٩٢٤ من طريق موسى بن اسماعيل عن أبان عن عاصم؛ والبيبهقي في السنن ٢٤٨/٢ ، ٢٦ من طريق أبي داود عن شعبة عن موسى بن اسماعيل عن عاصم، وزادا: "وإن الله قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة".

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٥٩٤؛ وابن أبي شيبة في المصنف حديث ٤٧٦٩ (٧٣/٢).

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الكلام في الصلاة على السهو ربما يقطعها لو كان على ٧٧/ب العمد غير قاطع لها ويذهبون / إلى التفرقة في ذلك بين العمد والسهو، وقد دفع ذلك من قوله قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية بن الحكم: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن "ولم يستثن" رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك سهوا كما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - ما:

1 · ٤ - حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمى قال: بينا أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت: واثكل أمياه ما لكم تنظرون الى ؟

قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت،

فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته دعاني، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده - صلى الله عليه وسلم - كان أحسن تعليما منه، والله ما ضربني، ولا كهرني، ولا سبني، ولكن قال لي: إنّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن(١).

أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن من ذلك سهوا، وأخبر أن الصلاة لا تصلح لذلك الكلام الذي ليس منها.

وذهب ذاهبون آخرون إلى أن الكلام فيها للنائبة مثلها فيها مثل سلام الإمام من اثنتين ساهيًا فتكلم لذلك، وما أشبه ذلك جائز مباح غير داخل في النهي، وقد منع من ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ن عن سهل بن النبي حازم، عن سهل بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد عن النبي حسلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيق (Y) للنساء والتسبيح للرجال (Y).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، مساجد ۷، حديث ۳۳ (۳۸۱/۱) من طريق أبي جعفر محمد بن الصباح، وأبي بكر بن أبي شيبة عن اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، ومن طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي؛ وأبو داود، حديث ۹۳۰ مطولا؛ والنسائي، حديث ۱۹۱۰ (صلاة ۱۷۷)؛ حديث وأبو داوري محديث ۱۹۱۰ (صلاة ۱۷۷)؛ وعبدالرزاق في المصنف حديث ۳۵۷۷ من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم؛ وابن خزيمة، حديث ۹۵۸؛ وأبع عوانة في المسند ۱۵۱۲، وأحمد بن حنبل في المسند ۱۷۷۵؛ والبيهقي في السنن ۱۲۵۹۲، ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "التصفيع".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، العمل في الصلاة ٢٥ (٢٠/٢) من طريق وكيع عن سفيان، وأحكام ٣٦ (١١٨/٨) من طريق حماد عن أبي حازم؛ ومسلم، صلاة ٢٢، حديث ١٠٢ (٣١٦/١) مطولا؛ وأبو داود، حديث ٩٤٠ بلفظ مسلم؛ والنسائي حديث بعد (٨٢/٢) مطولا؛ وابن ماجه، حديث ١٠٢١؛ والدارمي، صلاة ٩٥، حديث ١٣٧١، ١٣٧١، وابن خزيمة، حديث ٨٥٤؛ وأبو عبوانة في المسند ٢٣٣، ٣٣٣؛ وأحسسد بن حنبل في المسند ٥٣٠، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٣٥، ٢٣٨، ٣٣٥، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٥، ٢٣٨، ١٣٨٠)

٣٠٠٣ وكما حدثنا يونس، قال أخبرنا سفيان، عن الزهرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"(١).

٤٠٤- وكما / حدثنا أبو أمية، قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي، قال حدثنا ٧٧/أ الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله(٢).

فمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث من الكلام للناس في الصلاة إلا بما لو تكلم به فيها ولم تكن تلك النائبة لم يقطعها، وكان من حجة من ذهب إلى إباحة الكلام في الصلاة للنائبة التي تنوب فيها:

0 - 2 − أن نصر بن مرزوق، حدثنا قال حدثنا الخصيب بن ناصح، قال حدثنا وهيب ابن خالد، عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال: وأكبر ظني أنه قد ذكر الظهر، فصلى ركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب،

قال: وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل طويل اليدين، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسميه ذا اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟

فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة،

فقال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم فقال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم،

فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر (٣).

قالوا: فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر في حديثه هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم هذه الصلاة وكان منه فيها ومن كلامهم إياه فيها، ومن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، العمل في الصلاة ٥ (٢٠/٦)؛ ومسلم، صلاة ٢٣، حديث ٢٠١، (٢٠٨١)؛ وأبو داود، حديث ٩٣٩؛ والنسائي، حديث ١٣٧، وابن ماجه، حديث ١٠٢٠؛ والدرامي، صلاة ٩٥، حديث ١٣٧، وابن خزعة، حديث ٨٩٤؛ وأبو عوانة في المسند ٢٤٦/٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤١/٢؛ والبيهقي في السنن ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، صلاة ٢٣، حديث ١٠٧ (٣١٩/١)؛ والترمذي، حديث ٣٦٩؛ والنسائي حديث ١٢٠٩ (٣١/٣)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٦١/٢؛ والبيهقي في السنن ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، صلاة ٨٨ (١٦٣/١)، السهو ٤، ٥ (٦٦/٢)؛ ومسلم، مساجد ١٩، حديث ٩٧ (٤٠٣/١)؛ وأبو دأود، حديث ١٠٠٨؛ والنسائي، حديث ١٢٢٤، ١٢٢٥ (٢٠/٣)؛ وابن ماجه، حديث ١٢٠٤؛ والدارمي، صلاة ١٧٥، حديث ١٠٥٤؛ والامام مالك في الموطأ، صلاة ١٥، حديث ٥٨ (٩٣/١)؛ وابن خزيمة، حديث ١٠٣٥، ١٠٣٥؛ وأبو عوانة في المسند ١٩٥/٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٣٤/٢، ٣٥٤؛ والبيهتمي في السنن ١٩٥٤/٢.

رده عليهم وردهم عليه ما لم يخرجه منها وما لم يمنعه من البناء على ما مضى منها، واسلام أبي هريرة رضى الله عنه فإنما كان قبل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يثلاث سنن كما:

٣٠٤- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن عمرو القواريرى، قال حدثنا يحيى الله بن سعيد/ القطان، قال حدثنا اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقلنا: حدّثنا فقال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين(١).

٧٠٤ - وكما حدثنا أبو أمية، قال حدثنا أحمد بن اسحاق الحضرمي، قال حدثنا وهيب ابن خالد، قال حدثنا خيثم بن عراك، عن أبيه عن نفر من قومه أنّ أبا هريرة رضى الله عنه قدم المدينة هو ونفر من قومه.

قال: قدمنا وقد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر واستخلف رجلا من بني غفار يقال له سنباغ بن عرفطة، فأتيناه وهو يصلي بالناس صلاة الغداة، فقرأ في الركعة الأولى "كهيعص"، وفي الثانية "ويل للمطففين".

قال أبو هريرة: فأقول وأنا في الصلاة، ويل لأبي فلان كان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي،

وإذا كال كال بالناقص، فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سنباغًا فزودنا شيئا حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد افتتح خيبر، فكلم الناس فأشركونا في سهامهم (٢) قال: ونسخ الكلام في الصلاة فبمكة لابن مسعود لما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أرض الحبشة، وكان قدومه عليه منها بمكة، سلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه، فلما فرغ قال له: "ان الله - عز وجل - يحدث من أمره ما شاء، وإن عما أحدث أنه قضى ألا تتكلموا في الصلاة. دل ما ذكرنا أن ما كان من الكلام في الصلاة في حديث ذى اليدين غير داخل في النهي عن الكلام في الصلاة، ودليل أن الكلام في الصلاة الذى نهى عنه فيها إنما هو لما سوى ذلك.

فكان من الحجة عليه للآخرين أن حديث ذى اليدين لو كان بعد حديث ابن مسعود لكان ناسخا له ولثبت به أن يتكلم الناس بجميع حوائجهم في الصلاة، لأن الكلام الذي كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن كلمه في حديث ذى اليدين لم يوقفنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة، حديث ١٠٤٠؛ وأبو عوانة في المسند ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة، حديث ١٠٣٩ من طريق أبي طاهر عن أبي بكر عن أبي عمار عن الفضل بن موسى عن خيثم بن عراك بن مالك مقصرا؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٣٤٥. وفيه ما: «سباع» بدل «سنباغ». وفي الأصل: «فأشركوا» والتصحيح من ابن خزيمة وأحمد بن حنبل.

رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، ولا أحد من أصحابه أن ذلك الكلام / لتلك الحادثة كا/أ خاصة، وأنه لا يجوز أن يتكلم به فيها ثان في الصلاة من غير أمرها، ولو كان بينهما فرقان إذاً لأوضحوه للناس ولعلموهم إياه، بل قد علمهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديثي سهل بن سعد وأبي هريرة اللذين ذكرناهما "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" عند النوائب التي تنويهم في صلاتهم، ولم يتجاوزهم بذلك إلى غيره من الكلام. ولما كان كلام رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وجواب أصحابه إياه في الصلاة لم يكن قبله تسبيح، دل ذلك على أن ذلك كان قبل أن يعلمهم التسبيح، لأنه لا يجوز أن يعلمهم التسبيح ثم يخالفونه إلى الكلام، على أنا قد نظرنا في نسخ الكلام في الصلاة هل كان بمكة كما قال هذا القائل؟ فوجدنا في الآثار ما قد دفع ذلك، لأن زيد بن أرقم عن لم نتكلم في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت. وزيد بن أرقم ممن لم يصحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بمكة.

وقد روى مثل ذلك عمن سواه من الأنصار ممن هو أصغر منه سنا وأحدث صحبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه وهو أبو سعيد الخدري رضى الله عنه.

1.3 حدثنا على بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة، قال حدثنا عبدالله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني محمد بن العجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا سلم على النبي – صلى الله عليه وسلم –، فرد عليه اشارة.

وقال: كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك(١).

وقد دل على صغر أبي سعيد وحداثته ما روى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك.

9 - 3 - حدثنا علي بن عبدالرحمن، قال حدثنا المنجاب بن الحارث التميمي، وحدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: وما علم أبي سعيد الخدرى وأنس بن مالك بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وإنما كانا غلامين صغيرين (٢).

ومع أنا / قد نظرنا في قوله في قدوم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على رسول ٧٤/ب الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان بمكة، فوجدنا لم يتقدمه في ذلك أحد علمناه إلا محمد بن اسحاق، وذلك أنه ذكر في المغازى أنه بلغ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين كانوا بأرض الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى دنوا من مكة فإذا ما بلغهم من ذلك كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد مكة إلا بجوار أو

 <sup>(</sup>١) أخرجه أيضا الطحاوى في شرح معاني الآثار، ١/١٥٥، ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

مستخفيا، وكان ممن قدم عليه مكة فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرا فذكر جماعة، منهم عثمان بن عفان، وابن مسعود، ولم تتجاوز الحكاية عن نفسه إلى رواية رواها غيره، وهذا مما لا تقوم به عندنا، ولا عنده حجة مع أن من هو أولى بقبول هذا، منهم سعيد بن المسيب، وعروة، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، قد روى عنهم في عثمان خلاف ذلك، وأن قدومه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة وذلك أن يونس:

• ٤١٠ حدثنا قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث وسعيد بن المسيب وعروة إنّ الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وإنّه هاجر في تلك الهجرة جعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، وعثمان بن عفان برقية ابنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وأبو سلمة بن عبدالأسد، وامرأته أم سلمة ابنة أبي أمية، وخالد بن سعيد بن العاص بامرأته، وهاجر فيها رجال من قريش ذو عدد ليس معهم نساؤهم،

فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دار هجرتهم قال لأصحابه: إنّي قد رأيت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين (١) وهي المدينة، فهاجر إليها من كان معه بمكة، ورجع رجال من أهل الحبشة حين سمعوا بذلك فهاجروا إلى المدينة، منهم عثمان ابن عفان بامرأته، وأبو سلمة بن / عبدالأسد بأمرأته ابنة أبي أمية، وجلس بأرض الحبشة جعفر بن أبي طالب، وخالد بن سعيد، وخاطب بن الحارث، ومعمر بن عبدالله وعبدالله بن شهاب، ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش فحالت بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحرب.

فلما كانت وقعة بدر فقتل الله فيها صناديد الكفار قال كفار قريش: إنَّ تأركم بأرض الحبشة فابعثوا إليه رجلين من ذوى رأيكم لعله يدفع إليهما من عنده من قريش فنقتلهم بمن قتل منكم يوم بدر (٢).

ففي هذا الحديث أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين كانوا هاجروا إلى أرض الحبشة لم يخرجوا عنها حتى جعل الله - غ وجل - لهم دار هجرة أخرى سواها وهي المدينة.

وفيه أيضا أن عثمان الذى ذكر محمد بن اسحاق، أنّ قدومه كان مع قدوم ابن مسعود على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بمكة، إنما كان بالمدينة، وهؤلاء الذين رووا هذا الحديث فهم أصحاب المغازى الذين أخذ محمد المغازى عمن أخذها عنهم، وهو الزهرى، ولا

٧ / ب

 <sup>(</sup>١) في الأصل: "ألابتين".

<sup>(</sup>٢) ما عشرت عليه.

سيما إن كان الذى ذكر أن قدوم ابن مسعود على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بمكة نقول: أن منقطع ابن المسيب يقوم مقام المتصل.

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها ما يدل على هذا المعنى أيضا.

113- حدثنا يونس، قال حدثنى ابن وهب، قال حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو بمكة للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم، فرأيت سبخة ذات نخل بين لا بتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة (١).

٤١٢ - حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير، قال سمعت معمرا يحدث عن الزهرى، عن عروة عن عائشة رضى الله / عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٢). ٥٧/ب

ففي هذا الحديث ما يدل على أن المسلمين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة لم يرجعوا إلا إلى دار هجرة سواها، وكيف يجوز أن يقال: إنهم رجعوا إلى دار قد هاجروا منها، وذلك مما قد منعوا منه، ألا ترى إلى ما قد روى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –.

217 حدثنا يونس، قال حدثنا أنس بن عياض الليثي، عن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه يسأل السائب بن يزيد ما سمعت في سكنى مكة؟

فقال: قال العلاء بن الحضرمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث للمهاجر بعد الصدر (٣).

٤١٤ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا حبان بن هلال، قال حدثني يحيى بن سعيد، قال حدثني عبدالرحمن بن حميد فذكر بإسناده مثله (٤).

8 ا ٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا الوحاظي، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني عبدالرحمن بن حميد فذكر بإسناده مثله، وزاد كأنه يقول: لا يزيد عليها(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كفالة ٤ (٥٨/٣ - ٥٩) مطولا، مناقب الأنصار ٤٥ (٢٥٥/٤) مطولا أيضا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، ٣٨٧/٥ (ضمن حديث ٩٧٤٣)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٩٨/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، مناقب الأنصار ٤٧ (٢٦٦/٤) من طريق ابراهيم بن حمزة عن حاتم عن عبدالرحمن بن حميد؛ ومسلم، الحج ٨١، حديث ٤٤١، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٤ (٢/٩٨٥) من عدة وجود عن عبدالرحمن بن حميد؛ والترمذي، حديث ٩٤٩ من طريق سفيان؛ والدارمي صلاة ١٨٠، حديث ١٥١٩ (١٢٢/٣) من طريق سفيان؛ والدارمي صلاة ١٨٠، حديث ١٥١٩ من طريق سفيان بن عبينة، ٥/١٥ من طريق اسماعيل من طريق اسماعيل بن حميد؛ والبيهقي في السند ١٤٤٧،

<sup>(</sup>٤) انظر: مصادر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، حج ٨١ حديث ٤٤١ (٩٨٥/٢)؛ والبيهقي في السنن ١٤٧/٣.

أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص للمهاجرين في الإقامة في الدار التي هاجروا منها أكثر من المدة التي وقتها لهم في حديث العلاء الذي ذكرناه.

٤١٦- ولقد حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسولً الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني فقلت: يا رسول الله أخلف عن هجرتي، قال: إنك لن تخلف بعدى فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف بعدى حتى ينتفع بك أقوام ويضربك أخرون، اللهم امض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على ٧٦/أ أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / إن مات مکة<sup>(۱)</sup>.

أفلا ترى أن سعدا قد قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أخلف عن هجرتي" لكراهية المقام في غير دار هجرته، وإلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سعد بن خولة ما قد قاله فيه لموته في غير دار هجرته.

٤١٧- ولقد حدثني محمد بن على بن داود، قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا عبدالله بن عثمان بن خيثم، عن عمرو بن القارى عن أبيه عن جده عمرو بن القارى أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى حنين، فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع فقال: يا رسول الله أميت أنا في الدار التي خرجت منها؟ قال: "إنّي لأرجو أن يرفعك الله - عز وجل - بك أقوامًا(٢) وينتفع بك آخرون، يا عمرو بن القارى إن مات سعد بعدى فادفنه ها هنا نحو طريق المدينة

أفلا ترى أن سعدا قال: "يا رسول الله أميت أنا في الدار التي خرجت منها"، يعنى للهجرة إلى غيرها أي أن ذلك مكروه، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو القارى "إن مات سعد بعدى فادفنه نحو طريق المدينة" أي نحو الطريق إلى الدار التي هاجر إليها،

وكيف يجوز لأحد بعد هذا أن يظن بالمهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم تركوا دار هجرتهم التي اختارها الله - عز وجل - لهم على الدار التي كانوا فيها، ورجعوا إلى الدار التي كانوا فيها، إنَّ هذا من القول لعظيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، فرائض ٦ (٨/٥)؛ وأبو داود، حديث ٢٨٦٤؛ والترمذي، حديث ٢١١٦. (٢) في الأصل: "أقوام".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ١٨/٩.

وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن قدومه من أرض الحبشة كان لمبادرة شهود بدر، وبدر فإنما كانت بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة بنحو من سنتين، وذلك أن يزيد بن سنان:

21۸ حدثنا قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا حديج بن معاوية، قال / ٧٦/ب حدثنا أبو اسحاق، عن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عبدالله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثمانون رجلا، فينا جعفر بن أبي طالب، وعشمان بن مظعون، وابن عرفظة، وبعثت قريش عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخلا على النجاشي سجدا له، وابتداه عن يمينه وعن شماله وقالا: إن ناسًا من بنى عمنا خالفونا، ورغبوا عن ملتنا، وقد نزلوا أرضك،

فأرسل إليهم النجاشي فقال جعفر لهم: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه، فلما دخلوا على النجاشي سلم ولم يسجد له، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟

قال: إنّا لا نسجد إلاّ لله - عز وجل -، قالوا: وما ذاك؟

قال: إنّ الله - عز وجل - بعث إلينا نبيه، وأمرنا ألاّ نسجد إلاّ لله - عز وجل -، وأمرنا بالصلاة والزكاة،

فقال عمرو: فإنّهم يخالفونك في عيسى وأمه، قال: نقول كما قال الله - عز وجل -، هو كلمة الله وروحه ألقاها في العذري البتول التي لم يمسها بشر ولم يقرضها ولد،

فقال النجاشي: يا معشر القسيسين والرهبان والحبشة ما زادها، ولا على ما يقولونه في عيسى هذا، وأخذ عودا من الأرض ثم قال: أنا أشهد أنه نبي وأنه الذى بشر به عيسى، ولوددت آتي عنده فأحمل نعليه وأنه الذى نجده في الكتاب، فأنزلوه من أرضي حيث شئتم.

ثم إنّ ابن مسعود بادر حتى يشهد بدراً (١).

فلما كان قدوم ابن مسعود إنما كان لمبادرة بدر لم يعرف وهو بمكة، ولا عرف القتال على الإسلام حينئذ، ولا أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه إلا بعد قدومه المدينة عدة.

فإن احتج محتج لهذا القائل بحديث اسرائل الذى:

٤١٩ - حدثناه حسين بن نصر، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا اسرائيل، عن أبي اسحاق، عن البراء قال: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود الطبالسي في المسند، حديث ٣٤٦ (ص ٤٦)؛ والبيهقي في السنن ٢/ ٣٦١.

عبدالدار قصى، فقلنا له: ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: هو مكانه ٧٧/أ وأصحابه على إثرى قال: ثم أتانا / بعده عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر، فقلنا له: ما فعل من وراءك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؟ قال: هم أولاء على إثرى، ثم أتى بعده عمار بن ياسر، وابن مسعود، وبلال، ثم أتانا بعدهم عمر بن الخطاب في عشرين راكبا، ثم أتانا بعدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رضى الله عنه معه(١).

ففي هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة من مكة قبل قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة.

قيل له: في هذا الحديث غلط في غير موضع منه، فمن ذلك أنه قيل فيه إنّ ابن أم مكتوم أخو بني فهر، وإنّما هو أخو بني عامر بن لؤى، وفيه أن الذي قدم مع عمار وبلال عبدالله بن مسعود، وإنّما هو سعد بن أبي وقاص، وإنما جاء الغلط في هذا من اسرائيل، وأما من هو أحفظ وأثبت في روايته منه وهو شعبة، فرواه على غير ذلك، وذلك أنّ ابراهيم بن أبي داود و فهداً:

• 27- حدثانا قالا حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، قال أنبأنا أبو اسحاق، قال سمعت البراء يقول: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فكانا يقرآن القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه في عشرين راكبا، ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(٢).

فثبت بما ذكرنا أن قدوم ابن مسعود كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة.

فإن قال قائل: قد أحطنا علما أن ابن مسعود قد حضر بدرا وذكر في ذلك ما:

871 حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي عن أنس سمعه يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم بدر: من ينظر 80/ب ما صنع أبو / جهل، فانطلق ابن مسعود فوجد ابنى عفراء قد ضرباه حتى برد، فأخذ يلحمته فقال: أنت أبو جهل، فقال: هل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه 80

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في ألمسند ٢/١ - ٣. بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، مناقب الأنصار ٤٦ (٢٦٣/٤)، والتفسير ٨٧: ١ (٨٢/٦)؛ وأحمد بن حنبلٍ في المسند ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، مغازى ٨ (٦/٥)؛ ومسلم، جهاد ٤١، حديث ١١٨ (١٤٢٤/٣)؛ وأحمد ابن حنبل في المسند ١١٥/، ١٦٩، ١٦٩، ٢٣٦؛ والبيهقي في السنن ٩٢/٩؛ وفي الدلائل له ٨٦/٣، ٨٧؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٨٥٤١ (٣٧٢/١٤).

2۲۲ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا جعفر بن عون العمرى، عن المعلى بن عرفان قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت ابن مسعود يقول: لما قتلت أبا جهل أنا وابنا عفراء تعامن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوة أبي جهل، ودقة ساقي عبدالله وقلة قوته.

قال: فصرف إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصره ولحن كلامه، ثم قال: "والذى نفس محمد بيده لساق عبدالله يوم القيامة أعظم أو أشد من أحد أو حراء(١).

ففي هذين الحديثين اثبات شهود عبدالله بدرا، واسلام أبي هريرة فإنما كان بعد بدر، وقد روى خبر ذى اليدين الذى ذكرتموه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني فيما قبل هذا الباب من هذا الكتاب.

قيل له: إن أبا هريرة لم يحضر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذى اليدين، لأن ذاليدين وهو ذو الشمالين، ويقال له الخرباق، ويقال له عبد عمرو قتل يوم بدر، واسمه فى شهداء بدر (٢).

٤٢٣ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سعيد بن أبي مربم، قال حدثنا الليث، قال حدثني عبدالله بن وهب، عن عبدالله العمرى عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذى البدين فقال: كان إسلام أبى هريرة بعد ما قتل ذو البدين (٣).

قال أبو جعفر رحمه الله: أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو هريرة وغيره فقد كانوا يحدّثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما حضروه من أمره، وبما حدثهم غيرهم من أصحابه، فمن ذلك ما:

272 حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي اسحاق، عن البراء قال: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه يعني منه، ولكن سمعناه وحدثنا أصحابه (٤)

ومنه ما:

5٢٥ حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبدالوارث قال / حدثنا مراً أبو التياح، عن أبي الوداك شيخ من همدان، قال: اختلفت أنا وصاحب لي في نبيذ الجر فقلت: لئن قدمت المدينة لأستحفين عن ذلك،

فلما قدمت المدينة لقاني الله - عز وجل - أبا سعيد الخدري فقلت: يا أبا سعيد إنّ

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: السيرة النبوية لابن هشام، المجلد الأول (جزء ٢) ص: ٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار"، ٢/٠.٤٥.

<sup>(</sup>٤) ما عثرت عليد.

صاحبا لي حالفني في نبيذ الجر، وإنّي قلت: لئن قدمت المدينة لأستحفين عن ذلك فحدثني بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تحدثني عن غيره.

قال: إن قلت ذاك فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيهم من يشغله عقاره وضيعته، فيجيء فإن لم يوافق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حدثوني بما حدثكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان منّا من ليست له ضيعة تشغله، وكان يلزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

ومنه ما:

ومنه ما:

27۷ - حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد التيمي، قال حدثنا حماد ابن سلمة، عن حميد عن أنس أنه حدث بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رجل: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم ذكر مثل حديث فهد عن أحمد عن أبي شهاب عن حميد سواء (٣).

فهكذا كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ما يحدثون به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ما أخذوه منه سماعا، ومنه ما قد صح عندهم عنه بلاغا - صلى الله عليه وسلم -.

٧٨/ب ومن ذلك ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه مما كان ذكره عن / النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أدركه الصبح وهو جنب أنه يفطر.

27۸ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو، عن يحيى بن جعدة أنه أخبره عن عبدالله بن عمرو القارى أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا ورب هذا البيت ما أنا قلت "من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر ولكن محمدا قاله، ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة ولكن محمدا - صلى الله عليه وسلم -

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه.

نهى عنه إذا أفرد<sup>(١)</sup>.

وقد كان أبو هريرة رضى الله عنه يحكي مثل هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يسمعه منه، ولا يذكر من بينه وبينه، فإذا وقف على ذلك قال حدثني به فلان.

2۲۹ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن سمى مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند عبد (٢) مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم.

فقال مروان: أقسمت عليك لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألهما عن ذلك،

فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة، فسلم عليها عبدالرحمن ثم قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقالت عائشة رضى الله عنها: بئس ما قال أبو هريرة يا عبدالرحمن، ترغب عن ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل؟ فقال: لا، والله،

قالت: فأشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كأن يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم.

قال: 'ثم خُرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة، فخرجنا حتى جئنا مروان، فذكر له عبدالرحمن ما قالتا،

فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فاتها فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنّه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك، فركب عبدالرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبدالرحمن ساعة، ثم ذكر له ذلك / فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر (٣).

280- حدثنا علي بن شبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن يعلى بن عقبة، قال: أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم، فأتيت أبا هريرة فسألته فقال لي: افطر، فأتيت مروان فسألته وأخبرته بقول أبي هريرة، فذهب عبدالرحمن بن الحارث إلى عائشة وسألها فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع ثم يصوم ذلك اليوم،

فرجع إلى مروان فأخبره فقال: ائت أبا هريرة فأخبره، فأتاه فأخبره فقال: إنّي لم أسمعه

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٩٩، ٧٠٠٧ ذكر في الحديث الأول الفقرة الأولى من الحديث، وذكر في الحديث الثاني الفقرة الثانية من الحديث؛ وابن ماجه، حديث ١٧٠٤ من طريق أبى بكر بن أبي شيبة؛ ومحمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، ولم يذكر الفقرة الثانية من الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "وأبن عبد" والتصحيح من شرح معاني الآثار (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، صوم ٢٢ (٢٣٢/٢) من هذا الطريق ولكنه أخرجه عن أبي اليمان عن شعبب عن الزهرى عن أبي بكر؛ ومسلم صيام ١٣، حديث ٧٥ (٧٧٩/٢)؛ والإمام مالك في الموطأ، صيام ٤، حديث ١١ (١/ ٢٩٠)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٣٩٠؛ وابن خزعة، حديث ٢٠١١.

من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثنيه الفضل عن النبي - صلى الله عليه وسلم-(١).

فإن قال قائل: هذا قد يحتمل فيما جاؤوا به مطلقا، فأما حديث أبي هريرة عن يوم ذى البدين "فإنه قال فيه: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت حضور تلك الصلاة".

قيل له: ليس في ذلك إثبات حضور تلك الصلاة، لأنه قد يجوز أن يكون قوله "صلى بنا" على معنى (٢) صلى بالمسلمين الذين هو منهم وإن لم يحضر صلاته تلك بهم كما قال النزال بن سبرة فيما:

271 حدثنا فهد وأبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا مسعود، عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وإياكم كنا ندعي بني عبد مناف، فأنتم اليوم بنو عبدالله، ونحن بنو عبدالله يعنى لقوم النزال"(٣).

ففي هذا قول النزال "قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم" - ولم ير النزال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما أراد أى قال لقومنا الذين هو منهم من خاطبه النبى - صلى الله عليه وسلم - بما خاطبه به من ذلك القول،

وكذلك قول أبي هريرة" صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في حديث ذى اليدين، عندنا إنما معناه "صلى بنا" صلى بالصحابة الذين هو منهم ممن حضر تلك الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه، وقد روى حديث ذى اليدين عبدالله بن عباس وابن عمر، وعمران بن حصين.

277 حدثنا / أبو أمية، قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال حدثنا اسرائيل، عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (صلى رسول الله)(٤) - صلى الله عليه وسلم -، ثلاثا ثم سلم، فقال له ذو الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال وكذلك يا ذا اليدين؟" قال نعم، فركع ركعة وسجد سجدتين(٥).

277 حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس ركعتين فسها فسلم، فقال ذو اليدين فذكر مثل حديث أبي هريرة. وأنه قال: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: "لا"

قال: فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "صعي".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار، ولم يذكر فيه: "مني: ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من المحقق حتى يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٥) ما عثرت عليد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود، حديث ١٠١٧؛ وابن ساجه، حديث ١٢٠٣؛ وابن خزيمة، حديث ١٠٣٤ من طريق محمد بن العلاء الهمداني.

274 حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا معلى بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين قال: سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثلاث ركعات، فدخل الحجرة مغضبا، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج يجر رداءه فسأل فأخبر، فصلى الركعة التي كان ترك، وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم(١).

فهذا ابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وهم أقدم إسلامًا من أبي هريرة، وقد رووا هذا الحديث ولم يحك واحد منهم أنه شهد تلك الصلاة مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وأبو هريرة ممن حدث بعدهم، وكأن حضوره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد حضورهم إياه، وكيف شهد أبو هريرة من صلاته التي تقدمت إسلامه ما لم يشهده من هو أقدم إسلامًا منه.

#### تأويل قوله تعالى: {فرجالا أو ركبانا}

قال الله - جل ثناؤه -: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}(٢) فأما قوله: {فرجالا} فذلك على الصلاة على الأرض على ما يصلى عليه الخائف وغير الخائف من صلاة الأمن ومن صلاة الخوف على ما بينا في كتابنا هذا في صلاة كل واحد منهما.

وأما قوله / {أو ركبانا} فإنّه - جل وعز - أباح للخائف الراكب أن يصلى راكبا في المرام. ما ألله الله المراركة الم حال الخوف كما يصلى المسافر التطوع في سفره راكبا، وحيث توجهت به راحلته أو دابته، فإن قال قائل: فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل يوم قاتل الأحزاب وهو يوم الخندق حتى ذهب الوقت الذي يصلى فيه العصر راكبا وذكر في ذلك ما:

270 - حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا شجاع بن الوليد، قال حدثنا زايدة بن قدامة، قال سمعت عاصما يحدث عن زر عن على رضى الله عنه قال: قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، مساجد ١٩، حديث ١٠٢، ١٠٢ (٢٠٤١)؛ وأبو داود، حديث ١٠١٨؛ والنساني، حديث ١٢٣٧ (٢٦/٣) من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذاء؛ وابن ماجه، حديث ١٢٠٥؛ وابن خزيمة، حديث ١٠٥٤؛ وأبو عوانة في المسند ١٩٨٢ من عدة أوجه؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٤-٤٤ من طريق شعبة عن خالد الحذاء؛ والبيهةي في السنن ٣٣٥/٢ من طريق عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ٢٣٩.

العصر حتى كربت الشمس أن تغيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا، واملاً بيوتهم نارا، واملاً قبورهم نارا".

قال على رضى الله عنه: كنا نرى أنها صلاة الفجر(١١).

273 حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر، عن شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار عن علي رضى الله عنه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قعد يوم الخندق على فرضة من فرائض الخندق فقال: "شغلونا عن الصلاة حتى كربت الشمس أن تغيب اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا، واملأ بيوتهم نارا، واملأ قبورهم نارا"(٢).

27۷ حدثنا على بن معبد، قال حدثنا معلى بن منصور الرازى، قال حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا غزوة فلم يرفع منها حتى مشى بصلاة العصر عن الوقت الذى كان يصليها فيه، فقال: " اللهم املاً قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا، واملاً بيوتهم نارا، واملاً قبورهم نارا (٣).

27۸ حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي، قال حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن مرة، عن عبدالله قال: شغل النبي - صلى الله عليه وسلم ١٨/ب - المشركون يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال: / شغلونا عن الصلاة الوسطى حشا الله - عز وجل - أجوافهم وقبورهم نارا(٤).

٤٣٩ – حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر، عن محمد بن طلحة فـذكر بإسناده مثله(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، حديث ٢٦٧ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زبد عن عاصم بن بهدلة؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١/ ١٥ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن جابر عن عاصم؛ والبيهقي في السان ٤٦٠/١ من طريق سفيان عن عاصم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، مساجد ٣٦، حديث ٢٠٤ (٣٧/١) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن شعبة؛ وأبو عوانة في المسند ٣٥٥/١ من طريق يوسف بن سعيد عن حجاج بن محمد عن شعبة؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٩٣٥/١ من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن شعبة.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، مساجد ٣٦، حديث ٢٠٦ (٢٣٧/١) من طريق عون بن سلام الكوفي؛ والترمذي، حديث ٢٩٨٥ من طريق محمود بن غيلان عن أبي النضر عن أبي داود؛ وابن ماجه، حديث ٦٦٩ من طريق حقص بن عمرو عن عبدالرحمن بن مهدى ويحيى بن حكيم عن يزيد بن هارون؛ وأبو عوائة في المسند ٢٩٦١ من طريق أبي عاصم؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٢١ عن حديث دعون بن سلام.

<sup>(</sup>٥) انظر: مصادر الحديث السابق.

• ٤٤- حدثنا علي بن معبد وفهد، قالا حدثنا علي بن معبد بن شداد، قال حدثنا عبد عبد عبد عبد عبد الله عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد الله عبد عبد الله عليه وسلم – يوم الخندق يقول: "شغلونا عن صلاة العصر "قال: ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا، وقلوبهم نارا، وبيوتهم نارا،).

قيل له: كان هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل الله - عز وجل - عليه {فرجالا أو ركبانا}، وقد بين ذلك أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه:

121- حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبرى، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله – عز وجل – {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا}، فدعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بلالا فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها بالأمس، ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك.

وذلك قبل أن ينزل الله – عز وجل – في صلاة الخوف (فرجالا أو ركبانا)(٢).

٤٤٢ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر وبشر بن عمر الزهراني، عن ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله(٣).

25٣ حدثنا فهد، قال حدثنا القعنبي قال: قرأت على ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثله(٤).

ففي هذا الحديث أنّ نزول قول الله – عز وجل – {فرجالا أو ركبانا} إنما كان بعد يوم الخندق، فشبت بذلك أن ترك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما تركه من الصلوات يومئذ إنما كان (قبل أن يباح لهم ذلك)(٥) لأن / حكمها كان يومئذ أن تصلى على الأرض، مرارم أباح الله – عز وجل – الخائف أن يصليها على راحلته، فعاد حكمها في تأديتها على

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي أيضا في شرح معانى الآثار ٣٢١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأم ٧/٥٠؛ وأبو داود الطبالسي في المسند، حديث ٢٢٣١ (ص ٢٩٥) مختصرا؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٨٩٦، ١٨٥، ١٨٠، ١٨٥، ١٥٠ وأبن خزيمة، حديث ١٩٩٦؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٣/٥٥، ١٥، ١٥٠ م

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصادر الحديث السابق رقم ٤٤١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من شرح معاني الآثار ١/١٣٢٠.

الراحلة إلى حكم التطوع الذي يصلى على الراحلة على ما ذكرنا من كيفيته، ومن إباحة استدبار القبلة فيما تقدم منا في كتابنا هذا.

وإنما تكون هذه الصلاة المكتوبة على الراحلة على ما ذكرنا في حال الخوف من النزول، وكذلك ما أشبهه من الخوف من السباع إذا خيف اقترابها مع النزول.

25٤- وقد حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، ثم ذكر الذى ذكرناه عن ابن عمر في صلاة الخوف في الباب الذى قبل هذا.

قال: وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.

قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر قال ذلك إلا عن النبي – صلى الله عليه وسلم -(1). وهذا كله على الخوف الذى لا قتال معه، لقوله – عز وجل -: {فإن خفتم}، فذكر الخوف خاصة دون القتال، فأما إن كان يقاتل فإنّه لا يصلى حتى ينقضى ما هو فيه من القتال، فإن أدرك وقت الصلاة صلاها، وإن فاتته قضاها، لأن القتال عمل تفسد به الصلاة، وهذا كله قول أبى حنيفة، وزفر، وأبى يوسف، ومحمد.

# تأويل قوله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا}

قال الله – عز وجل –: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} (٢) فكان هذا عندنا – والله أعلم – على الصفة منه – عز وجل – لأ ولى الألباب الذين ذكرهم قبل هذا ، لأنه يعقب ذكر خلق السموات والأرض وإنّ في ذلك آيات لهم، وأعقب ذلك من صفتهم بقوله – عز وجل –: {ويتفكرون في خلق السموات والأرض} (٣) الآية.

والآيات فإنما بين لذوى الفكر فيها من أولى الألباب الذين ذكرهم الله - عز وجل -. وقد قال قائل: إنّ هذه الآية إنّما أنزلت في الصلاة المفروضة إذا أطاق أن يصليها قائما / صلاها قائما، وإن عجز عن ذلك صلاها قاعدا، وإن عجز عن ذلك صلاها على جنبه يومئ إيماء، واحتج في ذلك بها:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، تفسير ٤٤:٢ (١٩٢/٥)؛ والإمام مالك في الموطأ، صلاة الخوف ١، حديث ٣ (١٩٤/١)؛ وابن خزيمة، حديث ١٣٦٦ من طريق أبي طاهر عن أبي بكر عن محمد بن يحيى عن اسحاق بن عيسى الطباع عن مالك.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، من الآية: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، من الآية: ١٩١.

2£0- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك قال: رأى ابن مسعود قوما يدعون قياما فنهاهم، فقالوا: أليس قد قال الله - عز وجل -: {فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم}؟

قال: إنما ذلك في الصلاة المكتوبة، صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا(١١).

وقالوا مثل ذلك الآية الأخرى: {فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم $(\Upsilon)$ . قالوا: وقد سد ذلك ما روى عن عمران بن حصين عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فذكروا في ذلك ما:

253 حدثنا محمد بن النعمان، قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابورى، قال حدثنا وكيع، عن ابراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم عن ابن بريدة، عن عمران قال: كان بي الباسور(٣) فسألت النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة فقال: "صل قائما، فإن لم تقدر فعلى جنب"(٤)

فكان من الحجة عليهم للآخرين أن حديث ابن مسعود رضى الله عنه الذى ذكروا ليس ما يحتج بمثله، لأنه لا مخرج له، ولا اتصال عن ابن مسعود، ولأنّ جويبر حديثه عندهم كما يقولون فيه، ولأن الضحاك رضى الله عنه لم يولد في أيام ابن مسعود، ولأن الآية المذكورة في حديث ابن مسعود ليست هي الآية التي ترجمنا بها هذا الباب، وكيف يجوز لهم تأويل هذه الآية التي ترجمنا بها هذا الباب، على ما تأولوا عليه، وظاهرها خلاف ذلك، لأن الله عز وجل – إنما ذكر قبلها خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وأخبر أن في ذلك آيات لأولى الألباب، ثم وصفهم – عز وجل – بالتفكر والتذكر فيما ذكره – عز وجل – في الآية ومداومة ذلك على كل الأحوال التي يكون الناس عليها من القيام والقعود والاضطجاع،

وقد روى عن رسول الله - صلى الله / عليه وسلم - ما يدل على أن المراد بها هو ٨٧/أ الذكر لله - عز وجل - على هذه الأحوال، وذلك:

25۷ أن أبا بكرة حدثنا قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير الكوفي، وأن ابن معبد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم وأن ابن معبد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا يونس بن أبي اسحاق، عن المنهال بن عمرو، عن علي بن عبدالله بن عباس، عن أبيه قال: أمرنى العباس أن أبيت بآل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال شبانة: يعنى في منزله،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف، حديث ٨٤٣٤ (٤٨٧/٢) نحوه من طريق ابن نمير عن جويبر.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣)في الأصل: "الباصور" وصححه في الهامش بقوله لعله الباسور. (هامش المخطوطة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، تقسير ١٩ (٢١/٢) من طريق عبدالله؛ وأبو داود، حديث ١٥٦٤؛ وابن ماجه، حديث ١٢١٤؛ والبيهقي في والدارقطني ٢٠٨١ (حديث ٣)؛ وابن خزعة، حديث ١٢٥٠؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٥٠٤؛ والبيهقي في السند ٢٥٥/٠)؛ وابن خزعة، حديث ١٢٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٥٤؛ والبيهقي في

قال ابن عباس: وتقدم إلى الأيتام(١) حتى تحفظ لى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال: فيصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فلما قضى صلاته، وانصرف الناس فلم يبق في المسجد أحد غيري.

قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من هذا أعبد الله؟ فقلت: نعم، قال: فمه؟ قال فقلت: أمرنى العباس أن أبيت بكم الليلة، قال: فالحق إذاً،

قال: فدخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أمريشق يا عبدالله،

قال: فأتيت بوسادة من مسوح حشوها الليف،

قال: فنام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم استوى على فراشه قاعدا، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وقرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران (إنّ في خلق السموات والأرض} حتى ختم السورة (٢)

ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع رأسه ثم ذكر الله - عز وجل - بالتسبيح والتقديس، وقرأ الآيات التي فيها صفة المتفكرين في خلق السموات والأرض والذاكرين الله - عز وجل - مع ذلك.

وأما الآية الآخرى فهي على هذا المعنى الذى ذهبنا إليه أدل منها على المعنى الذى ذهبنا إليه أدل منها على المعنى الذى ذهب إليه مخالفنا فيها، لأنه – عز وجل – قال: {فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم}(٣). فدل ذلك على أنه إنما أمرهم بالذكر بعد الصلاة، وكان ذلك على مراب أن يعموا بالذكر أحوالهم التي / يكونون عليها من القيام والقعود والإضطجاع على الجنوب.

وأما حديث عمران الذى ذكروه فإنما وجدناه كما ذكروا من حديث ابن طهمان خاصة، وقد رواه عيسى بن يونس وهو أضبط وأثبت منه، على خلاف ذلك، وذلك أن علي بن عبدالرحمن:

25۸ حدثنا قال حدثنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد"(٤).

فهذا حديث حسين المعلم قد رواه عنه عيسى على غير ما رواه ابن طهمان، ومعناه عندنا - والله أعلم - على التطوع لذكره الفضل للقائم على القاعد فيه، وليس ذلك إلا

<sup>(</sup>١) هكذا رسمه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار، ٣٣٩/١ غير أنه لم يذكره بتمامه.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، من الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، تقصير ١٧، ١٨ (٢/٤٠)؛ وأبو داود، حديث ٩٥١؛ والترمذى، حديث ٣٧١؛ والنسائي، حديث ١٦٦٠ (٢٣/٣) - ٢٢٤ والبيهقي في السنن ١٩٩١/٢؛ وابن خزيمة، حديث ١٣٣٦ – ١٢٤٩ والبيهقي في السنن ١٩٩١/٢.

على القاعد المطيق للقيام،

فأما القاعد العاجز عن القيام فليس القائم المطيق للقيام بأفضل منه في صلاته قائما، ولا المصلى نائما بأفضل من المصلى مضطجعًا، وإذا كان لا يطيق الصلاة إلا كما صلى.

فالذى بين معنى الحديث على ما رواه ابن طهمان وعلى ما رواه عيسى متباين بعيد، والله الموفق.

ولما اضطرب هذا الحديث وقد ذكرنا صلاة القاعد، أردنا أن ننظر في كيفيتها، فوجدنا أهل العلم في ذلك على أقوال،

أما أحدها وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد فإنه يصلى متربعا، ثم يركع في تربعه، فإذا أراد السجود حل تربعه وسجد.

وأما أحدها أيضا فإنه يقعد فيها كما يقعد في التشهد في الصلاة، وممن قال ذلك منهم زفر.

وأما أحدها أيضا فإنّه يصلى متربعا، فإذا أراد الركوع حل تربعه ثم ركع، وقد روى هذا القول عن زفر أيضا.

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا في الآثار المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله / عليه ١٨٣٠ وسلم فلم نجد فيها إلا ما:

2٤٩ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد، قال حدثنا شريك بن عبدالله النخعي، عن ابراهيم بن مهاجر، عن مجاهد عن مولى السائب، عن السائب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع(١).

فلو ثبت لنا هذا الحديث كرهنا أن يصلي الرجل متربعا، ولكنه حديث لم يثبت، لما بين مجاهد وبين السائب، ولما يتكلمون فيه من ضعف ابن مهاجر. وقد رواه من هو نظير ابن مهاجر وهو ليث بن أبي سليم فلم يتجاوز به مجاهدا.

• ٤٥- حدثنا يوسف بن يزيد، قال حدثنا عبدالرحمن بن شيبة الخدرى، قال حدثنا شريك، عن ابراهيم يعنى ابن مهاجر، عن مولاه السائب عن عائشة رضى الله عنها رفعته قالت: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع(٢).

١٥١- حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا الخصيب، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث عن مجاهد قال: الصلاة قاعدا على النصف من الصلاة غير المتربع(٣)

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٣٩٧/١ (حديث ٢)؛ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٧١، ٢٢١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن خنبل في المسند ٦/ ٧١، ٢٢١ من طريق مجاهد عن السائب عن عائشة رفعته قالت: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع".

ولما لم يشبت لنا في هذا شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرنا فيما روى عن أصحابه فيه، فإذا سليمان قد حدثنا قال:

20۲ قد حدثنا قال: حدثنا الخصيب، قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم القسملي، عن الحصين، عن الهيثم بن شهاب قال قال عبدالله: لأن أجلس على رضفتين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة (١١).

وكان هذا مما احتج به من كره الصلاة متربعا، وقد يجوز أن يكون إنّما أراد بذلك التربع في التشهد بغير علة.

207 وقد حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا يوسف بن عدى، قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن عاصم وهشام بن حسان، عن الحسن عن أمه (أنها)( $^{(1)}$  رأت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها $^{(7)}$ .

فهذه أم سلمة قد كانت تصلي متربعة، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله - ملى الله عليه وسلم - / خلاف لها في ذلك إلا ما قد ذكرناه عن ابن مسعود مما قد يحتمل ما قد ذكرناه فيه.

ولما وجدنا المومئ في الصلاة قد أمر أن يجعل إيماء للسجود أخفض من إيمائه للركوع مخالفة بينهما، إذ كانا شيئين مختلفين، وجب بذلك أن نأمره أن يخالف بين القعود البدل من القيام وبين القعود للتشهد إذا كانا شيئين مختلفين، فثبت بذلك مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في التربع في الصلاة، وأحد قولي زفر في التربع فيها إلى موضع الركوع. ثم نظرنا في ذلك فوجدنا القائم يركع في قيامه، وكان القياس على ذلك أن يكون القاعد يركع في قعوده الذي جعل بدلا من قيامه، فثبت بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

ثم وجدنا في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا متصلا حسن الإسناد وهو ما:

202- حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس قال حدثنا هارون بن عبدالله الجمال، قال حدثنا أبو داود الحفرى عن حفص، قال اسحاق وهو ابن غياث عن حميد، قال اسحاق وهو الطويل عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٠٠٨ من طريق الثورى عن حصين بن عبدالرحمن؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢١٠٤ (٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من البيهقى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ٣٠٧/٢ من وجه آخر عن الحسن عن أم الحسن ونصه: "أنها رأت أم سلمة تصلي على وسادة من رمد كان بعينها".

الله عليه وسلم - يصلى متربعا(١).

٥٥٥ - حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا هارون بن عبدالله ثم ذكر الحديث(٢).

قال أحمد بن شعيب لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا أبو داود الحفري.

وأمًا من كان لا يطيق الصلاة قائما ولا قاعدا ويطيقها مضطجعا على جنبه أو مستلقيا على قفاه فإنّ أهل العلم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: يصلى مستلقيا على ظهره، مستقبلا بوجهه للقبلة، وممن قال ذلك منهم: أبر حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

وقال بعضهم: يصليها مضطجعا على جنبه الأين، مستقبل القبلة بوجهه كذلك (٣).

ولما اختلفوا في ذلك وجدنا المصلى مستلقيا على ظهره يكون مستقبلا للقبلة بوجهه وبصدره وبقدميه وبجميع أعضائه / التي يكون السجود عليها التي لو كان يطيق الصلاة ١٨٤٠ قائما، وعلى الحال التي لو ذهبت علته وأطاق القيام في الصلاة استوى قائما في قبلته كهىئته،

ووجدناه إذا صلى مضطجعا على جنبه، غير مستقبل بكليته القبلة، وعلى حال لو ذهبت علته فأراد استقبال القبلة استقبل بخلاف ما هو عليه، وصار موضع قبلته غير قبلته التي كان مستقبلا لها بوجهه.

وقد رأينا المصلى يحتاج إلى أن يكون مستقبلا للقبلة استقبالا يكون به مستقبلا للموضع الذي هو مصل إليه، كما يكون الموضع الذي هو مصل إليه مستقبلا له.

ورأيناه إذا لم يكن بين يديه حاجز آلاً) من أن ينصب عصا فتكون العصا قائمة مستقبلة له كما هو مستقبل لها، فإذا عدم العصا أمر أن يخط خطا، وأن يكون الخط طولا على حال ما لو قام قام مستقبلا لوجه المصلي، كما لو استقبله العصا، إذ كان الخط إغا يجعل طولا، ولا يجعل عرضا ليكون مستقبلا للمصلى لو أقيم قائما لكان أيضا العاجز عن القيام يصلي مستقبلا على الحال التي لو قام عليها قام مستقبلا قبلته على ما ذكرنا من حاجته إلى أن يكون مستقبلا للقبلة، وأن تكون القبلة مستقبلة له.

فأمّا ما ذكرنا مما روى في العصا والخط.

٤٥٦- فان يونس حدثنا قال حدثنا سفيان، عن اسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن

-440-

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ١٦٦١ (٣٢٤/٣) قال أبو عبدالرحمن: "لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة، حديث ٩٧٨، ٩٣٨ من طريق محمد بن عبدالله بن المبارك المخزومي؛ ويوسف بن موسى؛ والبيهقي في السنن ٣٠٥/٣ من طريق أبي سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، عن موسى بن هارون بن عبدالله عن أبيه عن أبي داود

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حنيفة والشافعي. (انظر: إعلاء السنن، ١٧٢/٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "حاجزاً".

محمد بن حريث الغدري، عن جده سمع أبا هريرة يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن معه شيء فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا أو في يده عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مربين يديه(١).

٤٥٧- حدثنا أبو بشر عبدالملك، قال حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال أخبرني اسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن أبي هريرة رضي الله ٨٤/ب عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليصل / إلى شيء، فان لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه(١).

٤٥٨- حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبدالجبار بن العباس الهمداني، عن عون بن أبى جحيفة، عن أبيه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عنزة قد ركزت بينه وبين الطريق(٣).

20٩- حدثنا محمد بن الحكم، قال حدثني حرملة بن عبدالعزيز قال: حدثني عمي، عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم"<sup>(٤)</sup>.

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فلا يقولون بالخط، وكذلك مالك والليث كانا لا يقولان به، كما حدثنا يونس عن ابن وهب عنهما. وذلك عندنا والله أعلم، لأن الحديث لم يتصل بهم في ذلك، ولم يبلغهم. ولو اتصل بهم أو بلغهم لما تركوه.

وأما الصلاة مستلقيا فإن محمد بن العباس حدثنا عن على، عن محمد، قال حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل المريض يصلي على ظهره مستقبل القبلة بوجهه يعني إذا كان لا يطيق الصلاة قائماً ولا قاعدا، ولم يحك خلافا عنهم.

## تأويل قوله الله عز وجل: [والذين هم على صلاتهم دائمون]

قال الله - عز وجل -: [والذين هم على صلاتهم دائمون](٥) ذهب قوم إلى أن المراد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٦٩٠؛ وابن خزيمة، حديث ٨١١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤٩/٢؛ والبيه في في السنن

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٦٨٩ من طريق بشر بن المفضل؛ وابن خزيمة، حديث ٨١٢؛ وأحمد بن حنيل في المسند ٢٥٥/٢؛ والبيهقي في السنن ٢/٠٢٠ من طريق أبي داود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣٠٨/٤ من عدة طريق نحو هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة، حديث ٨١٠ من طريق عبدالله بن عمران الربيع العابدي عن ابراهيم عن عبدالملك وهو ابن عبدالعزيز بن ابن سيرة الجهني، وجاء قيه: استتروا في صلاتكم ولو بسهم.

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج، من الآية: ٢٣.

بهذا هو المحافظة على الصلوات المكتوبات، وقالوا: هذا كقوله - عز وجل -: [والذين هم على صلاتهم يحافظون](١)، ورووا ذلك عن ابراهيم النخعي.

٠٤٦- حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن منصور، عن ابراهيم في قوله عز وجل: {والذين هم على صلاتهم دائمون} قال: المكتوبة(٢)

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بهذا هو الإقبال على الصلاة، ما كان المصلي فيها لا يخلط ذلك بإلتفات عن يمينه ولا عن شماله / ولا باشتغال بغيرها. ورووا ذلك عن مه/أ عقبة بن عامر الجهني.

٤٦١ - حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال حدثنا عمي عبدالله بن وهب، قال حدثني حيوة وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير قال: سألت عقبة بن عامر عن قول الله - عز وجل -: {والذين هم على صلاتهم دائمون} أهم الذين لا يفترون؟

قال: هم الذين اذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم(٣).

27۲ حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة، قال حدثنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا بكر بن مضر، قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن حسان أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر - فيما أعلم - أنه سأل عن قول الله - عز وجل -: {والذين هم على صلاتهم دائمون}

قال: هو الرجل القائم، لا يلتفت يمينا ولا شمالا(٤).

وكأنّ هذا التأويل أشبه بالآية، وأشبه بظاهرها من الأول، لأنه قد ذكر فيها الديمومة على الصلاة، فلو كانت المحافظة على الصلاة لم يكن المحافظ على الصلوات مداوما للصلوات، لأنّه يقطعها بخروجه منها، وليست الديمومة كذلك لأنه لا تكون الديمومة بحال إلا بغير انقطاع يحدث فيها قبل آخرها.

ومن ذلك ما قد قال غير واحد من أهل العلم في رجل قال: والله لا كلمت فلانا ما دام في هذه الدار، فخرج منها، أن يمينه قد بطلت وأنه إن عاد إلى الدار فكان فيها ثم كلمه لم يخنث لأنّ ديومته فيها قد انقطعت بخروجه منها.

ولو قال: والله لا كلمته ما كان فيها وكان فيها، ثم خرج عنها، ثم عاد إليها، ثم كلمه خنث في يمينه، لأنه قد تكون كينونة بعد كينونة، ولا تكون ديمومة بعد انقطاع، ولأنّ معنى الديمومة معنى ما دام، لا معنى ما انقطع.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٩، والمعارج، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢٩/٨٠.

<sup>(</sup>۱۱ ما عثرت عليه.

كذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف يقولانه في المسألتين، وكانت الديمومة في الصلاة قد ٥٨/ب تكون ديمومة ما كانت الصلاة ولا تنقطع إلا بآخرها الذي يكون مع انقطاع / الصلاة، وكان هذا التأويل فيه ديمومة مقدورا عليها، وكان أولى التأويلين بها. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – في النهى عن الالتفات في الصلاة ما:

27٣ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو داود الطيالسى قال حدثنا زائدة بن قدامة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: "إنما هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد" (١).

273 حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني طلحة بن عمرو الحضرمي، قال سمعت عطاء يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما التفت عبد في صلاة قط إلا قال له ربه عز وجل: عبدى أين تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه (٢).

ومرة قال عن أبي هريرة ولم يسنده.

270- حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي، قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء عن أبى هريرة مثله ولم يرفعه (٣).

وكان الالتفات في الصلاة اختلاسا من الشيطان من صلاة المصلي لو ترك من المصلي ربه - عز وجل -، واقبالا على غيره حتى يقول له ربه: "عبدى أين تلتفت أنا خير ممن تلتفت إليه" وكان ذلك بعيدا من الخشوع، وقد وصف الله - عز وجل - المؤمنين في صلاتهم بالخشوع فقال: {والذين هم في صلاتهم خاشعون} (2). وكان الملتفت في الصلاة بعيدا من الدوام عليها، إذا كان المصلي إذا التفت فقد قطع المداومة عليها، واشتغل بغيرها. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، أذان ٩٣ (١٨٣/١) من طريق أبي الأحوص؛ وأبو داود، حديث ٩١٠؛ والنسائي، حديث ١١٩٦ (٨/٣)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٢٧٥ من طريق الثورى عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة ولم ترفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وابن خزيمة، حديث ٤٨٤ من طريق اسرائيل ويوسف بن عدى عن أبي الأحوص عن أشعث، وحديث ٩٣١ من طريق شببان وأبي الأحوص؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٨٠/، ٢٠٦؛ والبيهقي في السنن ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٢٧٠ من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ولم يرفعه. وجاء النص قيه: "إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، إنه يناجي ربه إن ربه أمامه، وإنه يناجيه، قال: وبلغنا أن الرب تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت اليه".

<sup>(</sup>٣) انظر: مصادر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، الآية: ٢.

# تأويل قوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}

قال الله - عز وجل -: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}(١) / ١٨٨ فذهب قوم من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذه الآية القراءة، وأنّ ذلك في الوقت الذى كان المشركون فيه إذا رفع الصوت بالقرآن سبوه، ومن جاء به ومن أنزله، ورووا هذا التأويل عن ابن عباس:

273 حدثنا محمد بن علي بن داود، قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني، قال حدثنا جرير، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها}

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجهر بقرائته، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن، ومن جاء به، فخفض النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته حتى كان لا يسمعه أحد فأنزل الله عز وجل: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}(٢).

ففي هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خفض صوته لسب المشركين القرآن، ومن أنزله، ومن جاء به، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية يأمره فيها بدون الجهر وفوق المخافتة من القرآن. هكذا روى الأعمش هذا الحديث، وأما شعبة وهشيم فروياه على غير ذلك.

27۷ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا هشيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ وحدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، ولم يذكر ابن عباس، في قول الله – عز وجل –: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها}

قال: أنزلت هذه الآية إذا قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع صوته أعجب بذلك المسلمون، وسب المشركون القرآن، ومن جاء به، ومن أنزل عليه، ومن أنزله، فأنزل الله - عز وجل -: [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها] أسمعتم القرآن حتى يأخذه عنك(٣).

ففي هذا الحديث أن نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجهر الذي كان

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١١٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، تفسير ١٤ : ١٤ (٣٢٩/٥) من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير؛ والطبري في تفسيره ١٨٥/١٥؛ وأبو عوانة في المسند ١٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، تفسير ١٧: ١٤ (٢٢٩/٥) مع اختلاف في اللفظ.؛ والطبرى في تفسيره ١٨٤/١٥ – ١٨٥؛ وأبو عوائة في المسند ١٢٣/٢.

٨٦/ب المشركون يسبون القرآن، ومن أنزله ومن جاء به من أجله بهذه الآية لما أنزل / عليه، فزال بها الجهة التي ما دون الجهر وإلى ما فوق المخافتة.

وذهب آخرون إلى أن المراد بالصلاة في هذه الآية هو الدعاء، لا تلاوة القرآن، وذكروا في ذلك ما:

٤٦٨- حدثنا فهد، قال حدثنا معلى بن أسد، قال حدثنا سلام بن أبي مطبع، قال حدثنا هشام بن عروة، قال حدثني أبي قال قالت لي خالتي عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: يابن أختى أتدري فيم أنزلت هذه الآية: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها}؟ قلت: لا، قالت: في الدعاء<sup>(١)</sup>.

٤٦٩ - حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } قالت: بدعائك(٢).

وكأن هذا التأويل الثاني أولى التأويلين عندنا بهذه الآية، وأشبههما بها، لأنّ الدعاء قد وجدناه يسمى صلاة في كتاب الله - عز وجل -، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفي لغة العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم،

قال الله - عز وجل -: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}(٣)، فكانت هذه الصلاة دعاء.

وقال الله - عز وجل -: {وصل عليهم إنّ صلاتك سكن لهم}(٤) يعني بذلك الدعاء، ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي أوفى فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" وقد ذكرناه في ما تقدم.

ولم نجد في كتاب الله - عز وجل -، ولا في لغة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا في لغة العرب منصوصا أن القراءة يقال لها صلاة، وإن كان قد يجوز ذلك في القياس، فإنّ اللغة لا تقاس. وقد بين ما ذهبنا إليه من ذلك ما قد بينه الله - عز وجل - في أول الآية بقوله تبارك وتعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا (٥).

وكان أول الآية على الأمر بالدعاء، وآخرها على الصفة التي يكون الدعاء عليها من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، تفسير ١٧: ١٤ (٢٢٩/٥) من طريق طلق بن غنام عن زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء؛ ومسلم صلاة ٣١، حديث ١٤٦ (٣٢٩/١)؛ والطبرى في تفسيره ١٨٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، صلاة ٣١ (٣١٩/١ - ٣٣٠) بعد حديث رقم ١٤٦ من عدة طرق؛ وأبو عوانة في المسند ١٢٣/٢؛ والطبري في تفسيره ١٨٣/١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ١١٠.

مجاوزة المخافتة والتقصير عن الجهر / وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١/٨٧ في الأمر بالدعاء على هذا المعنى.

. ٤٧ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال حدثنا أبو معاوية الضرير، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي موسى، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فهبطنا في وهدة من الأرض، فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، انكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا"،

ثم دعاني، وكنت قريبا منه، فقال لي: "يا عبدالله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلي، قال: قل "لا حول ولا قوة إلا بالله"(١).

201 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادى، قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا حماد ابن سملة، عن علي بن زيد وسعيد الحريرى وثابت البناني، عن أبي عثمان النهدى، عن أبي موسى رضى الله عنه قال: لما دنونا من المدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي موسى فرفعوا أصواتهم،

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس إنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبا، إنّ الذي تدعونه بينكم وبين أعناق أكتافكم،

فقال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى، قال: لا حول ولا قوة الآ بالله"(٢).

قال: فدل ما ذكرنا على أن الجهر الذى هو رفع الصوت في الدعاء مكروه، وأن الذي ينبغي أن يستعمل منه ما دون ذلك وأن يسمعه الداعي به عن يمينه وعن يساره حتى يكون قد تجاوز بذلك المخافتة التي لا يسمعها من المخافت بها عن يمينه ولا عن يساره، وذلك أشبه بما روى عن عائشة رضى الله عنها في تأويل الأية التي تلونا مما روى عن ابن عباس رضى الله عنه مما ذكرناه عنه وبالله التوفيق.

وقد دل على هذا التأويل الآيتان اللتان في آخر سورة الأعراف وهو قوله - عز وجل -: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر / ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من ٨٧/ب القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين (٣)، كان ذلك عندهم جميعا على الدعاء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى جهاد ۱۳۱ (۱۹/۵)، مغازى ۳۸ (۷٥/۵)، دعوات ۵۰ (۱۹۲۷)، ۲۷ (۱۹۹۷)، قدر ۷ (۱۹۲۷) أخرجه البخارى جهاد ۱۹۲۸)، من طرق عديدة؛ مسلم ذكر ۱۳ مديث ٤٤ (۱۹۲۷)؛ وأبو داود، حديث ۱۵۲۸ من طريق موسى بن اسماعيل عن حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الحريرى عن أبي عثمان، وحديث ۱۵۲۸ والترمذى حديث ۳۵۲۱ من طريق محمد بن يشار عن مرحوم بن عبدالعزيز العطار عن أبي نعامة السعدى عن أبي عثمان النهدى؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۱۷۷/۵ – ۶۱۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٢٦، ١٥؟ وأحمد بن حنبل في المسند ٤١٨/٤ - ٤١٩. وفي الأصل: "الذين تدعون" والتصحيح من أبي داود وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٥ ، ٢٠٥.

والذكر لله - عز وجل -، وقد أمر فيه بدون الجهر من القول وفوق المخافتة، فلم يكن ذلك في المعنى المروى عن ابن عباس في الآية الأخرى، فأشبه أن يكون المراد في تلك الآية هو المراد في هذه الآية. والله أعلم بما أراد بذلك.

# تأويل قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى}

قال الله - عز وجل -: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي}(١١).

فذهب قوم من أهل العلم إلى أن المراد بذلك هو ذكاة الفطر وصلاة الفطر، ورووا ذلك عن أبي العالية الرباحي:

27۲ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمر الضرير، قال أخبرنا حماد بن سملة أن شيخا من بني سعد أخبرهم عن أبي العالية في قوله - عز وجل -: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} قال: يبعث بصدقة الفطر ثم يخرج الى الصلاة(٢).

وخالفهم في ذلك آخرون، فذهبوا إلى أن التزكى المراد به في هذه الآية هو الإيمان كما قال جل وعز في الآية الأخرى: {قد أفلح من زكاها}(٣) يعني النفس، ورووا ذلك عن أبي مالك الغفارى وعطاء بن أبي رباح:

2۷۳ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا محمد بن عبدالله بن غير الهمداني، قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان، عن السدى عن أبي مالك في قوله: {قد أفلح من تزكى} قال: آمن(٤).

٤٧٤ - وحدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا شريك بن عبدالله، عن واصل بن السائب عن عطاء مثله(٥).

وكان هذا التأويل الثاني أشبه بالآية، وأولى بها من التأويل الأول. لأنّ ذلك لوكان

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى، الآية: ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) ما عثرت عليد.

<sup>(</sup>٥) ما عثرت عليد.

على صلاة العيد، وعلى زكاة الفطر لما كانتا سنة، ولكانتا فريضتين أو مندوبا إليهما بالكتاب، ولا يقال لما جاء به الكتاب من فريضة / أو ندبة إلى الخير سنة، إنّما يقال ذلك ١/٨٨ لما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لما فعله،

فلما وجدناهم لا يختلفون في صدقة الفطر، وفي صلاة الفطر أنهما سنة كان ما أجمعوا عليه من ذلك ينفى أن يكون المراد بالآية صدقة الفطر أو صلاة العيد. والله أعلم.

## تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له}

قال الله - عز وجل -: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}(١١)، فروى عن مجاهد في ذلك ما:

-240 حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن منصور، عن ابراهيم بن أبي حرّة (7) عن مجاهد في قوله – عز وجل –: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون} قال: في الصلاة والخطبة (7).

فأما ما ذكره من أن ذلك في الإنصات في الصلاة التي يقرأ فيها الإمام فيحتمل ما قال من ذلك.

وأما ما ذكره في الخطبة فإن ذلك غير داخل في الآية على ظاهرها، لأن الآية إنّما هي على الإنصات عند قراءة القرآن والإستماع اليه.

فإن قال قائل: فإنّ القرآن مما قد يكون في الخطبة،

قيل له: لو كان ذلك كذلك لكان الكلام في الخطبة في غير موضع تلاوة القرآن منها مباحا، ولكان القصد إلى تلاوة القرآن دليلا على أن ما فيها من غير تلاوة القرآن بخلاف ذلك.

ولما أجمعوا على أن السكوت في الخطبة والإستماع إليها بما فيها من قرآن وذكر سواء وواجب علينا، عقلنا بذلك أن المراد بالآية التي تلونا غير الخطبة.

وقد روى عن مجاهد في تأويل هذه الآية ما يدلُّ على خلاف هذا القول .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) في تفسير الطبري ٩/١٦٥: "أبي حمزة".

<sup>(</sup>٣) أُخْرجه الطبرى في تفسيره ٩/١٦٥؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٨٣٦٠ (٤٧٩/٢)؛ والبيهقي في السنن ١ ٨٥٠ بدون ذكر السند.

٤٧٦- حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، عن ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن ٨٨/ب مجاهد في / قوله عز وجل: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة فيها قراءة، فسمع قراءة فيتى من الأنصار فأنزل الله - عز وجل -: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }(١).

فكان مجاهد لا يرى بالذكر بأسا.

ففي هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية إنّما كان لتلاوة القرآن الذى يمنع التالي من استماع قراءة الإمام الذى يأتم به، فهذا التأويل الذى في هذا أولى بتأويل الآية عندنا من الذى روينا فيها الحديث الأول عن مجاهد، وكان ما ذهب إليه مجاهد من إباحة الذكر في الصلاة عندنا. والله أعلم على "سبحانك اللهم وبحمدك" وعلى ما يذكر فيها معه عند افتتاح الصلاة.

فإن قال قائل: إن المفتتح للصلاة الذي يقول ذلك فيها إنما افتتحها وبقوله عقد افتتاحها عند افتتاح الإمام إياها، وعند قوله ذلك فيها سرا،

قيل له: وقد يجوز أن يدخلها بعد افتتاح الإمام القراءة فيها، فيكون قد دخلها في حال يجهر الإمام فيها بالقراءة، ولا يمنعه ذلك الجهر من ذلك القول الذي يخرج به من الاستماع إلى قراءة الإمام، ومن الإنصات لها، فلا يختلف حكم المأموم في ذلك وحكمه في الدخول في الصلاة عند دخول الإمام فيها.

وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب أن المراد بهذه الآية هو في الصلاة خاصة.

24۷- حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلمة القسملي، عن ابراهيم الهجرى، عن أبي عياض، عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون] قال: في الصلاة(٢).

٣٧٨ حدثنا محمد، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في قوله – عز وجل –: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ١٨٨] ترحمون] / قال: في الصلاة(٣).

فهذا أبو هريرة وابن المسيب قد قالا في تأويل هذه الآية ما قد صرفا تأويلها إليه مما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٦٤/٩؛ وابن أبي شيبة في المصنف، ٤٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيري في تفسيره ١٦٣/٩.

وقد روى عن أبي هريرة رضى الله عنه في السبب الذي من أجله نزلت ما:

2۷۹ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا حبان بن هلال، قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم، قال حدثنا ابراهيم الهجرى، عن ابن عياض، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله – عز وجل –: [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}(١١).

فكان هذا الحديث قد اتصل عن أبي هريرة بذكر السبب الذى من أجله نزول هذه الآية وأنه في الصلاة، لا في الخطبة،

وقد قال قوم من المتأخرين ممن ينسب إلى التأويل أنّ المراد بهذه الآية الاستماع من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما كان يتلوه على الناس من القرآن الذي كان ينزل عليه – صلى الله عليه وسلم – ليحفظوه ويعوه عنه، ولم نجد له متقدما في هذا التأويل.

وما روى عن المتقدمين في هذا أولى، ولا سيما عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأحب إلينا إذ كانوا يتعلمون التأويل مع تعلمهم القرآن، فمن ذلك ما روى عن ابن مسعود وابن عمر.

- ٤٨- حدثنا فهد قال حدثنا عبدالله بن صالح، قال حدثني شريك بن عبدالله، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتعلم من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عشر آيات، فما نتعلم العشر بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذا العشر من العمل(٢).

2۸۱ حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - فنتعلم حلالها وحرامها، وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن نوقف عنده منها / كما تعلمون ٨٨/ب أنتم اليوم القرآن،

ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ولا يدرى ما أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل(٣).

وكان ما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه في تأويل هذه الآية مما قد ذكر بسبب نزول الآثار، لأنها لاحتمالها ذلك، ولو وجدنا للقول الذي حكيناه عن هؤلاء المتأخرين امامًا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٦٢/٩ - ١٦٣٠. والبيهةي في السنن ١٥٥/٢؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٨٣٥٨ (٤٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ١١٩/٣-١٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ٢٠٠/٣.

جوز تقليده ذلك، وحكايته عنه لكان هذا التأويل الذى ذهبنا إليه أشبه وأولى بها، إذ كان أبو هريرة ومجاهد قد ذكرا السبب الذى فيه نزلت وان كانا قد اختلفا فيه، فقال كل واحد منهما فيه ما رويناه عنه في هذا الباب، فانهما لم يختلفا في أن المراد بالآية الصلاة، وقد شد ذلك ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2AY - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا الحسين بن عبد الأول الأحول، قال حدثنا سليمان بن حيان، قال حدثنا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا(١). وكما:

٤٨٣ – حدثنا نصر بن محمد، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سليمان بن حيان فذكر بإسناده مثله(٢).

وقد روى أبو موسى وأبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما:

284- حدثنا ابن أبي عمران، قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير، عن حطان بن عبدالله الرواشي عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قرأ الامام فأنصتوا(٣).

2۸۵ كما: حدثنا أحمد بن سعيد بن شاهين البغدادى، قال حدثنا عثمان بن أبي مرا شيبة، قال حدثنا جرير بن عبدالحميد / عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبدالله، قال: صلينا مع أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه فذكر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا(٤).

ففي هذين الحديثين يثبت قول من ذهب من أهل العلم إلى ترك القراءة في الصلاة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وفيما أسر، وعمن كان ذهب منهم إلى هذا القول أبو حنيفة، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، حديث ٦٠٤؛ والنسائي، حديث ٩٢٠، ٩٢١ (١٠٤٦، ١٤٢)؛ والدارقطني ٣٢٧/١ (حديث ١٠)؛ والرارقطني ١٩٢١)؛ والبيه قي السند وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٦١)؛ والبيه قي في السنن ١٥٦/٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٧٠ ٧٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، حديث ٨٣٠ ؛ والدارقطني ٣٢٧/١ (حديث ١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ١/ ٣٣٠ (حديث ١٧)؛ وأبو عوانة في المسند ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، صّلاة ١٦، حديث ٦٣ (٣٠٤/١)؛ وابنَّ ماجه، حديث ٨٣١؛ والدارقطني ٨١، ٣٣٠ (حديث ١٧)؛ وأبو عوانة في المسند ١٣٣/٢؛ والبيهقي في السنن ١٥٥/٢.

وقد كان مالك رحمه الله في كثير من أهل المدينة يذهبون في ذلك إلى أن المأمومين يقرؤن خلف الإمام فيما أسر فيه بالقراءة، ولا يقرؤن خلفه فيما جهر،

وقد كان الشافعي رحمه الله في آخرين من أهل العلم يذهبون إلى أن المأمومين في ذلك كله يقرؤن خلف الإمام بفاتحة الكتاب لا بما سواها.

فإن قال قائل: فقد روى عن أبي هريرة أنّ المأموم يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب، وأنّ ذلك غير داخل فيما أمر بتركه في صلاته والإستماع إلى الإمام فيها في قراءته، وذكر في ذلك ما:

فقلت: يا أبا هريرة إنّي أكون أحيانا وراء الإمام

قال: فغمز يدى ثم قال: اقرأ بها يا فارسى في نفسك"(١).

2۸۷ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير وسعيد بن عامر، قال حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله(٢).

٠٤٨٨ وما: قد حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا / ٩٠٠ أبو غسان محمد بن مطرف الليثي، قال حدثنا العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام".

فقلت لأبي هريرة: إنّي أكون أحيانا وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك(٣).

قيل له: ليس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ما يخالف مارواه أبو هريرة عنه في حديث أبي صالح السمان من قوله {وإذا قرأ فأنصتوا} لأنه يحتمل أن يكون عنى بقوله "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" المصلين

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، صلاة ۱۱، حديث ۳۹ (۲۹٦/۱)؛ وأبو داود، حديث ۸۲۱؛ والترمذي حديث ۲۹۵؛ والنسائي، حديث ۴۰ (۱۳۸/–۱۳۳)؛ وابن ماجه، حديث ۸۲۲ من طريق ابن جريج؛ والإسام مالك في المرطأ، صلاة ۹، حديث ۳۹ (۱/۸۶)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ۲۷۶٤ من طريق ابن جريج، وحديث ۲۷۱۸؛ وابن خزية، حديث ۲۵۹۸ من طريق ابن جريج؛ وأبو عوانة في المسند ۲۲۰/۲؛ وأحمد بن حنبل في المسند ۲/۰۲۱؛ والبيهقي في السنن ۲۹۸۲، ۱۵۹۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزعة، حديث ٤٩٠ ؛ وأبو عوانة في المسند ١٣٧/٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٥٧/٢. ٤٧٨.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، صلاة ١١، حديث ٣٨ (٢٩٦/١) من طريق سفيان بن عيينة؛ وابن ماجه، حديث ٨٢٢ من طريق ابن جريج؛
 وأحمد بن حنبل في المسند ٤٨٧/٢. من طريق ابن جريج؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٧٦٧ من طريق ابن جريج .

لأنفسهم الذين عليهم القراءة في صلاتهم، والأئمة الذين يؤمون غيرهم، وعنى بقوله [واذا قرأ فأنصتوا] المأمومين كما قال - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث قد رويت متواترة وإن كان في أسانيدها بعض ما فيها،

2۸۹ كما: حدثنا ابن أخي بن وهب، قال حدثنا عمي، قال حدثني الليث، عن يعقوب عن النعمان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان له امام فقراءة الإمام له قراق (١١)،

. ٤٩- وكما: حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا الثورى، عن موسى عن عبدالله بن شداد مثله ولم يذكر جابرا(٢).

٤٩١- كما:حدثنا بكار، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا اسرائيل، عن موسى، عن عبدالله بن شداد، عن رجل من أهل البصرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله (٣).

297 كما:حدثنا أبو أمية، قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي، قال حدثنا الحسن بن صالح، عن جابر وكتب عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (٤).

29٣ - حدثنا ابن أبي داود وفهد، قالا حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال حدثنا الحسن بن صالح، عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٥).

ما حدثنا ابن فهد، قال حدثنا أحمد / بن عبدالله بن حى، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر مثله (3).

وقد روى عن أبي هريرة مما يدخل في هذا الباب أيضا ما:

٤٩٥ - حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن ابن شهاب، عن ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني، ٢/٣٢٥ (حديث ٢)؛ وأبن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٧٢ (٣٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٢٥/١ (حديث ٥)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٧٩٧؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٠٩٧؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٦٨) ٣٧٤٩) من طريق شريك وجرير؛ والبيهقيي في السنن ٢٦٠/١؛

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ١/٣٢٥ (حديث ٥)؛ والبيهقي في السنن ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه، حديث ٨٣٤؛ والدارقطني، ١/٣٣١ (حديث ٢٠) جابر وليث ضعيفان؛ والبيهقي في السنن ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه، حديث ٨٣٤ من طريق عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح؛ والبيهقي في السنن ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٥٤ (٣٧٦/١) من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع وأنس بن سيرين عن ابن عمر.

أكيمة الليشي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم، يا رسول الله، فقال: إنّي أقول ما لى أنازع القرآن".

قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(١).

٤٩٦ - حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل، قال حدثنا سفيان، عن الزهرى قال: سمعت ابن أكيمة يحدّث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ثم ذكر مثله(٢).

29۷ - حدثنا حسين بن نصر، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله (٣).

ففي هذا الحديث ما دل على أن المأمومين في الصلوات التي يجهر فيها أئمتهم بالقراءة، لا يقرؤون في هذا ما قد خالف ما رواه أبو السائب، وعبدالرحمن بن يعقوب في أمره الناس أن يقرؤوا بها في أنفسهم خلف أئمتهم.

ثم قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يخافت فيه من الصلوات بالقراءة مثل ذلك.

29۸ - كما حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا محمد بن المثني، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة عن زرارة، عن عمران بن حصين، قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فقرأ رجل خلفه (سبح اسم ربك الأعلى)، فلما صلى قال: من قرأ (سبح اسم ربك الأعلى)؟ قال رجل: أنا، قال: قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها(٤).

- ٤٩٩ وحدثنا أحمد، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو عوانة، عن قتادة ثم ذكر بإسناده مثله  $/^{(0)}$ .

ففي هذا عنه - صلى الله عليه وسلم - في القراءة خلفه في الصلوات التي لا يجهر

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٨٢٦؛ والنسائي، حديث ٩١٩ (١٤٠/٢)؛ وابن ماجه، حديث ٨٣٢ من طريق سفيان بن عيبنة عن الزهرى عن ابن أكيمة؛ والإمام مالك في الموظأ، صلاة ١٠، حديث ٤٤ (٨٦/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٧٩٥ من طريق معمر عن الزهرى؛ والبيهقى في السنن ١٥٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في السنن ١٥٧/٢.
 (٣) أخرجه البيهقي في السنن ١٥٨/٢.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، صلاة ١٢، حديث ١٤ (٢٩٨/١) من طريق سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة عن
 قتادة؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٧٩٩ من طريق معمر عن قتادة؛ وابن أبي شببة في المصنف، حديث ٣٥٥٤
 (٣٥٧/١) ٣٤٤ (٢٧٦٦/١)؛ والبيهقي في السنن ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، صلاة ١٢، حديث ٤٧ (١/٩٣٦)؛ والبيهقي في السنن ١٦٢/٢.

فيها بالقراءة مثل ما عنه في حديث ابن أكيمة في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة.

وقد ذهب الى ترك القراءة خلف الإمام في الصلاة جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم على بن أبي طالب.

. ٠٥- كما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم، قال سمعت محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي ومر على دار ابن الأصبهاني فقال حدثني صاحب هذه الدار، وقد قرأ على أبي عبدالرحمن عن المختار بن عبدالله بن أبي ليلى، قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة(١).

ومنهم عبيد الله بن مسعود.

١٠٥ كما حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا الخصيب، قال حدثنا وهب بن خالد،
 عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة
 شغلا وسيكفيك ذاك الإمام(٢).

ومنهم ابن عباس.

٢ - ٥ - كما حدثنا ابراهيم بن أبي داود، قال حدثنا أبو صالح عبدالغفار بن داود الحرامي، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين بدي؟ قال: لا(٣).

ومنهم عبدالله بن عمر، وكما

٣ - ٥ - وكما حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة،
 عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: يكفيك قراءة الإمام (٤).

٤٠٥ - وكما حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّته عن نافع، عن ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الامام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام.

قال: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٣٣١/١ (حديث ٢٢) من طريق وكيع؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٨٠١ من طريق الحسن بن عمارة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني عن عبدالله بن أبي ليلى عن علي؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٥٥١ (٣٧٠/١)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٨٠٣؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٥٠ (٣٧٦/١)؛ والبيهقي في السنن
 ١٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٥١ (٣٧٦/١) من طريق ابن علية عن أبوب عن نافع وأنس بن سيرين عن

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، صلاة ١٠، حديث ٤٣ (٨٦/١).

ومنهم زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله.

١٠٥ كما حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني حيوة عن بكر بن عمرو / ١٩٢/ عن عبدالله بن مقسم أنه سأل ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله فقالوا: لا نقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات(١).

ومنهم أبو الدرداء.

٥٠٦ كما حدثنا بحر، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهر عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله في كل الصلاة قرآن؟ قال: نعم، فقال رجل من الأنصار وجبت.

قال: وقال لى أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم(٢).

وكان ما قال هؤلاء في هذا أولى عندنا مما روى أبو السائب، وعبدالرحمن في خلافه عن أبى هريرة.

فإن قال قائل: قد روى عن عبادة بن الصامت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الكتاب من ذلك، وذكر في ذلك ما:

٧٠٥ - حدثنا الحسين بن نصر، قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن اسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر فتعايا عليه القراءة، فلما سلم قال: "أتقرؤن خلفي؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنّه لاصلاة لمن لا يقرأ بها(٣).

قيل له: قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن مكحول فيمن بينه وبين عبادة، فرواه محمد بن اسحاق كما ذكرت، ورواه عنه زيد بن واقد فخالفه في إسناده.

٥٠٨ - كما حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا صدقة يعني ابن خالد قال حدثنا زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة الصامت قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوى أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ٢١٩/١؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٥٦، ٣٧٥٧ (٢٥/١) من طريق وكيع عن الضحاك بن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، ومن طريق وكيع عن الضحاك بن عثمان عن عبدالله بن يزيد عن ابن ثويان عن زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه ابن ماجه، حديث ٨٢٦؛ والدارِقطني، ٣٣٢/١ (حديث ٢٩)؛ والبيهةي في السنن ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٨٢٣؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٢٦ (٣٧، ٣٧٤.).

الصلوات التي يجهر فيها القراءة فقال: "لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن"(١).

٩٢/ب وليس نافع بن / محمود بمعروف، فتعارض به مثل الآثار التي قد رويناها في هذا الباب، وليس ما روى محمد بن اسحاق فيه عن مكحول بأولى مما رواه ابن واقد عنه.

وقد روى هذا الحديث رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع فأوقفه على عبادة.

٥٠٩ كما حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع قال: صليت الى جنب عبادة فقرأ بفاتحة القرآن، فلما فرغ قلت: يا أبا الوليد ألم أسمعك قرأت بفاتحة القرآن؟ قال: أجل، إنّه لاصلاة إلا بها(٢).

وإذا عاد ما في هذا الحديث إلى عبادة غير مرفوع لم يكن ما روى عنه أولى مما روى في خلافه عن غيره ممن ذكرناه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه. وقد روى عن أنس بن مالك في هذا المعنى ما:

٠١٠ حدثنا أحمد بن داود، قال أخبرنا يوسف بن عدى، قال حدثنا عبدالله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أقبل بوجهه فقال: "أتقرؤن والإمام يقرأ؟ فسكتوا، فسألهم ثلاثا فقالوا: انا لنفعل، فقال: لا تفعلوا"(٣).

وليس في هذا استثناء فاتحة الكتاب ولا غيرها.

وإنما أصل حديث عبادة الصحيح عنه ما قد:

٥١١ - قد حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"(٤).

فهذا يحتمل أن يكون قد خرج منه من قد جعلت قراءة إمامه له قراءة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٨٢٤؛ والبيهقي في السنن ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف، حديث ٣٧٤٠ (٣٧٥/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٧٧١ من طريق جعفر بن سليمان عن ابن عون، ولم يذكر محمود بن الربيع؛ والبيهقي في السنن ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٧٦٥ من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة، ولم يذكر أنسا، وزاد فيه: "ليقرأ أ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سرا"؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٣٧٤٧ (٣٧٤/١) من طريق هشيم عن خالد عن أبي قالبة، ولم يذكر أيضا أنسا إلا أنه زاد: "فقال: إن كنتم لا يد فاعلين فليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه "؛ والبيهقي في السنن ١٦٦/٢ بزيادة سابقة في المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، صلاة ١١، حديث ٣٥ (١/ ٢٩٥/١)؛ واين ماجه، حديث ٨٢٢ من طريق سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع.

ثم القياس يشهد لقول من قال بسقوط القراءة عن المأموم إذا كانوا لم يختلفوا في الرجل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته إنّه يعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ولا غيرها. فدل ذلك على أن قراءته فاتحة الكتاب لو كانت واجبة عليه فيها في الصلاة خلف الإمام لكانت كوجوب القيام والركوع / والسجود عليه فيها، ولما حمل هم/ إلامام ذلك عنه، كما لا يحمل عنه القيام، ولا الركوع، ولا السجود.

ألا ترى أنه قد أتى من القيام يقومه وإن قل مقدارها عند دخوله في صلاته، وإنه لا يجزئه أن يدخل في صلاته راكعا، فدل ذلك على أن الإمام لا يحمل عنه ما يجب عليه إن يأتي به في الحال التي هو مأموم فيها كما يأتي به الإمام، وإن سقوط القراءة بفاتحة الكتاب ويغيرها غير المأموم في هذه الحال سقوط لها عنه خلف الامام في كل الأحوال.

| :              |
|----------------|
|                |
|                |
|                |
| :              |
| :              |
| :              |
| <del>-</del> - |
| :              |
|                |
| :              |
| :              |
|                |
|                |
|                |
| !              |
|                |
|                |
|                |
|                |

## كتاب الزكاة

## تأويل الزكوات المذكورات في القرآن

قال أبو جعفر رحمه الله: قال الله – عز وجل –: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة  $\{^{(1)}$ , وقال الله – عز وجل –: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة $\}^{(7)}$ , وقال – عز وجل –: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها $\}^{(7)}$ , في آى نظائر لذلك من القرآن. فلم يبين لنا – عز وجل – في كتابه مقدار تلك الزكاة، ولا أوقات وجوبها، ولا الأموال التي تجب فيها، وكان الخطاب بها مطلقا عاما على ظاهره.

ثم وجدناه - عز وجل - قد بين لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنّ مراده بذلك خاص من الأموال، وفي خاص من الأوقات، وفي خاص من الناس.

فأمّا الأموال التي تجب فيها هذه الزكاة التي أمر بها في كتابه فالذهب، والورق وما حكمه حكمها من أموال التجارات، ومن المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم.

فأمّا المقدار الذي أوجب فيه الزكاة من الورق ومما حكمه حكمه، ولم يوجبها في أقل منه فخمس أواق<sup>(٤)</sup>.

١٢٥ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر / العمرى، ويحيى بن عبدالله بن سالم العمرى، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"(٥).

١٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك بن أنس، عن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله (٢٦).

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية: ٥

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الأية: ٤٣، ٨٠، ١١٠؛ سورة النساء، من الآية: ٧٧؛ وسورة الحج من الأية: ٨٨؛ وسورة النور، من
 الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوية، من الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) الأوقية: جمعها أواقي - بتشديد الباء وتخفيفها، كما يجوز على أواق بحذف الباء، وكلاهما صحيح، أما الأوقية الشرعية فالإجماع على أنها أربعون درهما عند أهل الحجاز. (انظر أيضا: حديث رقم ٥١٥ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، زكاة ٣٣، ٢٤، ٥٥ (١٢١/٢، ١٣٥)؛ ومسلم، زكاة؛ حديث ١ (٦٧٣/٢)؛ وأبو داود، حديث ١٥٥٨ وابن ماجه، حديث ١٧٩٧ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدرى؛ والنسائي، زكاة ١٨، حديث ٣٢/٥)؛ وابن خزيمة، حديث ٣٢٩٣؛ والدارقطني باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، حديث ٥ (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: مصادر الحديث السابق.

١٥ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني عياض بن عبدالله القرشي،
 عن أبى الزبير، عن جابر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله(١).

ولم يبين لنا - صلى الله عليه وسلم - ما مقدار الأوقية في هذا الحديث؟ ووجدنا ذلك ٩٤/ب مثبتا في غيره.

٥١٥ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدّثه عن زيد بن أسلم، عن
 عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلى بقيع الغرقد.

قال: فقال لي أهلي: اذهب الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون حاجتهم.

فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا أجد ما أعطيك"، فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول: "لعمرى أنك لتفضل من شئت".

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّه ليغضب عَلَى ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل اإحافا".

فقال الأسدى: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية،

قال: والأوقية أربعون درهما ،

قال: فرجعت ولم أسأله. قال: فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله - عز وجل -(٢).

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن الأوقية كان وزنها أربعين درهما مع أنا لا نعلم في ذلك تنازعا بين أهل العلم.

وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فهو حلول الحول على ذوى الأموال / التي تجب فيها ٩٤/ب الزكوات، هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومما لا يحتاج فيه إلى الأخبار.

وأما الذى تجب عليهم الزكاة من الناس فقد أجمعوا أن المسلمين البالغين الأحرار الأصحاء العقول الذين يملكون الأموال التي تجب في مقاديرها من أصنافها الزكوات الذين لا يؤتون عليهم اذا أخرجت مما في أيديهم قصرت أموالهم عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة ممن قد دخل في الفرض في الزكاة.

واختلفوا فيمن هذه صفته، غير أنه لم يبلغ، فقال قائلون: الزكاة تجب في أموالهم كما تجب عليهم فيها لو كانوا بالغين<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، زكاة، حديث ٦ (٦٧٥/٢)؛ وابن ماجه، حديث ١٧٩٨؛ والدارقطني، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، حديث ٦ (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٢٧، قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك .

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشافعي رضي الله عنه وقال: تجب الزكاة في مالهما أى: في مال الصبي والمجنون ويوؤديها الولي (أنظر: الأم ٢٧/٢ وما بعدها؛ والمسبوط ٢٦٢٢).

ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب، وعن عبدالله بن عمر، وعن عائشة، وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهم.

١٦٥ حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي، قال حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي، قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحارثي عن أبي إياس معاوية بن قرة، قال حدثني الحكم بن أبي العاص أن عمر بن الخطاب قال له: إن عندى مالا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه، فهل قبلكم متجر؟ قلت: نعم،

قال: فدفع إليّ عشرة آلاف، فغبت ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ قلت: قد بلغ مائة ألف، قال ردّ إلينا رأس ماله، لا حاجة لنا به(١).

01٧ - حدثنا فهد بن سليمان، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني، قال حدثنا معاوية بن قرة، قال حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفى، قال: قال لى عمر ثم ذكر مثله(٢).

٥١٨ - حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال أخبرنا شريك بن عبدالله عن أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن عليا زكى أموال بني أبي رافع، قال: فدفعها إليهم فوجدوها تنقص،

فقالوا: إنّا وجدناها تنقص، فقال: هل تريدون أن يكون عندى مال لا أزكيه؟ (٣).

۱۹۵ – حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا معلى بن أسد، قال حدثنا وهب بن خالد عن الدعن معلى بن أسد، قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فربما أنفق بعضه، وربما أعطى بعضه مضاربة كل ذلك يزكيه (٤).

٠ ٢٥ - حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا ابن أبي ذئب، قال حدثني الحارث بن عبدالرحمن، عن سالم بن عبدالله قال: كان عبدالله بن عمر يلي مال يتيمين من بنى كعب، وكان يؤدى زكاة أموالهما،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق، حديث ٦٩٨٧؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٠٣ (ص ٤٥٥)؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٠٨؛ والبيهقي في السنن ١٨٠٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٠٤ (ص: ٤٥٥)؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٠٨؛ والبيهقي في السنن
 ٢/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٠٥. والبيهةي في السان ١٠٨/٤؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٤٩/٣؛ والدارقطني، باب استقراض الوصى من مال اليتيم، حديث ٥ (١١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٠٨ من طريق اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب بهذا الإسناد؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨١٣. والبيهقي في السنن ١٠٨/٤ من طريق أبي زكريا بن أبي اسحاق عن أبي العباس عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سفيان عن أيوب.

فقلت: يا أبتاه أتؤدى زكاة أموالهما وأنت لا تتجر لهما ولا تبتغي لهما؟ فإذا أخرجت الزكاة ذهبت أموالهما فقال: والله لأزكين أموالهما ولو كان درهما، ثم ابتاع لهما دارا ابن حديدة (١١).

0 ٢١ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تلى أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (٢).

0 ٢٢ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل، قال حدثنا سفيان الشورى، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت أموالنا عند عائشة، فكانت تبضعها في البحر وكانت تزكيها (٣).

0 ٢٣ - حدثنا علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة، قال حدثنا عبدالله بن صالح الجهني، قال حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن عبدالله بن الأشج أن محمد بن عبدالله بن محس<sup>(1)</sup> حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن صغار<sup>(0)</sup>.

٥٢٥ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابرا يقول في الرجل يلي مال يتيم قال: يعطي زكاته (٦).

وقال قائلون: لا زكاة فيها، وليس أهلها ممن يدخل في الفرض المذكور، في الآيات التي تلونا(٧)، وررووا ذلك عن عبدالله بن عباس.

٥٢٦ - حَدَّتنا فيهد قال حدثنا الحسن بن الربيع، قال حدثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة(٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٩٩٢؛ والدارقطني ١١١١/٢؛ والبيمهقي في السنن ١٠٨/٤؛ ولفظهم: إنه كان يزكى مال البتيم؛ ٣/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٩٨٥ من طريق الثورى عن ليث وعبدالرحمن بن القاسم ومسلم بن كثير كلهم عن القاسم مع اختلاف في اللفظ. والبيهقي في السنن ١٨٨٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٩٨٣ من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد نحوه؛ وابن أبي شببة في المصنف ١٤٩/٣، ١٥٠٠؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمه، ولعله بجيش.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهةي في السنن ٣/٦، ٢٨٥ من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سفيان عن أيوب بن موسى، ويحيى بن سعيد، وعبدالكريم بن أبي المخارق كلهم عن القاسم بن محمد، ونصه: "كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وأنها ليتجر بها في البحرين".

 <sup>(</sup>٦) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٩٨١؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٤٩/٣ عن طريق أشعث عن أبي الزبير. و أبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) وهو قولًا أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (انظر: المبسوط، ١٦٣/٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني ، ١١٢/٢؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٢٢؛ وانظر أيضا إعلاء السنن ٤/٩.

٩٥/ب وكان القياس عندنا في ذلك ما قاله ابن عباس، وأولى / وذلك إنّ الله - عز وجل - تعبد الخلق بعبادات في أبدانهم وفي أموالهم، منها الصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، فكان ما تعبدوا به من ذلك كله طاعة الله - جل وعز -، تعبدوا بها في أبدانهم، وفي أموالهم، وقربة لهم إليه، وطهارة لهم، وزكاة،

فإن قال قائل: إنّ العبادات من الصلوات والصيام والحج فهي عبادات على الأبدان، والصغار لا عبادات على أبدانهم، فعلمنا بذلك خروجهم من هذه العبادات.

وأما الزكوات فعبادات في الأموال، والصغار يساوون الكبار في ذلك إذ كانوا جميعا في ملكهم ذلك سواء.

قيل له: إنّهم وإن كانوا في ملكهم للأموال سواء فإنّ الزكاة لا تجب على كل مالك. ألا ترى أنّها لاتجب على أهل الذمة، ولا على المكاتبين من المسلمين، ولا محن سواهم وإن كانوا يملكون من الأموال ما لو كانت لذوى الزكوات من المسلمين وجبت عليهم فيها الزكاة، فدل ذلك أنه قد ردت زكاة الأموال إلى أحكام مالكها، وروعي ما تعبدوا به فيها، فأدخل في ذلك المسلمون الأحرار البالغون الذين لا دين عليهم يقصر بهم قضاؤه عن مقادير الزكوات مما أيديهم إليها واصله، وأخرج منه الذميون، والمكاتبون من المسلمين وممن سواهم. ودل ذلك على أنه يراعى في مالك المال ما يراعى فيه من سائر العبادات في الأبدان من الصلوات.

٩٦/أ فإن قال: قد رأينا المكاتب متعبدا بالصلاة في / بدنه وغير متعبد بالزكاة في ماله.

قيل له: فقد وكد هذا حكم الصلاة على حكم الزكاة، فجعل الصلاة واجبة على من لا تجب عليه الزكاة، ولما كان ذلك كذلك كان الصبي الذى لا صلاة عليه في بدنه أحرى ألا تكون عليه زكاة في ماله.

فإن قال: فقد رأيناكم توجبونه على اليتيم في أرضه الحرة العشر أو نصف العشر كما توجبونه على الكبير البالغ الصحيح العقل.

قيل له: ذلك لمخالفة الأرض التي يجب فيها العشر أو نصف العشر حكم الأموال التي تجب فيها الزكوات سواها، وذلك إنّا رآيناهم لا يختلفون في الإبل السائمة التي تجب

فيها الزكاة، (و)(١) في الذهب والورق والدين (التي)(٢) تجب فيها الزكاة، أنه يجوز ملك أهل الاسلام من أهل الاسلام من الغبادات على أهل الاسلام من الزكوات، لا الى عوض غيره يكون فيها يجب عليهم.

ورأينا الأرضين العشريات ليست كذلك، لأن المسلم لو باع أرضه من ذمي ليس من أهل العشر، فأهل العلم في ذلك على أقوال مختلفة.

فقائل منهم يقول: لا يملكها الذمي، ولا يجوز ابتياعها، لأن العشر الذي كان واجبا فيها غير زائل عنها، وغير مقدور على أخذه من الذمي الذي ذمته تنفي وجوب الزكاة عليه، وممن روى ذلك عنه منهم مالك بن أنس(٣).

وقائل منهم يقول: يملكها الذمي بابتياعه إياها، وتتحول إلى أن تصير أرض خراج، فتكون الخوارج فيها عوضا من العشر الذى كان فيها، ويوضع موضع الخراج، وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس بن الربيع، عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ولم يحك فيه خلافا بينه وبين أبى يوسف ومحمد (٤).

وقائل يقول: يملكها الذمي، ويكون عليه فيها العشر مضاعفا(٥). وممن روى ذلك عنه أبو يوسف رحمه الله عليه / حدثنا بذلك من قوله سليمان بن سعيد، عن أبيه، عن أبي ٩٦/ب يوسف رحمه الله أنه أملأه عليهم وذكر لهم أنه بلغه هذا القول عن الحسن والزهرى.

قال أبو جعفر رضي الله عنه: وينبغي في قياس قوله أن يوضع ذلك في مواضع الخراج.

وقائل منهم يقول: يملكها الذمي وينفي فيها العشر حقا للمسلمين من ملكها من ذمي

<sup>(</sup>١، ٢) زيادة من المحقق حتى يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الخراج لابن رجب ص ٧٣ "حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية"؛ وكتاب الخراج لبحيى بن آدم القرشي ص ١٩٤ ، ١٩٤ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ٩٤ "باب أرض الحزاج أم ١٩٤ يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟"؛ وكتاب الأموال لابن زنجويه ٢٣٣/١ "باب في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيرها أرض خراج".

<sup>(</sup>٤) لا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة عند الأحناف (انظر: المسوط ٧/٢- ٢؛ وشرح فتح القدير على الهداية ١٩٦/٢، ١٩٩/ ١٩٩٠ والمجموع للنووى ١٩٥/٥). وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج (ص ٣٠) عن ابن المبارك عن أبي حنيفة في معاهد "اشترى من أرض العشر، قال: يوضع عليها الخراج، فإن باعها بعد من مسلم فعليها الخراج على حاله لا يتحول عنها أبدا". وانظر أيضا: كتاب الخراج لابن رجب ص ١٩١؛ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ٩٨. أخبرني محمد عن أبي حنيفة قال: "إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج"؛ والأموال لابن زنجويه ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأموال لابي عبيد ص ٩٩ وقال: وقال أبو يوسف: يُضاعف عليه العشر؛ والأموال لابن زنجويه ٢٦٣/١؛ والمبسوط ٢٠٧/٢ وفيمه: واذا اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة عليه زكاة التجارة مع العشر والخراج عند محمد وهو قول الشافعي.

أو غيره، وممن قال ذلك منهم محمد بن الحسن، حدثنا بذلك من قوله أحمد بن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن رحمه الله.

ولا نعلم لأهل العلم في هذه المسألة قولا غير هذه الأقوال التي حكيناها عنهم فيها، ولا نعلم أنّ أحدا قال: إنّ الذمي يملكها ويخلو من وجوب شتى فيها كما يملك سائر الأموال التي تجب فيها الزكوات سواها، ويخلو من وجوب شتى عليه فيها، ويبطل ما كان على المسلمين قبله فيها بملكهم إياها.

فلما أجمعوا على مخالفة حكم الواجب في الأرضين العشريات حكم الواجب في الأموال سواها دل ذلك على أن حكم الأرضين لن يخلو من واجب فيها من عشر أو خراج، وعلى أن ما سواها من الأموال قد يخلو من واجب فيه، فالذى يخلو من الواجبات فيه إذا ملكه من لا عبادة عليه من أهل الذمة في ذمته بذمتهم يخلو أيضا من الواجب فيه إذا ملكه من قد خلا من العبادات من أطفال المسلمين ومن مجانينهم المطبق عليهم لصغرهم وبجنونهم، وقد وكد ذلك ما في كتاب الله – عز وجل – مذكورا في الزكوات في الأموال ومذكورا في التمار.

فأما المذكور فيه في الزكوات في الأموال فقوله - عز وجل -: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وترزكيهم بها}(١١)، فأضاف ما يؤخذ منهم من ذلك إلى الطهارة لهم وإلى الزكاة لأبدانهم، وذلك مما يعقل أنه قد دخل فيه ذووا العبادات، وخرج من سواهم ممن لا عبادة عليه.

١٩٧/ وأما المذكور في الزكوات في الشمار / فقوله - عز وجل -: {وآتوا حقه يوم حصاده} (٢٠)، فأضاف ذلك إلى الواجب فيه، لا تذكر فيه طهارة، ولا زكاة، كما ذكر في الواجب في الأموال من التزكية لأهلها بها، والتطهير لهم بها،

فدل ذلك على مفارقها زكاة الأموال التي ذكرنا. وممن كان يذهب هذا المذهب في سقوط الزكوات عن الصبيان وعن المجانين المطبق عليهم من المسلمين أبو حنيفة، وسفيان الثورى، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد(٣).

واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق حليا ممن تجب عليه فيه الزكاة لو كان دراهم مضروبة.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: إعلاء السنن للتهاوني ٣/٩.

فقال قائلون: لازكاة عليه فيه، وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي(١).

وقد روى ذلك عن عائشة وعن عبدالله بن عمر وعن جابر بن عبدالله.

٥٢٦ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة(٢).

٥٢٧ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تلى مال أخيها يتامى في حجرها. لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة(٢٠).

07۸ – حدثنا أبو بكرة قال حدثنا ابراهيم بن يسار الرمادى، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله أنه سئل عن الحلى أفيه زكاة؟ فقال: لا. فقال له اسماعيل بن عبدالرحمن بن خالد المخزومي: وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار كثير أو كبير(٤).

٥٢٩ - حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان الثورى، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا،

فقال له رجل: وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار كثير<sup>(ه)</sup>.

وقال قائلون: الزكاة واجبة فيه كما تجب فيه / لو كان عينا. وممن قال بذلك منهم أبو مهم <sub>/ب</sub> حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود.

٥٣٠ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمرو الضرير، قال أخبرنا سفيان بن عيينة،

<sup>(</sup>١) أنظر: المغنى لابن قدامة ٢/٦٠٥؛ والمدونة الكبرى ١/٢٤٥ وما بعدها؛ والأم ٢/٠٤ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٥، حديث ١١ (١/ ٢٥٠)؛ وعبدالرزاق، في المصنف، حديث ٧٠٤٧ عن طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة. والبيهقي في السنن ١٣٨/٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٨١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٥، حديث ١٠ (٢٥٠/١). وفي المدونة الكبرى ٢٤٧/١ وأخرجه أيضا عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٠ من طريق الثورى، عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلى بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه، وكان حليهم يومئذ يسيرا؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٨٢. والبيهقي في السان ١٣٨/٤ من طريق ابن بكير عن مالك بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٤٦؛ وابن زنجريه في الأموال، حديث ١٧٧٨ من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جاير بن عبدالله. والبيهقي في السنن ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٧٩ من طريق حميد عن أبي نعيم بهذا الإسناد. وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق.

عن مساور الوراق، عن شعب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى من نساء المؤمنين "فليتهادين بينهن وليزكين حليهن "(١).

٥٣١ – حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا هشام بن أبي عبدالله، عن حماد، عن ابراهيم أنّ امرأة ابن مسعود قالت له: إنّ لي حليا أفأزكيه؟ قال: نعم، قالت: فأعطيه ابن أخى أو ابن أختى؟ قال: نعم، قالت:

وكان حديث ابراهيم هذا عن ابن مسعود، وإن لم يذكر من بينه وبينه، عندنا في حكم المتصل عنه. وذلك

077- أن ابراهيم بن مرزوق، حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير أو بشر بن عمر بن جعفر - يشك - قال حدثنا شعبة، عن الأعمش، قال: قلت لابراهيم: إذا حدثني فأسند، قال: إذا قلت قال لى عبدالله فهو الذي حدثني (٣).

وقد روى سفيان بن سعيد الثورى هذا الحديث عن حماد، عن ابراهيم، عن علقمة بن عبدالله فوصله.

٥٣٣- حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال أخبرنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان الثورى، عن حماد، عن ابراهيم، عن علقمة عن عبدالله أن امرأته سألت عن الحلى لها فقال: إذا بلغ مائتى درهم ففيه الزكاة.

قالت: أفأضعها في بني أخ لي يتامى في حجرى؟ فقال: نعم(٤).

وكان هذا القول في القياس أولى القولين عندنا، لأنّا قد رأينا الزكاة واجبة نقر الفضة كهى في الدراهم المضروبة، وإنما اختلفوا فيها اذا صيغت حليا، هل تخرج عن حكمها الذى كانت عليه قبل ذلك أو تبقى على ذلك الحكم؟

فرأيناهم لا يختلفون فيها إذا صيغت دراهم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذى الله الله الله الله عن حكمها الذى أله / أ كانت عليه قبل أن تصاغ دراهم، فالقياس على ذلك أن تكون / إذا صيغت حليا، ألا تخرج بذلك عن حكمها الذى كانت عليه قبل أن تصاغ حليا.

وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في مصوغه، أنه لا زكاة على النقر منه، من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٦٤ عن طريق حميد، عن الحجاج بن المنهال، عن حفص بن غياث، عن المساور، عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر بعض عماله أن مر من قبلك من النساء أن يزكين حليهن، ولا يجعلن الزيادة والهدية تقارضا بينهن والسلام؛ والبيهقي في السنن ١٣٩/٤ وقال: هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٥٥؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٢٦٢، ١٢٥٧ من طريق اسماعيل ابن ابراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابراهيم.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٥٠٠٦؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٢٦١، ١٨٥٨؛ وابن زنجويه في الأموال،
 حديث ١٧٦٥، ٢١٤٩، ٢١٧٦؛ والبيهقي في السنن ١٣٩/٤؛ والدارقطني ١٠٨/٢ (حديث ٧).

ذلك الحديد والنحاس لا زكاة في مصوغهما، ولا في النقر منهما.

وفي ثبوت وجوب الزكاة في نقر الفضة دليل على ثبوت وجوبها في مصوغهما حليا ودراهم وغير ذلك.

وقد شبه قوم الحلى بالعوامل من الإبل والبقر فقالوا: لا تجب في المستعمل من الإبل والبقر الزكاة، فكذلك لا تجب في الحلى المستعمل الزكاة، وكان هذا عندنا غلطا من الشبه بين ذلك، وذلك أن الحلى لم ينتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل أن يكون حليا، بل قد ثبتت أحكامه على ما كانت عليه قبل ذلك. ألا ترى أنه لا يجوز بيعه بجنسه من الذهب والفضة إلا مثلا بمثل، ولا بغير جنسه منهما إلا يدا بيد.

وأما العوامل فإن الزكاة لم تكن واجبة في أصلها كما وجبت في أصل الذهب والفضة، وإنما وجبت الزكاة فيهما بمعنى طرأ عليها من إسامة (١) ما إليها إياها فوجبت الزكاة ما كانت سائمة لعلة الإسامة لها، لا لها في نفسها، فإذا بطلت العلة التي وجبت الزكاة فيها من أجلها رجعت إلى حكم أصلها، وبطلت الزكاة عنها.

هذا على قول من لا يوجب في العوامل من الإبل والبقر الزكاة. وممن قال بذلك أبو حنيفة، وسفيان الثورى، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي(٢).

وأما من يوجب في أصل العوامل من الإبل والبقر الزكاة وهم: مالك والليث ومن تابعهما على ذلك فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها كما كانت واجبة فيها قبل الإسامة (٣).

وقد ذهب قوم في الحلى الذي يعار ويلبس أنه يزكي مرة واحدة ولا يزكي بعد ذلك، ورووا أقوالهم هذا عن أنس بن مالك.

000 حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: "اذا كان الحلى / يعار ويلبس زكى مرة 00 واحدة 00.

<sup>(</sup>١) في الأصل: "ايبامه ما الها" ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) انظَّر: الأموال لأبي عبيد، ص ٣٨٥، قال فيها: حدثنا هشيم عن هشام عن الحسن قال: ليس في الإبل العوامل والبقر العوامل صدقة" قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان وأهل العراق جميعا، لا أعلم بينهم فيه اختلافا. وانظر للبقر العوامل أيضا: ص ٣٨٨ من الأموال لأبي عبيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة الكبرى ٣١٣/١ وكان مالك يقول: العوامل وغير العوامل سواء. وانظر أيضا: الأموال لابن زنجويه ٨٣٣/٢ والأموال لأبي عبيد ص ٣٨٤، ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٩٦ من طريق على بن الحسن عن ابن المبارك بهذا الإسناد. والبيهقي في السنن ١٣٨/٤ من طريق عبدالوهاب عن سعيد بهذا الإسناد.

ولا ندرى ما وجه هذا القول، لأن الصياغة للذهب والفضة لا يخلوا من واحد منهن من وجهين أن يكون يخرج المصوغ منها عن حكمه الذى كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه فتكون الزكاة ساقطة عنه غير واجبة فيه لحول واجد ولا لأكثر منه من الأحوال، أو لا يكون يخرجه له عن حكمه الأول، فيكون بعدها على حكمه الذى كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه لكل حول يأتى عليه.

واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق

فقال قائلون منهم: ما زاد على ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلك، وممن قال ذلك منهم: مالك وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما.

٥٣٥ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن صبرة، عن علي رضي الله عنه قال: "في كل مائتين خمسة، فما زاد فبالحساب(١).

٥٣٦ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا سفيان، عن أبي اسحاق، عن عاصم، عن علي قال: "إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول، فإن بلغ مائتين ففيه خمسة، وإن نقص فليس فيه شيء، فما زاد على المائتين فبالحساب"(٢).

٥٣٧- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا هشام وهو ابن حسان، عن محمد عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر أعلى العبد زكاة؟

قال: مسلم؟ قلت: نعم، قال: فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب"(٣).

۵۳۸ – حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التسترى، قال حدثنى محمد، قال أخبرنى جابر الحذاء قال: سألت عمر، ثم ذكر مثله (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٧٤ من طريق معمر عن أبي اسحاق بهذا الإسناد وأخرجه أيضا الخوارزمي في جامع المسانيد ٢٦٣/١ع عن أبي حنيفة عن حماد بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٠٧؛ وابن أبي شببة في المصنف ١١٨/٣ من طريق وكيع عن سفيان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٠٧ من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن خالد الحذاء. وابن أبي شيبة في المصنف ١١٨/٣ عن طريق أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١١٨/٣؛ وابن زنجويه في الأموال حديث ١٨٥١. والبيهقي في السنن ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصادرالحديث السابق. والبيهقي في السنن ١٠٩/٤.

وقال قائلون منهم: ليس فيما زاد على خمس أواق من الورق صدقة حتى تكون الزيادة / أوقية وهي أربعون درهما، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة. ورووا ذلك عن عمر ١٩٥/ بن الخطاب رضى الله عنه.

9٣٩ حدثنا علي بن عبدالرحمن، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا يحيى بن أبوب، قال حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: "جعلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الختانة وأمرني أن آخذ اذا بلغ المسلم ماله مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهم، وجعل أبا موسى الأشعرى على الصلاة"(١١).

وهذان القولان فهما اللذان وجدناهما في هذا الباب من أقوال المتقدمين، لا ثالث لهما(٢).

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه لنعطفه على ما يجمعون عليه من أشكاله، فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا شيء في المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم حتى تبلغ عددا معلوما، ثم لا شيء فيما زاد على ذلك العدد المعلوم حتى تبلغ عددا آخر معلوما، ثم كذلك هي أبدا ما تناهت فيها زيادة ترجع من عدد معلوم فيكون فيما زاد فيه بحساب ما قبله من العدد المعلوم.

فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكانت الورق لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ وزنا معلوما. ولم يكن في هذا الباب الذى ذكرنا من أقوال أهل العلم من المتقدمين غير القولين اللذين حكيناهما، وكان في أحدهما سقوط المقدار المعلوم فيما زاد على الخمس الأواق، وكان في الآخر ثبوت المقدار المعلوم فيما زاد عليها بثبت المقدار المعلوم الذى ذكرنا فيها وهو الأوقية التي وزنها أربعون درهما كما قال أبو حنيفة.

وكان من حجة أبي يوسف في ذلك على أبي حنيفة أنه قد وجدنا السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا صدقة في أقل من خمسة أوسق، وكان ما زاد على الخمسة عما تخرج الأرض ففيه من الزكاة بحساب ذلك.

قال: وما تخرج الأرض مما ذكرنا فمكيل، وما فيه الزكاة من الورق الذي وصفنا

<sup>(</sup>١) ذكر الزيلعي في نصب الراية ١٩٨٨، والتهاوني في إعلاء السنن ١٩٨٩ كما قال رسول الله ~ صلى الله عليه وسلم - حين بعث معاذا إلى اليمن قال: ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء، وفي مائتين خمسة، وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة، وهو قول عمر بن الخطاب وأبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر، حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزءا من درهم. وهو قول على، وابن عمر، وابراهيم النخعي (الميسوط ١٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) وهناك قول ثالث وهو قول طاؤوس اليماني حيث قال: لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، ويجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم. (المبسوط ١٨٩/٢).

٩٩/ب فموزون، وما / فيه الزكاة من المواشي التي ذكرنا فمعدود، فالموزون بالمكيل أشبه منه بالمعدود.

وكان من الحجة على أبي يوسف لأبي حنيفة إنّا قد رأينا ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاة بخروجه منها، لا بحول يأتي عليه بعد ذلك، فإذا أديت عنه الزكاة لم تجب فيه بعد ذلك زكاة، وخرج من أموال الزكاة.

ورأينا الدراهم والدنانير ليست كذلك، فلا تجب الزكاة فيها حتى يحول الحول عليها بعد ملك الذى ملكها إياها، ثم لا يخرج بعد ذلك الأداء عليها من حكم الزكاة فيها عند كل حول يأتي عليها عنده، وكانت الدراهم التي (١) هذا حكمها بالسواء ثم التي هذا حكمها أشبه منها بما يخرج من الأرض مما حكمه خلاف ذلك.

وحجة أخرى: إنا قد رأينا يوسف قد قال فيمن أخرجت أرضه خمسة أوسق مما يجب فيه العشر أو نصف العشر وعليه دين: إنّ الدين الذي عليه لا يسقط الزكاة مما أخرجته الأرض، وإنه لو كان عنده خمس أواق من الورق أو خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم سالمة وعليه دين، إنّ الدين الذي عليه يسقط عنه حكم الزكاة فيما له من ذلك، فسوى بين حكم الورق وبين حكم المواشي في ذلك، وخالف بين حكم ذلك كله وبين حكم ما أخرجته الأرض.

وإنّ أرضا لو كانت لصبي لم يبلغ، أو لمجنون مطبق عليه فأخرجت خمسة أوسق مما فيه الزكاة، إنّ فيما أخرج من ذلك الزكاة كهو لو كان لرجل بالغ صحيح، وإنّه لا زكاة عليهما في ذهبهما، ولا في ورقهما، ولا في سوائمهما. فحكم الورق والذهب في ذلك أيضا بحكم المواشى، لا بحكم ما تخرجه الأرض.

وإنّ أرضا لو كانت لرجل بالغ صحيح فأخرجت خمسة أوسق مما تجب فيه الزكاة، ثم مات قبل أدائه الواجب عليه في ذلك، إنّه مأخوذ بعد موته كما كان مأخوذا في حياته. وإنّه لو كانت له ورق أو ذهب، أو سوائم فوجبت فيها الزكاة ثم مات قبل أدائه الواجب / عليه فيها إنّه غير مأخوذ بعد وفاته، فحكم لذلك أيضا بحكم المواشي، وجعل حكمها حكم الورق والذهب في ذلك حكما واحدا، وخالف بين ذلك وبين حكم ما أخرجته الأرض في أشباه لهذا كثيرة، يعنى ما ذكرنا منها عن ذكر جميعها،

ويجب بما ذكرناه منها لأبي حنيفة على أبي يوسف اشتباه حكم الورق والذهب بالمواشي، لا بحكم ما تخرج الأرض، على أن أبا حنيفة لم يكن يقول: إنه لا شيء فيما تخرج الأرض حتى يكون خمسة أوسق كما قال أبو يوسف رحمه الله، بل كان يقول: ما أخرجت الأرض من قليل وكثير غير الحطب والقصب والحشيش، ففيه العشر أو نصف

<sup>(</sup>١) في الأصل "الذي".

العشر، وذهب إلى أن ما روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا توقيت فيه أولى مما روى عنه في ذلك بالتوقيت.

وقد تقدمه في قوله هذا مجاهد وابراهيم النخعي، وسنأتي بذلك وبما روى فيه مما يوافق كل واحد من المذهبين، وما يوجبه النظر لكل واحد من القولين على الآخر في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

فكان احتجاج أبي يوسف فيما اختلف فيه هو وأبو حنيفة فيه مما ذكرنا غير لازم لأبي حنيفة، وهذا الذي ذكرناه في الأموال العين من الورق والذهب وفي النقر منها.

فأما ما كان من الدراهم والدنانير دينا على ملئ، مقر به فهو كالعين منها في جميع ما ذكرنا، والزكاة فيه واجبة كوجوبها في العين منها، إلا أن زكاته التي تجب فيه أيضا على الذى هي عليه أن يخرجها منه إذا قبضه، وإن أخرج ذلك من ماله الذى في يده عن الدين الذى له أخزأ ذلك عنه.

وأما اذا كان على جاحد له، غير مقر به، فأقام عليه سنين متواليات، ثم أقر به أو قامت عليه بينة به فخرج منه إلى صاحبه، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك فقائلون منهم يقولون: لا زكاة فيه، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (١).

حدثنا بذلك من قولهم محمد بن العباس عن علي بن معبد، عن محمد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة / رحمه الله، ولم يحك فيه خلافا بينهم.

وحدثنا محمد بن العباس أيضا، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن أبى يوسف بذلك. ورووا ذلك عن عمر بن عبدالعزيز.

٠٥٤٠ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن أيوب السختياني أن عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه: "كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره أن يرده الي

علم به السب عليه وحديد. فأحدها: أن تعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء.

والثاني: أن تؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض، ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين.

والثالث: أن لا يزكي إذا قبض وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدً.

والرابع: أن تجب زكاته على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه المالك له. مالخامين الرقاط النكاة عام الرحة ، فلا تحريرها للراحة مراد المادية الرباد كانت

والخامس: إسقاط الزكاة عنه البتة، فلا تجب على واحد منهما، وان كان على ثقة ملئ وفي كل هذا أحاديث.

قال أبو عبيد: فأما قول سفيان وأهل العراق فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنين، إذا كان الدين في موضع الملاءة والثقة. فإن كان الدين ليس بمرجو كالغربم يجحده صاحبه ما عليه، أو يضيع المال فلا يصل إليه ربه، ولا يعرف مكانه ثم يرجع إليه بعد ذلك، فإنّي لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه إلا أن جملة قول أهل العراق: إنه لا زكاة عليه فيه لشيء مما مضى من السنين، ولا زكاة سنته أيضا. وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول. (الأموال لأبي عبيد ص ٣٤٤ وما بعدها. وإعلاء السنن ١٩٨٩ وما بعدها. ونظر أيضا: الأموال لابن زنجوبه ٩٦١/٣ وما بعدها. وإعلاء السنن ١٩٨٩).

۱۰۰ /پ

أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب ذلك بكتاب: ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان مالا ضمارا "(١).

قال أبو جعفر رحمه الله: ومعنى قول عمر بن عبدالعزيز في هذا عندنا "ألا يؤخذ الا زكاة واحدة" إنّه كان يذهب إلى أنّ من ملك مالا وجبت عليه فيه الزكاة ساعة ملكه على ما قد روى في ذلك عن ابن عباس . ثم لا زكاة فيه بعد ذلك في ذلك الحول. وسنأتي بذلك وعا روى فيه، وبأقوال أهل العلم فيه في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

وقال آخرون منهم زفر بن الهذيل: إن الزكاة واجبة فيه كما تجب في الديون التي تكون على الأملياء المقرين بها. حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس، عن يحيى بن سليمان الجعفى، عن الحسن بن زياد، عن زفر.

وكان من حجة زفر ذلك أن المغصوب لم يزل ملكه عن المال الذي غصيه بالغصب الذي كان.

قال: ولما كان ملكه على ماله، فإنما كان عليه فيه من الزكاة ما على ذوى الأموال من الزكوات في أموالهم.

وكان من الحجة عليه للآخرين في ذلك: إنا رأينا ذوى الأموال اذا منعوا من أموالهم قلى حل الصدقات لهم كمن لا مال له، وكان ما يأخذون من الصدقات في أحوالهم تلك حلالا لهم. ولو ردت عليهم أموالهم بعد ذلك لم يجب عليهم رد الصدقات التي كانوا أخذوها في حالهم الذى كانوا فيها ممنوعين من أموالهم، وجعلوا بعود أموالهم إليهم كهم لو ملكوا أموالا حينئذ،

فكان النظر على ذلك أن يكونوا كذلك في سقوط الزكاة عنهم، وأن يكونوا في رجوع أموالهم اليهم كالمستفدين / لها حينئذ، ولا تجب الزكاة عليهم فيها إلا بحلول حول عليها بعد ما صارت إليهم أموالهم.

كذلك أيضا فكان من الحجة لزفر على قائل هذا القول إنّا قد رأينا الرجل الذى يكون منوعا من ماله بمسافة تكون منه وبينه لا يكنه معها الوصول إلى ماله حتى يحتاج كحاجة من لا مال له، إنه يكون بذلك ابن سبيل، وإنّه تحلّ له الصدقة، ويطيب له ما يأخذه منها، وإنّه إن وصل بعد ذلك الى ماله حرمت عليه الصدقة في المستأنف، ولم يكن عليه رد ما كان أخذه منها على أهلها الذين كانوا تصدقوا بها عليه، ولم يكن ذلك يسقط عنه زكاة ماله الذي كان غائبا عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الامام مالك في الموطأ، الزكاة ٨، حديث ١٨ (٢٠٣٨)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧١٢٧ عن طريق معمر عن أيوب عن ميمون بن مهران؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ٢٢٤٤ من طريق اسماعيل بن أبراهيم عن أيوب عن ميمون بن مهران؛ والبيهقي في السنن ٤٠٠٥. وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣٣٤٤٣؛ والتهانوى في إعلاء السنن ١٢/٩.

فلما كان حلّ الصدقة له لغيبة ماله عنه غير مسقط عنه وجوب الزكاة في ماله، كان كذلك حل الصدقة له بالمنع الذي ذكرناه في ماله، غير مسقط وجوب الزكاة فيه.

وقد رأينا ما عذر به العباد، فأسقطت عنهم الفروض بالفقر، وببعد المسافة فيما بينهم وبينه، وبمنع بني آدم إياهم منه سواء. من ذلك أن رجلا لو كان في مفازة في سفر، فكان بينه وبين الماء مسافة طويلة، لا يمكنه الوصول إليه حتى يذهب وقت الصلاة، إنّه مباح له التيمم.

و إنّه لو كان الماء بحضرته مع من لا يدفعه إليه إلاّ بشمن يبتاعه منه به، ولم يكن معه ذلك الثمن، إنّه مباح له التيمم.

وإنّه لو كان على نهر، وعليه عدو يمنعه من الماء، إنّه مباح له أن يتيمم ويصلي. فكانت هذه وجوه قد أباحت له التيمم، وسقط عنه بها فرض الوضوء للصلاة، وكان الحكم فيها سواء. وكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الممنوع من ماله ببعد المسافة، وبالمانع له منه من الآدميين سواء في إباحة الصدقة ووجوب الزكاة عليه.

فإن قال قائل: إنّ المسافة التي ذكرنا هو أدخل نفسه فيها، فلم يسقط عنه بذلك فرض الله – عز وجل – في الزكاة، وما سوى ذلك من الغصب لم يدخل عليه بإدخاله إياه على نفسه؟

قيل له: وهل بين ما أدخله على نفسه من هذا، وما دخل عليه / بغير فعله من فرق؟ ١٠١/ب وقد رأينا الرجل يعجز عن القيام في الصلاة بعلة نزلت به من السماء، أو بجناية كانت منه على نفسه ككسره رجله، سواء في سقوط فرض القيام عنه، لأنه قد صار بالشيئين جميعا عاجزا عن القيام، فوجب له بذلك حكم العاجزين عن القيام في صلواتهم، ولم ينظر إلى الذي صار به كذلك.

وكذلك أيضا الذى قد بعد عنه ماله بفعله يكون فيه كمن بعد عنه بغير فعله، ويكون في الوجهين جميعا في حكم العاجز عن الوصول إلى ماله، ولا ينظر في ذلك إلى السبب الذى به صار كذلك، غير أنا قد وجدنا عن عثمان رضى الله عنه في ذلك ما يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وبه:

۱۵۶- حدثنا ابراهيم بن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن صالح، قال حدثني الليث ابن سعد، قال حدثني العن شهاب، قال حدثني السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: "إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي على ملي، تدعه حيا، ومصانقة "(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٢١٣ عن طريق عبدالله بن صالح وابن يكير بهذا الإسناد؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٠٩؛ والبيبهقي في السنن ١٤٩٤ عن طريق ابن لهيعة عن عقبل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان رضى الله عنه، ولفظه: قال: "زكه يعنى الدين اذا كان عند الملاء".

فهذا عثمان رضي الله عنه لم يوجب في الدين زكاة إلا فيما يقدر على تقاضيه. فدل ذلك على أن مذهبه كان - فيما لا يقدر على تقاضيه - على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وبه فهم. وإن كانوا قد تركوا القياس فيما ذكرنا فقد تعلقوا بقول إمام من الأثمة الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين.

وقد روى عن ابن عمر ما يدل على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا.

027 - حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أيما دين كان لك على أحد ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام"(١١).

فهذا ابن عمر أيضا لم يوجب الزكاة عليه إلا إذا كان يقدر على تقاضي ماله. فدل ذلك أن مذهبه كان، فيما لا يقدر على تقاضيه، خلاف ذلك، غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله كانا يقولان / في الغريم الفقير إذا أيسر بعد ذلك فقضى غريمه ما كان له عليه، وقد كان في حال فقره مقراً بما له عليه إنه يزكيه لما مضى. وخالفهما في ذلك محمد بن الحسن فقال: لا يزكيه لما مضى.

وهذا القول أولى بأصولهم وأشبه بأقوالهم من القول الآخر، لأن الذي عليه الدين إذا كان فقيرا، فالذى له عليه الدين ممنوع من ماله عليه، فهو كالممنوع بالجحود، ولا فرق بين عدمه الوصول إلى ماله باعتبار من هو عليه، وبين الوصول إليه بجحود من هو عليه إياه.

وقد اختلف أهل العلم في الدين الذي (٢) يحول عليه أحوال وهو على المطلوب، ثم يقضيه الذي هو له، ولم يكن الذي هو عليه جاحدا له، ولا فقيرا.

فقال قوم: يزكيه لكل حول مر عليه غير أنه يرفع من الحول الثاني زكاة الحول الأول، ثم يزكي الثاني فيفعل ذلك كذلك في كل حول حتى يرجع ماله إلى أقل مما تجب عليه فيه الزكاة. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما حدثنا محمد بن العباس عن على بن سعد عن محمد عن أبى حنيفة وأبى يوسف.

قال محمد رحمه الله وهو قولنا.

وقال بعضهم: يزكيه بكماله لكل حول مر عليه من تلك الأحوال، وإن أتى ذلك على المال كله. ومن قال ذلك منهم: زفر، حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس عن يحيى بن سليمان الجعفي عن الحسن بن زياد اللؤلؤى عن زفر.

وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في رجل كان في يده مال لنفسه تجب فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٢١٤ عن طريق أبي النضر عن عبدالله بن صالح بهذا الإسناد؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧١٠ عن طريق حميد عن عبدالله بن صالح بهذا الإسناد ولفظهما: قال: "كل دين لك ترجو أخذ، فإنّ عليك زكاته كلما حال الحول".

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق.

الزكاة، فتركه سنين لا يزكيه، إنه يزكي عن أول سنة جميع المال، وعن الثانية جميع المال الأما خرج للزكاة في العام الأول، ثم كذلك حتى يبقى من المال أقل مما تجب فيه الزكاة، ولا يكون عليه غير ذلك.

وكان زفر يقول: يزكيه لكل عام زكاة كاملة، وإن أتى ذلك على جميع المال، ولا يمنع وجوب الزكاة في المال عنده في الحول الأول وجوب زكاة جميعه في الحول الثاني. وفرق زفر بين وجوب / الزكاة في المال وبين وجوب الدين سواه على صاحب المال، فلم يجعل الزكاة ٢٠/٠/ب دينا يمنع وجوب الزكاة في المستأنف، وسوى أبو حنيفة وأبو محمد بينهما(١).

سمعت أبا بكرة يقول: سمعت هلالاً يقول: سألت أبا يوسف رحمه الله عن رجل له مائتا درهم، حال عليها حولان، فقال: عليه زكاة حول واحد خمسة دراهم، ولا شيء عليه فيها للحول الثاني،

قال: فقلت له: فإن زفر كان يقول: عليه أن يزكيها للحولين جميعا، لكل واحد منهما خمسة دراهم، فما حجتك عليه في ذلك؟ (قال)(٢) وما حجة على من يقول في مائتي درهم أربعمائة درهم؟

قال أحمد: ومعنى ذلك عندنا إنه إذا جعل الزكاة واجبة في كل حول، جاز أن تكثر الأحوال حتى تكون جملة زكاتها تجاوز مقدار المال الذي من أصله وجبت الزكاة.

وكان الذى احتج به أبو يوسف من هذا على زفر غير لازم له، لأنه وزفر جميعاً لا يختلفان في حقوق الله – عز وجل – من كفارات الأيمان والنذور وجزاء الصيد والدماء الواجبات بأنساك الحج والعمرة وما أشبه ذلك، لأنه لا يمنع وجوب الزكاة في المال، وإنه ليس كالدين الذى من حقوق الآدميين، وكانت الزكاة التي من حقوق الله – عز وجل بالدين الذى من حقوقه أشبه منها بالديون التي من حقوق الآدميين.

ألا ترى أن من مات وعليه دين لأدمي إنّه لا يبطل بموته، وإنه يؤخذ من تركته، وإنه عند زفر وأبي يوسف تسقط عنه الحقوق التي لله – عز وجل – بموته من الزكوات والكفارات وسائر ما ذكرنا معها، وكان حكم الزكاة بالكفارات وما أشبهها بعد الموت أشبه منها بديون الآدميين، فكان القياس على ذلك أن يكون بها في الحياة أشبه منها بديون الآدميين، وأن يكون كلما يسقط بالموت ولا يمنع الميراث، لايمنع وجوب الزكاة في المال في

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق حتى يتبين أن الكلام جواب أبي يوسف للسائل.

الحياة، وكلما لا يسقط بعد الموت يؤخذ من الزكاة، يمنع في الحياة وجوب الزكاة في المال. هذه حجة تلزم أبا حنيفة وأبا يوسف، ومحمد ألزم على أصولهم وعلى أصله.

١٠٣/أ فأما من يخالفهم جميعا في ذلك ويجعل الزكاة بعد الموت دينا يمنع الميراث / من التركات، فإن هذه حجة لا تلزمه.

وقال آخرون: تجب الزكاة في الدين لحلول واحد. وإن أقام على الذي هو عليه أحوالا كثيرة. ورووا ذلك عن ابن عمر.

٥٤٣ حدثنا يونس، قال حدثنا عبدالله بن نافع المدني، عن عاصم العمرى، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: "ليس في الدين زكاة حتى يقضيه، فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة"(١).

326- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا ابراهيم بن بشار، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبدالرحمن بن السائب قال: "كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه لئلا يخرج منه الزكاة(١)".

وقد روينا عن ابن عمر في حديث تقدم منا في كتابنا هذا(٣)، فهذان قولان مختلفان في هذا الباب قد روينا عن ابن عمر.

فأما حديث عبدالرحمن بن السائب فيحتمل عندنا أن يكون موافقا لحديث عاصم العمرى، وأن يكون الذى قصد إليه ابن عمر في سقوطه عن مال اليتيم من الزكاة بالسلف الذى كان يفعله في ماله زكاة كل الأحوال التي تأتي عليه في حال السلف غير زكاة حول واحد.

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدناهم قد أجمعوا على أن الدراهم قبل أن تكون دينا تجب فيها الزكاة، فإذا صارت دينا اختلفوا في ذلك. فقائل منهم يقول: هي على حكمها في وجوب الزكاة فيها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ۷۱۲۵ عن طريق نافع، عن ابن عمر قال: "ليس في الدين زكاة"؛ وابن أبي شببة في المصنف ۱۹۲۴ عن طريق وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "زكوا زكاة أموالكم حولا الى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه"؛ وابن زغويه في الأموال، حديث ١٧٢٣ عن طريق عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ولفظه: "أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول، قما كان لكم من دين فاجعلوه ما في أيديكم من أموالكم، وما كان لكم من دين ظنون فليس فيه زكاة حتى تقبضوه"؛ والبيهقي في السنن ٤/١٥٠ عن طريق سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، ولفظه مثل لفظ ابن زنجويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، ١٥١/٣ وجاء فيه: حتى لا يؤدى زكاته "بدل" لئلا يخرج منه الزكاة".

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث المتقدم ، حديث ٥١٩، ٥٢٠.

وقائل يقول: قد زال ذلك الحكم عنها، وبطلت الزكاة عنها. وكان أولى الأشياء ما في ذلك أن نقرها على حكمها الذى كانت عليه قبل اختلافهم فيها حتى تقوم الحجة بزوال ذلك الحكم عنها مع أنا قد رأينا الدين الذى في الذمم له حكمه لو كان عينا. من ذلك أنه يورث كما يورث لو كان عينا، وتجوز هبته الذى هو عليه كما تجوز هبته له قبل أن يكون دينا، ويباع به من الذى هو عليه كما يباع به منه قبل أن يكون دينا. وتلحقه الوصايا ممن هو له كما كانت تلحقه قبل أن يكون دينا. فكان تحوله من العين إلى الذمة لم يحدث فيه حدثا يغير أحكامه عما كانت / عليه قبل ذلك فيما ذكرنا.

وكان القياس على ذلك ألا يقر أحكامه في وجوب الركاة فيه.

واختلفوا في الرجل الذي يكون ماله دينا فيحول عليه الحول وهو كذلك، ثم يقبض بعضه؟

فقال قائلون من أهل العلم: لازكاة عليه فيما قبض منه حتى يكون الذى يأخذه منه أربعين درهما، فإذا أخذ منه أربعين درهما زكى عنها بربع عشرها، وكلما أخذ منه أربعين درهما زكى عنها كذلك أيضا حتى يستوفى الدين كله، ولا يزكى إلا من كل أربعين يقبضها، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة.

حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بذلك.

وقال قائلون منهم: لا زكاة عليه فيما قبضه منه حتى يكون الذى يأخذه مائتي درهم، فإذا أخذ مائتي درهم زكى عنه فإذا أخذ مائتي درهم زكى عنهها ، ثم ما قبض منه بعد ذلك مما قل أو كشر زكى عنه بحساب ذلك. وممن قال ذلك منهم: سفيان الثورى.

حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان بهذا القول.

قال: ثم رجع سفيان عن هذا القول وقال: "ما أخذ من شيء زكاه" وهذا القول الثاني من قولى سفيان هذين قول أبى يوسف ومحمد.

حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف ومحمد بهذا القول.

حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف قال: قلت لأبي حنيفة: لم قلت فيما قبض من الدين الذى قد حال عليه الحول، إنّه لازكاة فيه حتى يكون المقبوض منه أربعين درهما؟ قال: جعلت ذلك كالزائد على المائتي درهم من الدراهم يحول عليه الحول معها، وتجب فيه الزكاة ثم يصنع له الا درهم واحد أو أكثر منه، ففي الباقي منه الزكاة على حسب ما كان وجب فيه بحلول الحول عليه.

قال: فأمسك أبو حنيفة، فلم يقل شيئا، فكان سكوت أبي حنيفة هذا عن الاحتجاج على أبي يوسف فيما احتج به عليه من هذا، دليل عندنا على قبوله ذلك منه، وعلى لزوم الحجة إياه.

وقد حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن / وهب عن مالك في الرجل (الذى) $^{(1)}$  يكون له  $^{(1)}$  على الرجل الدين فيحول عليه الحول وهو كذلك لم يقبض بعضه

قال: لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه كله(٢).

ومعناه في هذا عندنا كمعنى قول سفيان الثورى الأول من قوليه اللذين حكيناهما عنه.

وقد روينا فيما تقدم منا في هذا الكتاب حديث جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: "أعلى العبد زكاة؟ فقال: مسلم؟ قلت: نعم، قال: كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب"(٣).

ففي هذا عن ابن عمر ما يوجب ملك العبد كمال الذى يكون في يده وإنه فيما يوجب عليه في ذلك من الزكاة كالحق فيما يجب عليه من الزكاة في ماله، وقد روى عن ابن عمر خلاف ذلك.

٥٤٥ - حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "ليس في مال العبد كاة"(٤).

وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب.

057 حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن عبدالله بن نافع، عن أبيه أنه "سأل عمر بن الخطاب، وكان مملوكا لبني هاشم فقال: إنّ لي مالا أفأزكيه؟ فقال: لا"(٥).

٥٤٧ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا حماد، عن الحجاج بن أرطاة، قال: ذهبت أنا

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ، ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حديث ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٦١؛ والبيهقي في السنن ١٠٨/٤ وزاد "حتى يعتق".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٦١/٣ عن طريق شعبة، عن الحكم، عن عبدالله بن نافع، عن أبيه، عن عمر قال: "ليس في مال العبد زكاة". وأخرجه أيضا أبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٣٤ وزاد فيه: "أفأتصدق؟ قال: بالدرهم والرغيف"؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٤٠ بلفظ أبي عبيد.

والحكم بن عيينة الى زياد بن النضر فحدثنا عن عبدالله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: "إنّي رجل مملوك، فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر رضي الله عنه: "إنما زكاتك على سيدك، أن يؤدى عنك عند كل فطر صاع شعير، أو صاع تمر، أو نصف صاع بر"(١).

وكان ما رويناه عن ابن عمر في نفي الزكاة عن مال العبد أولى مما رويناه عنه في إيجابها فيه، لأن العبد وما في يده فإنّما هو مال لمولاه، فحكمها في ذلك حكم سائرها ويجابها فيما يجب عليه فيه في ماله، وفيما يسقط عنه فيه، إلاّ أن تكون / في العبد علة تحول بين المولى وبين ما في يد عبده من الأموال التي اكتسبها، مثل أن يكون قد أذن له في التجارة، فوجه عليه دين يمنع بذلك مولاه مما في يده من المال الذي اكتسب، فلذلك قد زال به عنه حكم مولاه، ولم تجب على العبد فيه الزكاة إذ ملكه ليس بملك تام فيكون فيه كالأحرار فيما يملكون.

ألا ترى أنه لا يجوز له عتاق ما في يده من العبيد، ولا الصدقة، ولا الهبة مما في يده من الأموال، وذلك كله جائز من الأحرار في أموالهم.

فإن قال قائل: أفهو مالك لما في يده كما يقول مالك بن أنس وأصحابه في ذلك؟ قيل: ليس هو مالك لما في يده.

فإن قال: وما يمنعه من الملك لما في يده وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" وذكر في ذلك ما:

02۸ – قد حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد والليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: "سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع"(١).

989 - وما قد حدثناه اسماعيل بن يحيى المزني، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع: (٣)

<sup>(</sup>١) لم أعشر على هذا الأثر في المراجع التي اطلعت عليها.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، بيوع ١٥، حديث ٨٠، ولفظه: من ابتاع نخلا بعد أن تؤير فشمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن
ابتاع عبدا فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع؛ والبخارى، الشرب والمساقاة ١٧ (٨١/٣)؛ والبيهةي في السنن
٥/٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، بيوع ١٥ ضمن حديث ٨٠. وأخرجه أيضا عبدالرزاق في المصنف حديث ١٤٦٢ عن طريق معمر، عن الزهرى بهذا الإسناد وزاد قيه: "ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"؛ والبيهقي في السند ٢١٩/٦ عن طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعي بهذا الإسناد؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٩/٦، ٨٢.

قالوا: وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا، فذكروا ما:

٥٥ - قد حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(١).

قالوا: فجعل العبد في هذين الحديثين ذا مال.

قيل لهم: بل في هذين الحديثين ما قد نفى ملك العبد للمال الذى في يده، لأن فيهما "فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع" فقد جعل ما أضيف إلى العبد فيهما للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع فيكون له / دون العبد.

1/1.0

فعقلنا بذلك أنه قد جعل ما أضيف إلى العبد فيما لا حقيقة ملك فيه للعبد، وأنه كالباب المضاف إلى الدار<sup>(٢)</sup> الذى يقال له: باب الدار. وكالحبل المضاف إلى الدابة الذى يقاله: حبل الدابة، لا على أن الدار مالكة للباب المضاف إليها، ولا على أن الدابة مالكة للحبل المضاف إليها.

١٥٥١ وقد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(٣).

٥٥٢ حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(٤).

فلم يكن ما أضافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الثمر إلى النخل بقوله "فثمرتها للبائع" على أن النخل لا تملك شيئا، ولكن على الإضافة التي لا حقيقة ملك معها. وقد جاء كتاب الله - عز وجل - بمثل هذا المعنى، وهو قوله - عز وجل -: {وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت} (٥).

ولما كان المولى له أخذ ما في يد(٢) عبده لأنه مالكه دون عبده، استحال أن يكون أخذه

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، البيوع، حديث ٢ (٦١١/٣)؛ والبخارى، الشرب والمساقاة ١٧ (٨١/٣)؛ ومسلم، بيوع ١٥، حديث ٧٧ (٦١٧٢/٣)؛ والبيهقي في السنن ٣٢٤/٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "الولد".

<sup>(</sup>٣) أُخَرِجه مالك في الموطأ، بيوع ٧. حديث ٩ (٦١٧/٢)؛ والبخارى، بيوع ٩٠ (٣٥/٣)؛ ومسلم، بيوع ١٥، حديث ٧٧ (٣١٧٢/٣)؛ والبيهقي في السنن ٢٩٧/٥؛ وأحمد ابن حنبل في المسند ٢٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن ٢٩٧/٥.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، من الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل "يده".

إياه من بلا حق، كان لعبده فيه، ولو كان لعبده فيه حق كان له أن يمنعه منه بحقه فيه، ولأنه قد يبن بحقوقه عنه.

ألا ترى أنه لو أراد أن يحول بين عبده وبين أزواجه لم يكن له ذلك، لأن النكاح حق لعبده قد بان به منه، فعقلنا بذلك أن العبد إذا بان بشيء عن مولاه حتى يصير مالكا له كان في ملكه إياه كالحر في ملكه لمثله، وكان له أن يمنع مولاه مما هو له دونه، كما يمنع الأحرار بعضهم بعضا مما يملكون.

واختلفوا في الرجل الذى لا ملك له، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا، فقال قائلون من أهل العلم: يزكيه عند ملكه إياه. ورووا ذلك عن ابن عباس. كما:

٣٥٥ حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا الخصيب بن ناصح، قال حدثنا حماد بن ٥٥٣ من قال حدثنا حماد بن ١٠٥٥ سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في الرجل / يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيده(١).

300- حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا همام، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال فقال: "يزكيه حين يستفيده"(٢).

وقال قائلون منهم: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه. وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، والشافعي، والشورى، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا.

ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق وعن عشمان وعن علي بن أبي طالب وعن عائشة وعن ابن عمر رضى الله عنهم.

٥٥٥ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن محمد بن عقبة، مولى آل الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه، هل عليه فيه زكاة؟

فقال القاسم: "أن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم: وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟. فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١١٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف ٣/ ١٦٠ عن طريق أبي أسامة، عن هشام، عن عكرمة؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٦٣٢ عن طريق يزيد، عن هشام بن حسان عن عكرمة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٢، حديث ٤ (١/٤٤١). وعبد الرزاق في المصنف، حديث ٢٠٠٤؛ وابن زنجويه في الأموال،
 حديث ١٩٦٧؛ والبيهقي في السنن ١٩٤٤ عن طريق ابن بكير عن مالك بهذا الإسناد.

307 حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن عمرو بن حسين، عن عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة، عن أبيها قدامة بن مظعون قال: "كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم. أخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وإن قلت: لا، دفع إلى عطائي وافرا"(١).

٥٥٧ - حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا سفيان، عن أبي اسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه قال: "إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول"(٢).

٥٥٨ حدثنا أبو بشر عبدالملك بن مروان، قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول" /(٣).

009 حدثنا سليمان، قال حدثنا الخصيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال قال: "يزكيه حين يحول عليه الحول"(٤).

ولما اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب على مالك المال في المال لملكه إياه خاصة أو لملكه إياه، ولحلول الحول عليه، وكان اذا أديت منه الزكاة عن خارج من ملك ربه إياه، ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الحول عليه، ثبت بذلك أن الزكاة تجب في المال على مالكه، وتملكه إياه، وبحلول الحول عليه جميعًا، لابأحدهما دون الآخر، وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك المال وحلول الحول عليه وهو مالك له، استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه، كما قال الذين قالوا ذلك ممن ذكرنا من أهل العلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٢، حديث ٥ (٢٤٦/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف حديث ٧٠٢٩؛ وابن رنجويه في الأموال، حديث ٢٦١٩؛ والبيهقي في الستن ٤٩/٤ ولم يذكر جميعهم "وافرا" وفيها أيضا عمر بن حسين وليس بعمرو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف ١٥٩/٣ عن طريق وكيع، عن سفيان؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٢٣. وأبو عبيد في الأموال، حديث ١١٢٢؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٦٣٠؛ والبيهفي في السان ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٩/٣ عن طريق أبي أسامة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١١٢١ عن شجاع بن الوليد، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٦٣١، ١٦٣٨؛ والبيهقي في السنن ١٩٥/٤، ١٠٣ عن طريق شجاع بن الوليد، عن حارثة بن محمد، عن عمرة عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٣٠، ٧٠٣١ عن طريق عبيد الله بن عمر وقتادة وأبوب عن نافع. وأبو عبيد في الأمرال، حديث ١١٢٤، عن طريق محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما قالوا من ذلك أيضا.

• ٥٦٠ حدثنا مالك بن عبدالله بن سيف التجيبي، قال حدثنا علي بن معبد بن شداد، قال حدثنا شريك بن عبدالله النخعي، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ابنة معود قالت: "أهديت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع قمر أو رطب - شك ابن معبد - فأثابني ملء كفه ذهبا، وقال: تحلى به "(١).

وفي قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هديتها دليل على بلوغها وفيما أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا، وفي تركه ارتجاء شيء منها لزكاة عليها فيه بملكها إياه.

واختلف أهل العلم في عروض التجارات، إذا حال عليها الحول.

فقال قائلون منهم: ان كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين.

١٠٦/ب وإن كان ممن يبيع العروض / بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد.

وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وصم قيمته إلى العين الذى في يده، وزكى ذلك كله، وممن كان يقول ذلك منهم مالك ابن أنس.

٥٦١ – حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: وقال مالك في التاجر يبيع العروض بالعروض لا يبيع بشيء من العين: لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه، وإغا يقوم على من كان يبيع بالعين وبالعروض، ولا يجتمع عنده شيء يخصه.

قال: وما كان من مال بدار التجارة، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة، فإنّه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة، ويحصى فيه ما كان عنده من عين. فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنّه يزكيه(٢).

وقال قائلون منهم: تجب الزكاة في عروض التجارة، كان الذى هي له يديرها، ولا يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة وبما سواها من العيون، أو كان الذى هي له مال عين سواها، أو لم يكن له مال عين سواها. وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد والشافعي.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الأثر في الكتب التي بين يدى.

<sup>(</sup>٢) أُخْرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ٤٧٠٤. انظر أيضا: الموطأ ٢٥٦/١. والمدونة الكبرى ٢٥٥/١.

حدثنا محمد بن العباس، عن على بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبى حنيفة بما ذكرناه عنه من ذلك. وعن على، عن محمد عن أبى يوسف بما ذكرناه عنه من ذلك وعن على عن محمد بما ذكرناه عنه من ذلك.

وحدثنا محمد بن العباس، قال حدثنا يحيى بن سليمان، عن الحسن بن زياد، عن زفر، وأبى يوسف بما ذكرناه عنهما من ذلك.

وحكى لنا المزنى عن الشافعي ما ذكرناه عنه من ذلك.

وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما:

٥٦٢- قد حدثنا على بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبدالله / بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس "أن أباه حماسا كان يبيع ١/١.٧

الحصاب والأدم فمر بعمر بن الخطاب فقال: يا حماس أدّ زكاة مالك. فقال: ما لي مال، إنما

أبيع الحصاب والأدم، فقال: أقمه قيمته ثم أدّ زكاته"(١).

٥٦٣ - وما قد حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني ابن عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس أنه كان يبيع الجلود والقرون. فإذا فرغ منها اشترى مثلها، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة، فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع فقال له: زكّ مالك يا حماس فقال: ما عندى شيء تجب فيه الزكاة، فقال: قوّم ما عندك فأدّ زكاته<sup>(٢)</sup>.

٥٦٤ - حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع، قال حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دوابٌ للتجارة ففيه الزكاة كل عام"<sup>(٣)</sup>.

وكان القول الذي حكيناه عن أبي حنيفة وسفيان ومن تابعهم أولى القولين عندنا. وهو موافق لما رويناه عن عمر، وعن ابن عمر في ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٩٩ عن طريق الثوري، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وجاء قيه: "الخفاف" بدل "الحصاب"؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٨٣؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١١٧٩ عن طريق يحيى بن سعيد، وأبي معاوية، ويزيد كلهم عن يحيي بن سعيد، وابن زنجويه في الأمرال، حديث ١٦٨٧؛ والبيهقي في السنن ١٤٧/٤ عن طريق سفيان وجعفر بن عون كلاهما عن يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٣/٣ عن طريق ابن غير، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧١٠٣ عن طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة. وأبو عبيد في الأموال، حديث ١١٨١ عن طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري، عن موسى بن عقبة، ولم يذكر "كل عام"؛ وأبن زنجويه في الأموال، حديث

ولا نعلم قائلا من الصحابة قال بالقول الذى حكيناه عن مالك في هذا الباب، ولا نحفظه عن أحد من التابعين، ولم نجد له أصلا على أنه لو كان له أصل كأصل القول الذى حيكناه عن أبي حنيفة وسفيان، وقد قال به من الصحابة مثل من قال منهم مثل ما قاله أبو حنيفة وسفيان في ذلك. أبو حنيفة وسفيان في ذلك. وذلك إنا رأينا العروض التى للتجارات لا تخلو من أحد وجهين:

إما أن تكون من حكم الأموال العين التي تجب فيه الزكوات، فتجب فيها الزكاة في كل عام كما تجب في الأموال العين.

أو تكون في حكم العقار والعروض التي لغير التجارة فلا تجب فيها الزكاة على حال. فإذا باعها صاحبها استقبل بثمنها حولا كما يستقبل من العروض التي لغير التجارة إذا باعها.

فلما أجمعوا على أنه يزكي منها إذا باعها، أو إذا باع بعضها وصار ثمن ما باع من ١٠٧ ذلك عينا في يده دل ذلك على أنها من أموال / الزكوات. وإذا كانت من أموال الزكوات وجبت الزكاة فيها كل عام. وفي ترك عمر سؤال حماس: هل يدير أو لا يدير، أو ينتفع بعروض أو بعين، وأمره إياه بتقويم ماله، وأداء الزكاة عنه دليل على استواء أحكام ذلك

واختلفوا في الرجل يكون له المال العين الذى تجب في مقداره الزكاة، ويكون عليه من الدين مثله أو مثل بعضه

فقال قائلون: لا زكاة عليه إلا أن يكون يفضل في يده من المال العين مقدار ما تجب فيه الزكاة فيؤدى زكاته. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن

وقال آخرون: عليه فيه الزكاة، ولا يسقط ما عليه من الدين الزكاة عنه فيما في يده من العين، وقد روى هذا القول عن الشافعي، وقد روى عن عثمان في هذا الباب:

0٦٥ – ما قد حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى سمع السائب بن يزيد قال قال عشمان: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم"(١).

٥٦٦ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك ويونس بن يزيد، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٨٦؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٩٤/٣؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٥٩٤؛ والبيهقي في السنن ١٤٨/٤ عن طريق شعيب عن الزهري بهذا الإسناد.

ابن شهاب أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا في الزكاة يقول: "إنّ هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة"(١).

077 حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا معمر، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس ويقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ثم لتؤدوا زكاة ما بقى"(٣).

قال أبو جعفر رحمه الله: فهذا عثمان قد أمرهم بإخراج ما عليهم من الديون من أموالهم، وزكاة الباقي منها بعد ذلك في شهر زكاتهم. ولو كانت الزكاة قد وجبت عليهم / ١٠٨/أ في جميع ما كان في أيديهم، إذا ما أزال عنهم إخراج ذلك من أيديهم لقضاء ديونهم، ما كان فيه من الزكاة.

ألا ترى أن من وجبت عليه في ماله زكاة، ثم أنه أخرج بعضه أو كله في قضاء دين، وجب عليه بعد الحول. إن ذلك لا يزيل عنه وجوب الزكاة فيما مضى من دينه. وكذلك لو ابتاع به عرضا لغير تجارة، أو يوهبه، أو تصدق به على رجل غني، إن ذلك غير مزيل عنه ما قد وجب عليه فيه قبل إخراجه اياه.

فلما كان عثمان قد رأى أن لا زكاة فيما خرج لقضاء الديون، دل ذلك على أن مذهبه كان ألا زكاة في مقدار الدين من المال. إذ كان لا حكم لإخراج المال عن يد صاحبه بعد الحول تزول به عنه الزكاة.

ووجه قول عثمان رضي الله عنه "إنّ هذا شهر زكاتكم" أي: إنّ هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم. وقوله "زكوا ما بقي" دليل على وجوب الزكاة عليهم قبل ذلك، لأنه لو لم تكن وجبت عليهم قبل ذلك ولم يكن من رأيه أنه لا زكاة في مقدار الدين لكان أبعد خلق الله أن يعلمهم الجهلة في إبطال الزكوات التي تجب للفقراء من المسلمين على الأغنياء منهم. وقد روى هذا القول عن جماعة من المتقدمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٨، حديث ١٧ (٢٥٣/١)؛ وأبن زنجويه في الأموال حديث ١٧٥٤؛ والبيهةي في السنن

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٨٦، وجاء فيه: "ثم ليؤد زكاة ما فضل". وأخرجه أيضا أبو عبيد في الأموال، حديث ١٢٤٧؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٥٣ كلاهما عن طريق ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب، ولفظهما: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم. ومن لم تكن عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا. ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل".

٥٦٨ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن يزيد بن حفصة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله "أعليه زكاة؟ قال : لا"(١).

٥٦٩ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا هشام، عن الحسن قال: "إذا كان للرجل مال وعليه دين مثله فليس عليه شيء"(٢).

. ٥٧٠ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا شريك، عن المغيرة عن فضيل، عن ابراهيم والشعبي أنهما قالا: "إذا كان عليك دين ولك مال فاحتسب دينك منه، فإنما زكاته على صاحب الدين" (٣).

0۷۱- حدثنا يحيى، قال حدثنا مسعود، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، مدرك المبارك، عن ليث، عن طاووس قال: / "إذا كان عليك دين فلا تزكه، فإنما زكاته على صاحبه" (٤).

٥٧٢ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني غير واحد عن ابن شهاب،
 ونافع مولى ابن عمر: في رجل له مال وعليه دين مثله قال: "لا زكاة عليه"(٥).

ولما كانت المواريث تجب للوارثين في أموال الموتي المورثين، وكانت الزكوات حقوقا تجب للفقراء في أموال الأغنياء المزكين. وكان الدين يمنع المواريث من أموال الأحياء. (٦).

واختلفوا في الرجل يكون عنده مائتا درهم فيمضي عليه بعض الحول ثم يفيد بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٨ حديث ١٩ (٢٥٣/١)؛ وأبو عبيد في الأمول، حديث ١٢٥١؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٢٥٥؛ يعيى بن آدم في الخراج، حديث ١٩٨٨، والبيهقي في السنن ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، حديث ٥٩٧؛ والبيهقي في السنن ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، حديث ٥٨٨ عن طريق الحسن، عن يحيى، عن اسرائيل، عن مغيرة عن قضيل، عن ابراهيم قال: "ما عليك من الدين فزكاته على صاحبه"؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٥٦؛ ومن طريق يحيى بن آدم أخرجه البيهقى فى السنن ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزّاق في المصنف، حديث ٧٠٩٠؛ وابن أبي شببة في المصنف ١٩٦/٣ أخرجاه عن طريق ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير يقول: سمعت طاووسا يقول: ليس عليه صدقة. وأخرجه أيضا يحيى بن آدم في الخراج، حديث ٥٩٠ عن طريق بحيى، عن أبن ألمبارك، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس قال: ليس عليه صدقة، وحديث ٥٩٦ عن طريق عبدالرحيم بن سليمان، عن ليث، عن طاووس؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٧٥٧ عن طريق يحيى بن عبدالحميد، عن شريك، عن ليث؛ والبيهقي في السنن ١٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن قدامة في المغني عن طريق شجاع، عن نافع، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه. وانظر أيضا المبسوط ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة في الأصل كالتالي "وكان الذين يمنع المواريث من أموال الموتى كان الذين يمنعون الزكوات من أموال الأحياء" صححناها من عندنا لأن العبارة أقا تستقيم بهذا.

ذلك مائة درهم، أو أكثر منها، أو أقل، ثم يحول الحول على الأول، فقال القائلون: يضم الفائدة إلى أصل المال ويزكي ذلك عند حلول الحول على أصل المال. وسواء عندهم كانت هذه الفائدة من ربح ذلك المال أو من ميراث أو من هبة أو من صدقة أو مما سوى ذلك من وجوه الفوائد. وممن قال بذلك منهم: أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد. حدثنا بذلك سليمان، عن أبيه، عن محمد عن أبي حنيفة وأبى يوسف.

قال محمد رحمه الله: وهو قولنا(١).

وقال آخرون منهم: يستقبل بكل فائدة أفادها حولا جديدا. وممن قال ذلك منهم الشافعي.

وقال آخرون: إن كانت الفائدة من ربح ذلك المال زكاها مع المال بحوله، وإن كانت الفائدة من ميراث أو هبة، أو ما أشبه ذلك استقبل بها حولا جديدا. وممن قال بذلك منهم مالك(٢).

فكان ما ذهب إليه أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد في ذلك أولى عندنا، وذلك إنا رأينا الفائدة الطارئة على المال لا يخلو من أن يكون حكمها حكم أصل المال الذي طرأت عليه، أو حكم نفسها. فإن كان حكمها حكم نفسها وكانت غير لا حقة بأصل المال، فإنه يستقبل بها حولا جديدا. ولا تجب فيها زكاة حتى تكون مائتي درهم فصاعدا. وإن كان حكمها / حكم أصل المال الذي طرأت عليه لحقت به في مقداره وفي حوله.

1/1.9

ولما أجمعوا أنّ الأصوال تجب فيها الزكاة بمقدار منها معلوم وبحول يحول عليها معلوم. وأجمعوا أن هذه الفائدة، وإن كان مقدارها لا تجب فيه الزكاة على الإنفراد، لاحقة بأصل المال الذي طرأت عليه في مقداره وغير مراع مقدارها في نفسها وجب أيضا أن تكون لا حقة بأصل المال في حوله غير مراع فيها حول نفسها. وقد ذكرنا في كتابنا هذا أحكام زكاة الورق ومقدار ما تجب فيه الزكاة، وما اجتمع عليه من ذلك، وما اختلف فيه منه.

فأما الذهب فمثله في جميع ما وصفنا من نقره وعينه، ومن حليه، ومن دينه، ومن فوائده، ومن سائر ما ذكرنا فيه، غير المقدار الذى تجب فيه الزكاة منه فإنه عشرون مثقالا. وسواء كان ذلك تبرا أو عينا أو حليا، فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول وجب فيه ربع عشره إذا لم يكن على صاحبه دين. وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الأموال لأبي عبيد، ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وأنظر أيضا: الموطأ للإمام مالك ٧٤٧/١. والمدونة الكبرى ٧٦٠/١ وما بعدها.

واختلفوا فيما زاد على العشرين مثقالا من الذهب كما اختلفوا فيما زاد على المائتي درهم من الورق. فقال الذين قالوا: لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما (وكذلك)(١) لا زكاة فيما زاد على العشرين المثقال من الذهب حتى تكون الزيادة أربعة مثاقيل.

وقال الذين قالوا فيما زاد على المائتين من الورق فبحساب ذلك. (وكذلك) ما زاد على العشرين المثقال وجبت فيه الزكاة بحساب ذلك. وكان مذهب من ذهب أنه لا شيء فيها حتى تبلغ أربعة مثاقيل.

إنّ مقدار الأربعين الدرهم من المائتي درهم فقالوا بذلك في الذهب قياسا على ما رووه عن عمر، وعلي، وابن عمر في الورق على ما رويناه عن كل واحد منهم في موضعه من كتابنا هذا.

واختلفوا فيمن ملك عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الورق، وحال على ذلك مي مدة الحول كم يساوى من الذهب؟ فإن بلغت قيمتها / عشرة دنانير أو أكثر ضم القيمة وهي عشرة دنانير أو أكثر إلى العشرة العين الذى في يده فزكى عن عشرين مثقالا وعنها وعن زيادة إن كانت على العشرين المثقال كما يزكي عن الذهب لو كانت كلها ذهبا. وإن قصرت قيمتها عن عشرة دنانير نظرا إلى قيمة العشرة الدنانير من الورق فضم قيمتها من الورق إلى المائة درهم التي في يده، وزكى عن ذلك كله كما يزكي عنه لو كان ورقا كله. ومن قال بذلك منهم: أبو حنيفة وسفيان (٢). حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان بهذا القول أيضا.

وكذلك قال أبو حنيفة وسفيان فيما قلّ من الدنانير ومن الدراهم، وفيما كثر منها يقوم كل واحد منهما بصاحبه، ثم يزكي عن أوفرهما زكاة كما حكيناه عنهم في المائة الدرهم والعشرة الدنانير.

وقال قائلون منهم: لا زكاة في ذلك حتى يتكامل من أحدهما ما تجب فيه الزكاة. وممن قال بذلك ابن أبي ليلي والشافعي(٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المبسوط ۱۹۳/۲ وما بعدها؛ والمغني لابن قدامة ٥٩٨/٢؛ والمصنف لعبدالرزاق ٤٠/٤ قبال الشورى: يضم الأقل إلى الأكثر.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٢٠/٢ وقال وكيح: وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس فيها شيء مثل البقر والغنم حتى تبلغ الدراهم مائتي درهم؛ والمغني لابن قدامة ٩٧/٣ وما بعدها؛ والمصنف لعبدالرزاق ٤٠/٤؛ والمبسوط ١٩٢/٢؛ واختلاف العلماء للمروزى ص ١٩٤٨.

وقال قائلون منهم: لا ينظر في ذلك إلى قيمة الذهب، ولا إلى قيمة الورق، ولكن ينظر إلى أجزائه، فإن كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم كان قد صار عنده نصف كل واحد من المالين اللذين تجب فيهما الزكاة، فيقوم ذلك مقام مال كامل فتجب على من ذلك في يده الزكاة منه من كل واحد من الصنفين ربع عشره. وكذلك إن كان عنده مائة درهم وخمسون درهما من الورق وخمسة مثاقيل من الذهب، أو خمسون درهما من الورق وخمسة عشر مثقالا من الذهب فقد صار عنده من أحد المائتين ثلاثة أرباعه، ومن الآخر إذا ربعه فتكاملت الأجزاء فوجب في ذلك الزكاة عليه.

ولو كان عنده خمسون درهما من الورق وأربعة عشر مثقالا من الذهب لم تجب عليه زكاة لأنه إنما معه ربع أحد المالين وأقل من ثلاثة أرباع المال الأخر، فلم تتكامل الأجزاء فلا شيء فيه. وممن قال بذلك منهم: أبو يوسف ومحمد (١١) وقالا: لا يقوم / ذهب بفضة، ولا فضة بذهب، ولا يرد أحدهما إلى صاحبه بقيمة، وإنما يرد إليهما غيرهما مما سواهما.

1/11.

حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، وعن محمد بهذا القول.

قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول بقولنا هذا زمانا، ثم رجع عنه إلى القول الذي حكيناه عنه. وكان قول مالك في ذلك كقول أبي يوسف ومحمد فيه (٢).

وقد روى عن المتقدمين في هذا الباب ما يوافق ما ذهب إليه الذين جعلوا في الذهب مع الورق الصدقة، غير أنا لا ندرى أكان مذهبهم في ذلك كمذهب أبي حنيفة الأول أو كمذهبه الأخر فيه؟

٥٧٣ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا معمر، عن الحسن وقتادة في رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قالا: "عليه في العشرة الدنانير والمائة درهم صدقتها": (٣).

300- حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه سمع بكير بن عبدالله يقول: إنّ من السنة أن يجمع بين الذهب والورق في الزكاة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة ٥٩٨/٢، ولأقوال العلماء في هذا الموضوع. انظر أيضا: كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٤٢٢ - ٢٥٥. وكتاب الأموال لابن زنجويه ٩٢٨/٣ - ٩٣١.

۲۱۷ و کتاب ۱۱ موان دین رجویه ۱۱۸/۱ - ۱۱۱۱.۲) انظر: المدونة الكبرى ۲/۲۲/۱ والمغنى لابن قدامة ۹۸/۲ ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٨١ وجاء النص قيه: "عليه في الدنانير والدراهم صدقة"؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٢١/٣ عن طريق محمد بن عبدالله الأنصارى، عن أشعث، عن الحسن أنه كان يقول: اذا كانت له ثلاثون دينارا وماثة درهم كان عليه فيها الصدقة. وكان يرى الدراهم والدنانير عينا كله.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميسوط ١٩٢/٢.

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف عليه هذا المختلف فيه، فوجدنا العروض التي للتجارات إذا بيعت بذهب ثم أبيع به عرض للتجارة، ثم بيع بورق، ثم حال الحول أنه يزكي اذا حال عليه الحول من ذلك. ويعتد بذلك كله الحول واحد. وإن كان المال قد صار في بعض الحول ورقا، وصار في بعضه غرضا يقوما بورق، أو بذهب فجمعت أحكام ذلك كله وجعلت كصنف واحد مما تجب فيه الزكاة حال عليه الحول أو لم يحل، ولم يجعل ذلك كالمواشى.

ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده خمس من الإبل سائمة، فلما مضى بعض الحول باعها بورق أو بذهب، ثم ابتاع به إبلا سائمة أو باع الإبل السائمة بإبل سائمة. إنّه يستأنف / بها حولا جديدا، و إنه يسلك بالذهب والفضة والعروض التي للتجارات هذا المسلك، وجعل حولها كلها حولا واحدا، وإن كان الملك قد صار فيه أجناسا إذ كانت تلك الأجناس مردودة إلى الورق وإلى الذهب، لا الى أنفسها. فلما كان المردود إلى الذهب وإلى الورق حكمه حكما واحدا، لاحكمين مختلفين، ولم يجعل كل واحد من الورق ومن الذهب والورق خلاف صاحبه كما جعل في المواشي، فجعل حكم الإبل منها غير حكم الغنم والبقر في حولها. ثبت بذلك أن حكم الورق والذهب في حكم الواحد أيضا في ضم كل واحد منهما إلى صاحبه في قول عمر رضي الله عنه لحماس "قوم مالك ثم زكه" بعد علمه أن ذلك المال يتحول في الحول من الدراهم إلى الدراهم إلى الدراهم إلى الدراهم إلى العني، فلم يلتفت عمر إلى ذلك على استواء حكم الذهب والورق وعروضا للتجارات. وإنها جميعا كالجنس الواحد من أصول الزكوات لا كالجنسين المختلفين منها. والله أعلم.

## باب زكاة المواشى التي ليست بسائمة

واختلفوا في زكاة المواشي التي ليست بسائمة فأوجب قوم فيها الزكاة، منهم مالك والليث وسووا بين السائمة وغيرها، ورووا ذلك عن عمر بن عبدالعزيز وربيعة ويحيى بن سعد الأنصاري.

٥٧٥ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني عبدالرحمن بن شريح المعاوى والليث، عن طلحة بن أبي سعيد أنَّ عمر بن عبدالعزيز كتب وهو خليفة: أن تؤخذ الصدقة من الإبل التي تعمل في الريف.

قال: حضرت ذلك وعاينته من كتاب عمر رضى الله عنه(١١).

٥٧٦ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني الليث، قال: رأيت الإبل التي
 تكرى للحج تزكي بالمدينة. ويحيى بن / سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن وغيرهما من ١١١/أ
 أهل العلم حضور لا ينكرونه، ويرون ذلك من السنة(٢).

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم سواهما وقالوا: لا زكاة في المواشي غير السائمة منها. وممن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي. ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعن معاذ بن جبل، وعن جابر بن عبدالله، وعن جماعة من التابعين.

٥٧٧ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي اسحاق، عن عاصم، عن على قال: ليس في العوامل صدقة (٣).

٥٧٨ - حدثنا بكار، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله (٤٠).

٥٧٩ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ بن جبل قال: ليس على البقر العوامل صدقة (٥).

٠٨٠ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس على مثيرة الأرض زكاة، ولا على جمل الظعينة (٢٦).

٥٨١ – حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمر، قال حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن مولى لموسى بن طلحة بن عبيد الله، عن موسى بن طلحة قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ٩٨٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو عبيد في الأموال، حديث ٩٨٥؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٤١ وزادا: "اذا لم تكن الإبل مفترقة ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٢٩ من طريق معمر والثورى، عن أبي اسحاق وجاء فيه: "على عوامل البقر"؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠٠٣ من طريق أبي يكر بن عياش. وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٠٠٣ من طريق أبي بكر بن عياش؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٧٣، ١٤٧٥ من طريق الحجاج وزهير، عن ابي اسحاق. والبيهقي في السن ١١٦/٤.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ٩٨٩ من طريق هشيم عن هشام، عن الحسن قال: "ليس في الإبل العوامل والبقر العوامل صدقة" قال أبر عبيد: وهذا قول سفيان وأهل العراق جميعا. ولا أعلم بينهم فيه اختلافا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٣٠؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٣٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٢٨ من طريق ابن جريج، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٩٣١٠. وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٤٧، ١٤٤٨، ١٤٤٨. وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٤٧، ١٤٤٨. والبيهقى في السنن ١١٦٤٤.

قال مغيرة: فأخبرت ذلك مجاهدا فقال: ليس فيها صدقة، فأخبرت بذلك ابراهيم فما عامه(١).

٥٨٢ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة أنه كان لا يرى على البقر العوامل شيئا(٢).

٥٨٣ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد، قال أخبرنا الحجاج، عن عبدالعزيز بن رفيع قال: كتب عمر بن عبدالعزيز أنه ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة (٣).

٥٨٤ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كتب: أنه ليس في المراكب البقر العوامل زكاة إلاّ البقر / المبقرة كنحو الإبل المؤبلة (٤).

٥٨٥ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمرو، قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم قال أخبرنا فلان الطحان قال: سألت عامر الشعبي قلت: إن لي إبلا وأرحا فهل فيها صدقة؟ قال: لا(٥).

٥٨٦- حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن جريج، قال قلت لعطاء: "الحمولة والمثيرة أفيها صدقة؟" قال: لا،

وقال عمرو بن دينار: سمعنا ذلك(٦).

٥٨٧ – حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا سفيان، عن المغيرة، عن مجاهد قال: ليس على العوامل صدقة (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٠٠٣، ١٠٠٤ ذكر قول ابراهيم ومجاهد في حديث رقم ١٠٠٣، وذكر قول موسى بن طلحة في حديث رقم ١٠٠٤. وأخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٨٢ من طريق هشيم، عن مغيرة. وانظر أيضا حديث رقم ١٤٧٨ لقول ابراهيم ومجاهد على حدة.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٧٧ من طريق أبي نعيم عن عمرو بن عثمان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٣٠ من طريق عباد بن عوام، عن حجاج، عن الحكم أن عمر بن عبدالعزيز قال: "ليس في البقر العوامل صدقة".

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٠٠٥ من طريق ابن بكير، عن ابن لهيعة قال: ليس في البقر العوامل صدقة". وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٨٣ من طريق يحيى بن يحيى، عن ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٥) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣١/٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو عبيد، حديث ١٠٠٣ من طريق الحسن عن مغيرة عن ابراهيم ومجاهد قانوا: ليس في البقر العوامل صدقة. وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٧٩ من طريق ادريس الأودى عن مغيرة عن مجاد. ولفظه مثل لفظ أبي عبيد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٣١. وابن أبي شيبة في المصنف ١٣١/٣.

٥٨٨ - حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن عبدالله بن مسلم، عن سعيد بن جبير قال: ليس على ثور عامل صدقة، ولا على جمل الظعينة صدقة (٨).

٥٨٩ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحماد عن البقر العوامل فقال الحكم: ليس فيها صدقة، وقال حماد: بل فيها صدقة (١).

وقال قائلون ممن ذهب إلى القول الأول: ليس بين السائمة وغيرها من الإبل فرق. والزكاة واجبة في العوامل منها كما تجب في السوائم منها، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل في ذلك بين عاملة ولا سائمة. وذكروا في ذلك ما:

• ٥٩ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني عبدالله بن عمرو بن يحيى بن عبدالله بن سالم ومالك وسفيان بن عيينة أنّ عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة"(٢).

قالوا: وكذلك كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسائر عماله على الصدقات منهم عمرو بن حزم، ولم يذكر فيها سائمة ولا عاملة، وذلك لاستواء الأحكام فيها وانتقال الاختلاف عنها.

فكان من الحجة عليهم للآخرين من أهل القول / الأول أن حديث عمرو بن يحيى الذى ١١٢/أ ذكروه في هذا الباب: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" وفيه أيضا "فيما دون خمسة أوسق صدقة" فلم يكن ما ذكره – صلى الله عليه وسلم – في الأوسق على العموم، ولا على كل الأوساق، وإنما كان على خاص منها

ألا ترى أن من كان عنده خمسة أوسق لم تخرجها أرضه إنّه لا زكاة عليه فيها إلا أن تكون للتجارة فبلغ قيمتها ما تجب فيه الزكاة، ويحول عليها الحول فيزكيها.

فلما كان قوله – صلى الله عليه وسلم – "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" إنما هو على خاص من الأوسق قد فهمه المخاطبون به، كان كذلك قوله" ليس فيما دون خمس ذود صدقة" على خاص من الأذواد قد علمه المخاطبون به.

ولما كان على بن أبى طالب رضى الله عنه ممن قد روى عنه فرائض الإبل على ما:

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، الزكاة ٣٢ (١٢١/٢). ومسلم، الزكاة، حديث ٣.١ (٦٧٤/٢)؛ والإمام مالك في الموطأ، زكاة ١، حديث ١؛ وابن ماجه، حديث ١٧٩٧؛ والبيهقي في السنن ٨٤/٤.

٥٩١- حدثنا بكار، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا سفيان الثوري، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على رضى الله عنه أنه قال في صدقة الإبل: "في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه... وذكر فرائض الإبل. (١) وأخرج ذلك على العموم، وقد كان من قوله "ألا صدقة على العوامل منها" على ما قد رويناه عنه في هذا الباب، دلّ ذلك أن مراده الإبل السائمة، لا الإبل العاملة.

ثم قد وجدنا في كتاب أبي بكر الصديق رضى الله عنه لأنس بن مالك حين ولاه على الصدقة ما .

٥٩٢ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري، قال حدثنا أبى، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أنس أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجّه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب: "هذه فريضة من الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها ورسوله - صلى الله ١١٢/ب عليه وسلم -، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها / في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض. ثم ذكر فرائض الإبل، ثم ذكر صدقة الغنم فقال: وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة فذكر صدقتها (٢).

٥٩٣ – حدثنا الربيع المرادي، قال حدثنا أسد، قال حدثنا حماد؛ وحدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمر، قال أخبرنا حماد، قال: أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبدالله ليبعث إليه بكتاب أبى بكر الذي كتب لأنس حين بعثه مصدقا،

قال حماد: فدفعه إلى فإذا عليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين الذي أمر الله - عز وجل - بها نبيه - صلى الله عليه وسلم -. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها، ثم ذكر مثل حديث ابراهيم الذي ذكرناه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) احرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٧٩٤ من طريق معمر عن أبي اسحاق؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ٩٤٤ من طرير أبي بكر بن عبَّاش عن أبي اسحاق؛ وابن زنجويه في الأموال، حدَّيث ١٣٩٩. والبيهقي في السنن ٩٣/٤ من طريق

<sup>(</sup>٢) أخرجه الرحاري، الزكاة ٣٧. ٣٨ (١٢٣/٢، ١٢٤)؛ والبيهقي في السنن ٤/٥٥. والشافعي في الأم ٤/٢؛ وابن قدامة في المغنى ٢ ٢٩٠٤. في الأصل: "فلا يعطه".

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه أَبُو عبد في الأموال، حديث ٩٧٣. وأبو داود، حديث ١٥٦٧. والبيهقي في السنن ٨٦/٤؛ والشافعي في الأم

وكان قد أطلق ذكر الإبل في أول الحديث ثم قصد في الغنم إلى السائمة منها. فدل ذلك أن العاملة منها بخلاف السائمة، وأنه لم يقصد الذكر إلى السائمة في الصدقة إلا وحكمها خلاف ما سواها من المواشى غير السوائم منها.

ولما كان ما خوطبنا به في القرآن من الزكوات لم يرد به وجوبها في كل الأموال، وإنما أريد به وجوبها في خاص من الأموال وجب ألا يدخل فيما أجمعوا على أن المراد به الخاص، إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه، وما دل على دخوله فيه سنة قائمة أو قياس صحيح.

## باب صدقة المواشى السائمة

وأما المواشي السائمة فلا اختلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيها، وفي دخولها في آى الزكاة المذكورة في القرآن.

فأما ما كان منها من الغنم فلا شيء / فيه حتى تكون أربعين، فإذا كانت أربعين ومائة، فإذا وحال عليها الحول ففيها شاة. ثم كذلك فيما فوق الأربعين حتى تكون عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان. ثم كذلك فيما فوق الإحدى والعشرين والمائة حتى تكون مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم كذلك فيما فوق المائتين والواحدة حتى تكون أربع مائة، وإذا كانت أربع مائة ففيها أربع شياه. ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة شاة شاة شاة شاة شاة شاة شاه.

وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم.

وأما ما كان منها من البقر فلا شيء فيه حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة منها. ثم كذلك فيما فوق الثلاثين حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، غير أنه قد روى عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين من البقر قولان، أحدهما: أن فيه الزكاة بحساب ذلك. حدثنا بذلك سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة أبي

 <sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ٩/٢؛ والأم ٩/٢؛ والمدونة الكبرى ٢١٣/١؛ والمغني ٤٧٢/٢.
 (٢) انظر: المبسوط ١٨٧/٢.

<sup>--</sup> ۲9: ٤--

والآخر: أنه لا شيء فيها حتى تكون ستين فيجب فيها تبيعان، ثم كذلك ما زاد على كل عشرة، فلا شيء فيه حتى تبلغ عشرة أخرى فتضم إليها فزكى على حساب كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة. روى ذلك عنه أبو المنذر أسد بن عمرو البجلي، وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما(١). حدثنا بذلك من قولهما سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف من رأيه، وحدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد من رأيه.

وقد روى عن ابن المسيب، وأبي قلابة، والزهرى، وقتادة أنهم كانوا يقولون في خمس من البقر شاة، ولم نحتج إلى ذكر أسانيد ذلك (٢). إذ كان هذا القول منهم من الشواذ، ومما لا يلتفت إليه، وإذ كان أهل العلم جميعا سواهم على خلاف قولهم في ذلك، واذ كان قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه من بعده خلاف قولهم في ذلك.

١١/ب عن ١٩٤ حدثنا الربيع المرادى، قال / حدثنا أسد، قال حدثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن ابراهيم، عن مسروق وشقيق كلهم عن معاذ بن جبل أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة(٣).

090- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا ابن لهيعة، عن عمار بن غزية، عن عبدالله بن أبي بكر أنه أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في فرائض البقر: "ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع، والرابع الجدع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة (٤)".

٥٩٦ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره قال حدثني حميد بن قيس،

<sup>(</sup>١) روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه ليس في الزيادة شيء حتى تكون ستين ففيها تبيعان. وهر قول أبي يوسف ومحمد والشافعي (انظر: المبسوط ١٨٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف عن الزهرى (حديث ٦٨٣٦)، وعن قتادة (حديث ٦٨٣٢)، وعن الزهرى وقتادة عن جابر بن عبدالله (حديث ٦٨٥٢): "في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، قال الزهرى: فإن كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين وماثة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمزى، حديث ٦٢٣؛ وأبو داود، حديث ١٥٧٦؛ وابن ماجه حديث ١٨٠٧؛ والنسائي، حديث ٢٤٥٠، ٢٤٥٠، ٢٤٥١، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، ٢٤٥٢، حديث ٢٤٥٤؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٨٤٤؛ وابن أبي صيبة في المصنف ١٢٦٣، والبيهقي في السنن ٩٨/٤ وزاد ابن زنجويه وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي "ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى ٣١١/١.

عن طاووس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأوتى بما دون ذلك فأبي أن يأخذ منه، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فيه، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ (١١).

09٧ - حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا معمر، عن أبي اسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين بقرة مسنة(٢).

وفي قصدهم في هذه الآثار إلى الثلاثين وإلى الأربعين دليل أن حكم ما دون كل واحد منها بخلافه،

ومما يدل على ذلك أيضا أن معاذا لما أوتى بدون ذلك فلم يأخذ منه شيئا، إذ كان ما قال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عنده من ذلك غير مبيح له أخذ الزكاة مما دون ذلك.

وأما ما كان منها من الإبل فلا شيء فيه حتى تكون خمسا، فإذا كانت خمسا وحال عليها الحول ففيها شاة، ثم كذلك فوق الخمس، حتى تكون عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، ثم كذلك فيما فوق العشر حتى تكون خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث / شياه، ثم كذلك حتى تكون عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه. ثم كذلك فيما فوق العشرين حتى تكون خمسا وعشرين، فإذا كانت كذلك ففيها ابنة مخاض

فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا إلا شيء يروى فيه عن علي بن أبي طالب يخالف ذلك في الخمس والعشرين خاصة، وهو أنه روى عنه أنه قال: في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا كانت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض.

0.94 حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على رضى الله عنه (7).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٥٦ وروايته: "أنه أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا، ومن أربعين مسنة، فسألوا عما دون الثلاثين فقال: لم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا، ولم يأمرني فيها بشيء؛ ومالك في الموطأ، الزكاة ١٢، خديث ٢٤ (٧٩٩١)؛ والبيهقي في السنن ٩٨/٤. والشافعي في الأم ٨/٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٦٤٢؛ وابن أبي شيبة في المصنف، ٣١٧/٣ من طريق زكريا عن أبي اسحاق؛
 وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٦١ من طريق زهير عن أبي اسحاق. والبيهةي في السنن ٩٩/٤ من طريق زهير عن أبي اسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبر عبيد في الأموال، حديث ٩٤٤، وقال: هذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق، ولا غيرهم نعلمه. وقد حكى عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن يكون هذا من كلام على، ويقول: كان أفقه من أن يقول ذلك. وحكى بعضهم عنه أنه قال: أبي الناس ذلك عن علي. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه ١٢٢/٣ من طريق أبي الأحوص عن أبي اسحاق. والبيهقي في السنن الأحوص عن أبي اسحاق. والبيهقي في السنن ٩٢/٤.

وهذا قول قد دفعته الآثار المروية في خلافه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبى بكر، وعن عمر في كتب صدقاتهم لولاتهم عليها، فمن ذلك ما:

999 - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى، قال حدثني أبي، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أنس أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها رسوله، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها (١١)، وفي أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (٢٠)".

- ٦٠٠ وما قد حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخذت من ثمامة بن عبدالله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر الصديق كتبه لأنس حين بعشه مصدقا، وعليه خاتم أبي بكر رضى الله عنه وخاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكتبه لي، فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها الله - عز وجل - على المسلمين التي أمر /١١٤ بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين / على وجهها فليعظها، ومن سئل فوقها فلا يعطها (٣)، فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر (٤).

۱۰۱- وما قد حدثنا بكار، قال حدثنا أبو عمرو، قال حدثنا حماد، قال أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبدالله بن أنس ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذى كتبه لأنس حين بعثه مصدقا،

قال حماد: فدفعه إلى فإذا فيه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها نبيه، فمن سئلها من المؤمنين، ثم ذكر مثل حديث الربيع سواء(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: "فلا يعطه" بالضمير المذكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، زكاة ٣٨ (١٣/٢ - ١٢٣)؛ والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ١١٣/٢؛ وأبو داود، حديث ١٥٦٧؛ والبيهقي في السنن ١٥٥٤؛ والشافعي في الأم في باب كيف فرض الصدقة ٢/٤؛ والشوكاني في نيل الأوطار ١٣٣٥، والبن قدامة في المغني ٢٣٩٠؛ وابن خزعة في صحيحه، حديث ٢٣٦١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "فلا يعطه".

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، حديث ١٥٦٧؛ والدارقطني ١١٤/٢ في باب زكاة الإبل والغنم؛ والبيهقي في السنن ٨٦/٤؛ والنسائي، حديث ٢٤٤٧ (١٨/٥).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

7.۲ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهعب، قال أخبرنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعمرو بن حزم. فريضة الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر(۱)".

7.٣ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: (هذه)(٢) نسخة كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذى كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب: أقرأنيها سالم وعبدالله ابنا عبدالله بن عمر، فوعيتها على وجهها، هي التي نسخ عمر بن عبدالعزيز من سالم وعبدالله ابنى ابن عمر حتى أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر مثله (٣).

3.٦- حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى، قال حدثنا أبو غسان مالك بن اسماعيل النهدى، قال حدثنا / عبدالسلام بن حارث، عن يزيد بن عبدالرحمن أبي خالد الدالاني، عن ابراهيم الصايغ، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر (٤).

1/110

٦٠٥ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ صدقات الإبل على هذا الكتاب، فذكر مثله(٥).

7.٦- حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>۲) زیادة من أبي عبيد وابن زنجويد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في الأمواز، حديث ٩٣٥. وابن زنجويه في الأموال حديث ١٣٩٠ من طريق الليث عن يونس، وحديث

١٤٠٣ من طريق ابن المبارك عن يونس. والبيهقي في السان ١٤/٤. ومالك بن أنس في المدونة الكبرى ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا الحديث بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٨٠١ من طريق الأوزاعي، عن عبيد الله وموسى بن عقبة، عن تافع؛ والشافعي في الأم ٧/٢.

ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر(١).

حبيب، قال حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، قال حدثنا عمرو بن حزم، قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الأنصارى، قال: لما استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الصدقات، وكتاب (٢) عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نسخا، فحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب، فكان مما فيه أن الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا، فإذا زادت واحدة ففيها أربع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع عشرة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع مياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض / فإن لم توجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر (٣).

فكانت هذه الآثار دافعة لما روى عن علي رضي الله عنه في الخمس والعشرين أن فيها خمس شياه، مع أن سفيان الثورى قد روى عنه إنكاره لذلك أن يكون صحيحا عن علي، وقال:(٤). على كرم الله وجهه أعلم من أن يقول هذا.

ثم النظر أيضا بعد ذلك يدفع هذا الذى رويناه عن علي، ويشهد لما رويناه فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعسر، وذلك إنّا رأينا حكم الإبل من الواحدة إلى الخمس والعشرين، كلما وجبت فيه منها فرض معلوم فلا شيء بعده غير ذلك الفرض بعينه حتى يزيد عددا معلوما، ثم كذلك فما بعد الست والعشرين لا شيء فيه حتى يكون بينه وبين الفرض الذى بعده عدد معلوم لا يوجب فرضا مستحدثا، فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك حكم الخمس والعشرين، فإذا وجب فيها فرض معلوم أن لا يكون فيما زاد عليها شيء حتى تبلغ مقدارا له عدد معلوم.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٧٩٣ ولم يذكر "عن أبيه عن جده"؛ وابن زنجويه، حديث ١٣٩٥ وبعد أن ساق الحديث زاد: "وفي كل أربعين ابنة لبون".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "وكانَّ" وما أثبتناه من كتاب الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه أبو عبيد في الأموال، حديث ٩٣٤؛ وأبن زنجوية في الأموال، حديث ١٣٨٩؛ والدارقطني ١١٧/٢؛ والبيهقي في السنن ١٩١٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: المبسوط ٢/٥٠/.

وقد ذكرنا فيما رويناه من هذه الآثار، "فإن لم تكن في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر"، وهذا موضع يختلف أهل العلم فيه، فقائلون منهم يقولون: هذا الواجب في الخمس والعشرين من الإبل إذا لم توجد فيها ابنة مخاض. وممن قال بذلك منهم: مالك والشافعي(١).

وقائلون منهم يقولون: لا يجب فيها ابن لبون ذكر، وإنما تجب فيها ابنة مخاض إن كانت موجودة فيها، أو جاء بها صاحب الإبل مما سواها، أو قيمتها دراهم أو دنانير، وهكذا كان أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله يقولون في هذا،

والآثار كلها فعلى القول الأول الذى روينا عن مالك والشافعي إلا حديث محمد بن عبدالله الذى رويناه في هذا الباب عن ابراهيم بن مرزوق، فإن هذا الحرف ليس فيه، ولكنه في حديث حماد بن سلمة الذى حكاه عن ثمامة وليس كذلك عنه به. وحديث محمد عن أبيه عن ثمامة سماعا. /

1/117

والنظر ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في ذلك، وذلك أن جميع الفرائض في الصدقات في الإبل ليس فيها ذكر المذكور في شيء منها، إنما فيها بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجدعات وشياه، ونهى عن أخذ تيس الغنم، فكان القياس على ذلك ألا يدخل فيها الذكران من بنى اللبون.

والآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه أولى من النظر. غير أن هذه الآثار عندنا لم تتصل بأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد، ولو اتصلت بهم عندنا لقالوا بها، لأنه ليس لأحد التخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

ثم ما زاد على الخمس والعشرين من الإبل ففيها بنت مخاص كما في الخمس والعشرين من الإبل حتى تكون ستا وثلاثين، فإذا صارت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تكون ستا وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى أن تكون إحدى وستين، فإذا كانت احدى وستين ففيها كانت احدى وستين ففيها جذعة إلى أن تكون ستا وسبعين، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تكون إحدى وتسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومائة. وهذا فمذكور في الآثار التي رويناها في هذا الفصل في فرائض الإبل في كل أثر منها على هذه المراتب، ولا اختلاف في ذلك علمناه بين أهل العلم، وما زاد على العشرين والمائة (٢) فإنهم يختلف ن في ذلك ويفترقون على ثلاثة أقوال.

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ٧/٢ وقال قيبها الشاقعي: "قادًا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم، قلم يكن في الإبل غنم بحال، وكانت فيها بنت مخاض، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر"، والمدونة الكبرى ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "مائة" بدون الألف واللام.

ففرقة تقول: ما زاد على العشرين والمائة(١١)، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وممن يقول ذلك مالك والشافعي (٢). وقد روى ذلك في كتباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر.

٦٠٨- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، قال حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجِّه أنسا الى ١١٦/ب البحرين وكتب له هذا الكتاب، فذكر حديث محمد بن عبدالله الذي / رويناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل، وساق فيه فرائض الإبل على ما ذكرناها (٣)، حتى تبلغ ستا وسبعين، قال: ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى رتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كن أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.

٦٠٩ حدثنا الربيع المرادي، قال حدثنا أسد، قال حدثنا حماد، قال أرسلني ثابت إلى ثمامة، ثم ذكر حديثه الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا، وذكر فيه: فما زاد على العشرين والمائة مثل ما ذكرنا في حديث ابن مرزوق عن الأنصاري(٤).

٣١٠ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمر، قال أخبرنا حماد، فذكر بإسناده مثله(٥).

٦١١- حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة، عن عمارة بن عبدالله بن أبى بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم، فذكر فريضة الإبل على ما ذكرناها في هذا الفصل، وقال فيها: فما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون(١٦).

٦١٢- حدثنا يونس، قال أخبرنا أبن وهب، قال حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: نسخة كتباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر أقرأنيها سالم وعبدالله ابنا عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبدالعزيز من سالم وعبدالله ابني ابن عمر حين أمّر على المدينة، وأمر عماله بالعمل بها، ثم ذکر مثله(۷).

<sup>(</sup>١) في الأصل: "مائة" أيضا.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المدونة الكبرى ٣٠٧/١ وما بعدها. والأم ٢/٤ وما بعدها. والمفنى ٢/٥٥ وما بعدها. (٣) راجع حديث ٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) راجع حديث ٦٠١.

<sup>(</sup>٥) راجع حديث ٢٠١ أيضا.

<sup>(</sup>٦) راجع حدیث ۲۰۲.

<sup>(</sup>۷) راجع حدیث ۲۰۳.

<sup>-7.1-</sup>

71٣ - حدثنا احمد بن داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن اسماء، قال حدتنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل فذكر مثله(١١).

311- حدثنا أحمد، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال حدثني ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا الكتاب، فذكر فرائض الإبل.

وفيما ذكر منها: "أن ما زاد على عشرين / ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل ١١٧/أ خمسين حقة(٢)".

910- حدثنا فهد، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا عبدالسلم عن يزيد بن عبدالرحمن، عن ابراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فرائض الإبل إلى عشرين ومائة، ثم قال: فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (٣).

وفرقة تقول: ما زاد على العشرين والمائة (٤) فلا شيء فيه غير الحقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها ابنتا لبون وحقة، ثم يجرى الفرض فيها كذلك عشرات عشرات، تجعل في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.

وقد روى في كتاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعمر بن الخطاب.

717 حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، قال أخبرنا عمرو بن هرم، قال حدثني محمد بن عبدالرحمن الأنصارى رضي الله عنه قال: لما استخلف عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – به فنسخنا.

فحدثني عمرو: أنه طلب إلى محمد بن عبدالرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فنسخ ما في هذا الكتاب،

<sup>(</sup>۱) راجع حدیث ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) راجع حدیث ۲۰۵.

۳) راجع حدیث ۲۰۶. (۳) راجع حدیث ۲۰۶.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "ومائة" بدون الألف واللام.

فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل اذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا بلغت عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة، فإذا كانت خمسين ١١٧/ب ومائة ففيها ثلاث حقاق، ثم أجرى الفرض كذلك حتى تبلغ ثلاثمائة. / فإذا بلغت

ثلاثمائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون(١١).

وفرقة منهم تقول: ما زاد على العشرين والمائة استؤنفت به الفريضة فجعل في خمس وعشرين ومائة حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائة، فاذا كانت كذلك ففيها حقتان وشاتان إلى خمس وثلاثين ومائة، فإذا كانت كذلك ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة، فإذا كانت كذلك ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة، فإذا كانت كذلك ففيها حقتان وابنة مخاض إلى خمسين ومائة، فإذا كانت كذلك ففيها ثلاث حقاق، ثم كذلك ما زاد على الخمسين والمائة تستقبل فيها الفريضة كهي في بدء زكوات الإبل حتى تنتهي الزيادة الى مائتين، فإذا كانت كذلك ففيها أربع حقاق كما كان فيها لما كانت مائة وستاً وتسعين، ثم كذلك يمتثلون في كل خمسين زائدة على ما قبلها من الإبل الزائدة على عشرين ومائة. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فيما حدثناه سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف من قولهما، وعن أبيه عن محمد من قوله (٢).

وقد روى في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما:

٦١٧- حدثنا سليمان، قال حدثنا الخصيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة، ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبرني أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فكان في ذلك أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ٩٣٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٣٨٩؛ والدارقطني ٩٢/٤؛ والحاكم في المستدرك ٣٩٤/١. والبيهـقـي فـي السنن ٩١/٤، ٩٢ (وأحال لفظه على لفظ حديث آخر من طريق يزيد بن هارون بهـذا الإسناد نحوه إلا أنهم لم يسوقوه كاملا. وعند الدارقطني والحاكم والبيهقي: "فاذا زادت على العشرين والماثة واحدة قفيها

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط ٢/١٥١. والمغني ٢/٥١. والأموال لأبي عبيد ص ٣٧٢ والأموال لابن زنجويه ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف حديث ٦٧٩٣ من طريق معمر، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ والبيهقي في السنن ٩٤/٤. ورواه أبو داود في المراسيل (ص ١٤ – ١٥) وسكت عنه. وانظر: إعلاء السنن ١٧/٩.

٦١٨ حدثنا بكار، قال حدثنا أبو عمر، قال حدثنا حماد بن سلمة ثم ذكر بإسناده مثله(١).

وقد روى في ذلك عن على وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما ما يوافق هذا القول.

719 حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، / قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن مرام أبي اسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه قال: إذا بلغت عشرين ومائة - يعني الإبل - استأنفت الفرائض(٢).

- ٦٢- حدثنا اسماعيل بن اسحاق الكوفي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثني عبدالسلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في فرائض الإبل: اذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت العشرين والمائة استقبلت بالغنم ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (٣).

قال أحمد رحمه الله: وأما القياس في ذلك فإن الأصل المتفق عليه فيما قبل العشرين والمائة أنه الاستئناف فيه، وإغا يزاد في عدده أو يغلط في أسنانه، فكان القياس إلى ها هنا أن يكون ما بعد العشرين والمائة كذلك أيضا، وأن يكون الواجب فيه زائدا في العدد وارتفاع في أسنان. غير أنا وجدنا القائلين بالقول الأول الذي حكيناه عن مالك والشافعي يقولون: إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وكان ذلك منهم يزكي عندنا لما كانوا عليه قبل الواحد والعشرين والمائة، وذلك إنّا رأيناهم يجعلون في كل غمس شاة، ثم كذلك حتى تكون عشرا فيجعلون فيها شاتين، ثم كذلك في كل خمس شاة حتى تكون خمسا وعشرين فيجعلون فيها ابنة مخاض، وكذلك في مراتب فرائض الصدقات في الإبل حتى يلفوا بها عشرين ومائة، وكان ما زاد على كل فريضة فلا يكون مغيرا للفرض فيما قبله حتى تكون الزيادة فيها فريضة فتكون تلك الفريضة مغيرة للفرض فيما قبلها، وكانت الواحدة الزائدة على العشرين ومائة لا فرض فيها عند جميعهم.

أما الذين قالوا بالاستئناف فلم يجعلوا فيها شيئا لتقصيرها عن الخمس التي تجب فيها الشاة عندهم.

<sup>(</sup>١) قد سبق هذا الحديث، انظر: حديث ٦١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبمة في المصنف، ٣/١٢٥؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ٩٤٥؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٠٢ وروايتهما: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الأثر ولكن انظر رأى ابن مسعود رضى الله عنه في نيل الأوطار ١٢٧/٥.

وأما الذين قالوا "في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة" فجعلوا فيها كلها / 110/ب / ثلاث بنات لبون على أن في كل أربعين منها ابنة لبون، فكان في ذلك نفي منهم للواحدة الزائدة على العشرين ومائة أن فيها فريضة، فلما كان ذلك كذلك ووجب بما ذكرنا على أهل هذا القول الخروج من أصولهم، والترك للمراتب التي رتبت عليها الزكوات في الإبل فيما قبل العشرين ومائة، وكان الذين قالوا بالاستئناف لما لم يجعلوا في الواحدة شيئا، لم يغيروا بها حكم ما قبلها، كانوا يلزمون المراتب التي رتبت عليها الزكوات في هذا الباب أولى، وكان قولهم في هذا أحسن من قول الذين جعلوا في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة على ما يجعلها عليه مالك والشافعي رحمهما الله.

والقول الذى ذكرناه في حديث عمرو بن حزم أولى بالقياس مما قال مالك والشافعي، لأن أهل هذه المقالة لما انتهوا إلى العشرين والمائة جعلوا فيما زاد على ذلك في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا كان العدد يتفق أربعين أربعين، أو خمسين خمسين، أو أربعين وخمسين على ذلك ما بلغ ولم يغيروا بما دون ذلك حكم ما قبله، كما فعل من جعل في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، فغير بالواحدة حكم ما قبلها، ولا حكم لها في نفسها.

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله في هذا الباب، فهو أجود وأولى بالقياس مما ذهب إليه من قال بالقول الأول الذى حكيناه عن مالك والشافعي رضي الله عنهما بما قد ذكرناه مما يدخل على قائليه، وأولى من قول من قال بحديث عمرو بن حزم، وذلك إنّا رأينا ابتداء فرائض الإبل، إنّ في خمس شاة، ثم ليس يتغير ذلك حتى تكون الزيادة مثل الخمس الأولى فتكون عشرا فتجب فيه شاتان، ثم الزيادة أيضا كالزيادة الأولى في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فتكون فيها ابنة مخاض، فإذا بلغت ذلك لم يتغير حكم ابنة المخاض حتى تكون الزيادة أكثر من الزيادة الأولى فتكون الزيادة هاهنا عشرا، فإذا صارت ستا وثلاثين كانت فيها ابنة لبون، ثم لم يتغير حكمها حتى تكون الزيادة فإذا صارت منا وأربعين كانت فيها حقة، ثم لم يتغير حكمها حتى تكون الزيادة خمس عشرة، ثم كذلك حتى تكون إحدى وتسعين فتكون فيها حقتان، ثم لا يتغير حكمها حتى تكون الزيادة أكثر منها حلى فريضتين من فرائض الإبل، فالزيادة التي تكون بعدها أو أكثر منها، ولم نجد فيها شيئا أقل من الزيادة التي قبلها، فإذا كانت الزيادة التي الزيادة التي ما تقدمتها من الإبل، فإذا كانت الزيادة مثل الزيادة الأولى أو أكثر منها جمعت إلى ما تقدمتها من الإبل، فإذا كانت الزيادة مثل الزيادة الأولى أو أكثر منها جمعت إلى ما تقدمتها من الإبل، كذلك حكمه حكم واحد.

ورأينا الذين قالوا بحديث عمرو بن حزم جعلوا في عشرين ومائة حقتين بعد الزيادة التي هي سبع عشرة، ثم جعلوا في ثلاثين ومائة بنتي لبون وحقة، فجمعوها مع ما تقدمها قبل أن تكون الزيادة على العشرين والمائة مثل الزيادة التي بين التسعين والعشرين والمائة، وكان من قال بقول أبي حنيفة لم يجمعها إليها حتى تكون خمسين ومائة فتكون الزيادة على العشرين والمائة.

وهذا الذى ذكرنا من الفرائض في المواشي السائمة فعلى المسان منها. فأما إذا كانت عجاجيل كلها، أو فصلانا كلها أو حملانا كلها فإن أهل العلم يختلفون في ذلك، فطائفة منهم تقول: لا شيء فيها، وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد(١). حدثنا ابن العباس، عن على، عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة بذلك.

قال محمد: وهو قولنا، وقد روى هذا عن الشعبي.

7۲۱- حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا اسرائيل، عن جابر، عن الشعبي قال: ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض، صدقة ولا على السخال ولا على البقر حتى تجذعن (٢).

وطائفة منهم تقول: فيها مثل الذي كان يجب فيها لو كانت مسانا كلها، وممن قال بذلك منهم زفر، حدثنا بذلك محمد، عن يحيى بن سليمان، قال أخبرنا الحسن بن زياد، عن زفر بهذا القول.

وطائفة تقول: فيها الزكاة، ويؤخذ العدد الذي يجب فيها منها، ولا يكلف صاحبها أن

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ١٥٧/٢ وجاء فيد: وليس في الحملان والفصلان والعجاجيل زكاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب فيها واحدة منها، وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال زقر رحمه الله: يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول مالك رحمه الله،

وذكر الطَّحاوى في اختلاف العلماء عن أبي يوسف قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملا؟ فقال: فيها شاة مسئة، فقلت: ربا تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو على جميعها؟ فتأمل ساعة ثم قال: لا، ولكن تؤخذ واحدة منها، فقلت: أو يؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة ثم قال: اذا لا يجب فيها شيء، فأخذ بقوله الأول زفر وبقوله الثاني أبر يوسف، وبقوله الثالث محمد.

وقال أبو عبيد في الأموال (ص ٣٧٧ وما بعدها): فإذا كانت كلها صغاراً لا مسنة فيها فإنَّ في ذلك أقوالا أربعة" قال سفيان: يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الكبار من الأسنان إلا أنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ وبين الربع أو السقيب الذي وجب في المال.

وقال مالك: يوخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان، ولا يود المصدق ذلك الفضل على رب المال.

وقال غيرهما قولا ثالثا: أنه لا صدقة في الصغار، ولا شيء على ربها.

والقول الرابع: إن فيها واحدة منها، وهذا قول أبي حنيفة. "

وقال أبو عبيد: ولكل واحد من هؤلاء مقال إلا أن أشبهها بتأويل كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته في الصدقة عندى قول مالك. (انظر أيضا: ابن زنجويه، الأموال ١٩٩/٨ وما بعدها)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٢٦ من طريق حميد عن سفيان بن عبدالملك عن ابن المبارك بهذا الإسناد.

١١٩/ب يأتي بما هو أسنٌ من جميعها / وممن قال بذلك أبو يوسف، حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف بمعنى هذا القول وإن كنا قد زدنا في كشف معناه.

وقد رويت هذه الأقوال الثلاثة عن أبي حنيفة غير أن آخر أقواله التي ثبت عليه منها القول الذي ذكرناه عنه في هذا الباب، حدثنا بذلك من أقواله هذه أحمد بن أبي عمران، عن ابن سماعة، عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان قال هذه الأقوال كلها ورجع من بعضها إلى بعض.

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف ما اختلفوا فيه عليه، فرأيناهم يقولون في المواشي: إذا كانت مسانا وصغارا بعد أن تكون المسان منها في هذا العدد الذي تجب فيه الزكاة، فحال عليها الحول أنه يحسب على صاحبها بصغارها كما يحسب عليه بمسانها. وكذلك روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاحتساب بالصغار على أهلها مع الكبار منها.

7۲۲ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبدالله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا وكان يعتد على الناس بالسخل فقالوا: أتعتد علينا بالسخل، ولا تأخذ منها شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر: نعم، نعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره(١).

٦٢٣ حدثنا يونس، قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا شعبة، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي قال: بعث عمر عاملا له من ثقيف على الصدقة فتخلف يوما فقال: لا أراك متخلفا، ولك أجر الغازي في سبيل الله - عز وجل - فقال: يا أمير المؤمنين وإنّك لتقول ذلك وإنّهم ليقولون: إنّكم تظلموننا تحسبون علينا الصغيرة ولا تأخذونها، قال: احسبها، وإن جاء بها الراعي / في كفه، وأنت أيضا فقل لهم: إنّا ندع

تاخدونها، قال: احسبها، وإن جاء. الربي، والأكيلة، والماخض، والفحل،

قال الحكم: الربى التي تربى ولدها، والأكيلة: السمينة، والماخض: الوالد. والفحل: هو الفحل المعروف(٢).

٦٢٤ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ زكاة ١٤، حديث ٢٦ (٢٦٥/١)؛ والبيهةي في السان ١٠٠/٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف ٢١٦/٣ من طريق غندر عن شعبة بهذا الإسناد؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٠٦ من طريق الثورى؛ عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق؛ وابن زنجوية في الأموال، حديث ١٥١٠.

عمر، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده قال: بعثني عمر على صدقات قومي فاعتددت لهم بالبهم فقالوا: إن كنت تعدها مر الغنم فخذها منها، فلقيت عمر فأخبرته بذلك فقال: اعتد بها عليهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في كفه، وقال: إنا ندع لهم الماخض، والربي، وشاة اللحم، وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، فذلك وسط من المال بيننا وبينهم (۱).

فلما كانت الصغار تحتسب بها فيما ذكرنا حتى تجعل كالمسان كلها، كانت كذلك إذا كانت صغارا كلها كالمسان في الواجب فيها.

وكان مما يدخل على أهل هذا القول، إن هذا لو كان فيما ذكرت لكانت المسنة تؤخذ من الصغار وإن جاوزت قيمتها قيم الصغار، واستحال أن يكون ذلك كذلك، لأنا وجدنا الزكاة المتفق عليها إنما هي أجزاء من المال الذى وجبت فيه، أو شيء تكون قيمته قيمة جزء من المال الذى وجبت فيه ولا تجاوزه، فبطل بذلك القول الأول، وثبت أحد القولين،

ولما بطل أن تكون المسنة تجب في غير المسان، وكانت الماشية إذا كان فيها صغار وكبار فوجب فيها الزكاة، ولم يؤخذ الصغار عن زكاتها وأخذ من الكبار عن زكاتها بقدار ما وجب فيها، وكانت إذا كانت صغارا وليس ما يؤخذ في الزكاة عن الكبار ولا من الكبار والصغار، بطل بذلك أن تكون فيها زكاة أصلا كما كان أبو حنيفة ومحمد يقولان في ذلك.

ثم نظرنا في ذلك وتأملناه فلم نجده فيما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على قول من هذه الأقوال التي ذكرنا ، فوجدنا يزيد بن سنان

977 قد حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير العبدى، / قال حدثنا سليمان يعني ابن ١٢٠/ب كثير، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم تعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله، فمن قال لا اله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟

قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوا منى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ١٠٢/٤ - ١٠٣ عن عبدالله بن غير، عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد تحوه. وروى الحديث من طرق أخرى عن بشر بن عاصم، وعن سفيان بن عبدالله؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٨٠٨ من طريق ابن جريج، عن بشر بن عاصم بهذا الإسناد؛ وابن أبي شببة في المصنف ١٣٤/٣ من طريق ابن عبينة عن بشر بن عاصم بهذا الإسناد؛ وابن زنجوبه في الأموال، حديث ١٥٠٨. وانظر أبضا: الأموال لأبي عبيد، حديث ١٠٤٣.

قال عمر: فوالله ما هو إلا رأيت أن الله - عز وجل - شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق(١).

٦٢٦- حدثنا يزيد، قال حدثنا عبدالله بن صالح، قال حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره ثم ذكر مثله(٢).

77٧ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا عمر بن عاصم الكلابي، قال حدثنا أبو العوام عمران بن داود القطان، قال حدثنا معمر بن أسد، عن الزهرى عن أنس قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت العرب.

قال: فقال عمر: يا أبا بكر، ارتدت العرب قال: فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا منعوا مني دماء هم وأموالهم، والله لو منعونى عناقا كما كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأقاتلنهم عليه.

قال: فقال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عرفت أنه الحق(٣).

وكان فيما روينا من هذا الحديث قول أبي بكر "والله لو منعوني عناقا كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها"، فكان في ذلك ما يدل على أن العناق قد كانت تؤدى / إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة،

1/111

ولا اختلاف بين أهل العلم أن الغنم اذا كانت منها مسان وعنق، أن صدقاتها مأخوذة من المسان لامن العنق، فكان في ذلك ما قد دل أن العنق لم يكن يؤدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عنق لا مسان فيها، فشبت بذلك القول الذى ذكرناه عن أبي يوسف من الأقوال التى ذكرناها في هذا الباب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، الاعتصام ۲ (۱٤٠/۸)؛ وأبو داود حديث ١٥٥٦، قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد (وعبدالرزاق) عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم: "عقالا" ورواه ابن وهب عن يونس قال: "عناقاً.

قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدى عن الزهرى في هذا الحديث: "لو منعوني عناقا". وروى عنبسة عن يونس عن الزهرى في هذا الحديث ٢٤٤٣، وجهاد، حديث ٢٠٩٦، وجهاد، حديث ٢٠٩١ من طريق النسائي، زكاة ٣، حديث ٢٠٤٣، وجهاد، حديث ٢٠٩٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة من طريق الزبيدى عن الزهرى، وحديث ٢٠٩٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة وتحريم الدم، حديث ٢٩٧٠ من طريق وصفيان بن عيينة وذكر آخر كلهم عن الزهرى عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة، وتحريم الدم، حديث ٢٩٧٠ من طريق عقيل عن الزهرى، وحديث ٢٩٧٦، والبيهقي عقيل عن الزهرى، وحديث ٢٩٧٦، والبيهقي عن الزهرى، وأخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٩١٦. والبيهقي في السنال نصابا فيؤخذ منها".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، الزكاة ٤٠ (١٢٤/٢) من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهرى، وقال الليث: حدثني عبدالرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم ذكر بقية الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، جهاد، حديث ٣٠٩٤ (٦/٦، ٧) وتحريم الدم، حديث ٣٩٦٩ (٧٦/٧).

وإن لم تكن هذه المواشي التي ذكرناها صغارا، ولكنها كانت عجافا كلها، وكانت عند رجل خمس من الإبل عجاف لا تساوى شاة، فإن أبا يوسف كان يقول فيما روى عنه الحسن بن زياد: فيها واحد منها، قال: ولا أوجب عليه واحدا من غيرها أكثر من واحد منها.

وكان محمد بن الحسن يقول: أعتبر الأمر في ذلك فأقول: لو كان عنده خمس من الإبل عجافا نظرت إلى الإبل أوساط لكانت عليه شاة وسط، فإذا كانت عنده خمس من الإبل عجافا نظرت إلى خمسة من الأوساط فكانت قيمتها مائة درهم قيمة كل واحدة منها عشرون درهما ففيها شاة وسط قيمتها عشرة دراهم،

فأعلم بذلك أن الشاة التي قيمتها عشرة دراهم إنما تجب في خمس من الإبل قيمتها مائة درهم، فإذا كانت الإبل عجافا لا تساوى مائة درهم نظرت كم قيمتها من المائة الدرهم؟ وكأنها - مثلا - عشرون درهما قيمة كل واحد منها أربعة دراهم فعلمت بذلك أن الذى في العشر من الواجب في المائة خمسة، فأقول لصاحب الإبل الخمس العجاف عليك شاة قيمتها درهمان، فإذا أديت إلى هذا المصدق شاة قيمتها درهمان قبلها منك، وإن أديت إليه أديت إليه شركا من شاة يساوى ذلك الشرك منها درهمان قبله منك، وإن أديت إليه درهمين قبلهما منك، وإن أديت إليه درهمين قبلهما منك، وإناه عنه.

واختلف أهل العلم في العدد من المواشي إذا كانت صغارا وكباراً، وكانت عند رجل أقل من أربعين من الغنم مسان، فكانت عنده صغار ويكمل بها العدد الذي تجب فيه الزكاة منها،

فقال قائلون: فيها / الزكاة وتعتد بصغارها، وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة ومالك ١٢١/ب وزفر وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله.

وقال قائلون: لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار أربعين فصاعدا وممن قال بذلك الشافعي رضي الله عنه(١).

وهذا قول ما علمنا أحدا تقدمه فيه، وقد دفع ذلك خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أمر سفيان بن عبدالله الثقفي حين بعثه مصدقا أن يعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي في كفه، ولم يقدر في ذلك أربعين، ولا غير أربعين وجعل ذلك مطلقا في كل المواشى، ولا نعلم عمن أخذ هذا التفصيل.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ١٨٣/٢ قال: والمتولد من الظبي والغنم يكون نصابا إذا كانت الأم نعجة، وكذلك المتولد من البقر الوحشي والبقر الأهلي، عندنا العبرة للأم، وعند الشافعي رحمه الله لا تجب فيها الزكاة لأنه تجاذبه جانبان أحدهما يوجب، والآخر لا يوجب، والأصل عدم الوجوب، والوجوب بالشك لا يثبت.

وانظر أيضا: الأموال لأبي عبيد ص ٣٩٥. وقال ابن زنجويه (٨٢٢/٢) ": حدثنا حميد قال أبو عبيد: وقد رأينا العلماء مع هذا من أهل الحجاز وأهل العراق لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت كبارها محسوبة معها في الصدقة، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها، وسخال الفنم مع مسانها.

فأما حديث عمر رضي الله عنه الذى رويناه فقد خالفه، وقد يكون عند الرجل الغنم من المسان في أول الحول أربعون منها، يموت منها بعضها، ثم تلد الباقيات منها قبل تمام الحول بيوم، ما يكمل به الاربعون فيدخل ذلك في قول عمر رضي الله عنه "احسبها عليهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في كفه"، ويكون على صاحب هذه الأربعين التي قد كملت بالأولاد ما عليه في الأربعين التي مر عليها الحول كلها وهي في يده.

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة وأبي يوسف،

قال محمد: وهو قولنا.

## باب الخلطاء

وقد اختلف أهل العلم في الخليطين يكون لهما من الماشية السائمة ما تجب في جملتها الزكاة لو كانت لأحدهما فيحول عليها الحول، وكان بعضهم يقول: لا شيء عليهما، ولا على واحد منهما، وقالوا: الاختلاط منهما لا يغير الحكم الذي كان عليه كل واحد منهما في ماله في البدء في وجوب الزكاة فيه بالعدد المعلوم المذكور في السنة كما واحد منهما في ماله في البدء في وجوب الزكاة فيه بالعدد المعلوم المذكور في السنة كما كان عليه قبل الاختلاط، كما لم يغير الاختلاط حكمه في الحول / كما كان عليه قبل الاختلاط، وممن قال بذلك أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله(١)، حدثنا بذلك سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف من قولهما، وعن أبيه عن محمد من قوله.

وكان بعضهم يقول: اذا كان الراعي واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا فهما خليطان، ولا تجب الصدقة على الخليطين عندهم حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب عليه فيه الصدقة.

وتفسير ذلك عندهم: أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة، وللآخر أقل من أربعين شاة، أو كان لكل واحد منهما أقل من أربعين شاة، وجملة غنمهما أكثر من أربعين شاة، لم يكن على الذى له منهما أقل من أربعين شاة صدقة، ولا عليهما إذا كان لكل واحد منهما أقل من أربعين شاة صدقة، وكانت الصدقة واجبة على الذى له منهما أربعون شاة، وإن كان لكل واحد منهما أربعون شاة لكل واحد منهما أربعون شاة

<sup>(</sup>١) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص ١٠٠.

فصاعدا جمعا في الصدقة جميعا فجعل حكم ذلك كله كهو لو كان لرجل واحد فيما تجب الزكاة عليه فيه.

فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر منها فهما خليطان يترادان بينهما بالسوية على الألف شاة بحصتها، وعلى الأربعين شاة بحصتها، وعن قال بذلك مالك(١).

حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك بهذا القول سواء. غير أنا قد زدنا في كشف معانيه.

وحدثنا يونس، عن ابن وهب قال: قال مالك والليث في الخليطين في البقر والغنم والإبل سواء(٢).

وكان بعضهم يقول: إذا كانت الماشية السائمة أربعين من الغنم بين رجلين فإن عرف كل واحد منهما ماشيته إلا أنهما يريحان ويسرحان ويحلبان ويسقيان معا، وكانت فحولهما واحدة مختلطة، وحال عليهما الحول / فالزكاة عليهما واجبة. وممن قال ذلك ١٢٢/ب الشافعي كما حكاه لنا المزنى عنه (٣).

وأما ما ذكرنا عن مالك فلا معنى له عندنا، لأنه قد جعل الخليطين لا شيء عليهما في ما شيتهما حتى يكون لكل واحد منهما منها المقدار الذى تجب عليه فيه الزكاة لو كان منفردا عن خليطه، وإنما يعمل مذهبه الذى ذكرناه عنه في الخليطين إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة على الانفراد، فيجعل ذلك كله كما لرجل واحد فيزكيه كما يزكيه لو كان لرجل واحد، أو لم يخل عندنا حكم الماشية التي بين الخليطين اللذين ذكرنا من أحد وجهين: إما أن يكون في حكم الماشية إذا كانت لرجل واحد فتجب فيها الزكاة إذا كانت أربعين كما تجب فيها لو كانت لرجل واحد.

أو يكون في حكم الماشية اذا كانت لرجلين، ويكون الاختلاط لا معنى له، فيكون فيها إذا كانت ثمانين لرجلين لكل واحد منهما أربعون منها شاة، فإما أن يقول قائل: هي كالرجلين حتى يكون لكل واحد منهما أربعون إذا كان لكل واحد منهما منها أربعون فصاعدا، أو لا معنى لقوله ذلك.

وأما ما ذكرناه عن الشافعي في هذا الباب فلا معنى له عندنا، لأن الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب في أعيان الأموال، ولا ينظر إلى أحكام مالكها، فيسوى في ذلك أن تكون لجماعة أو تكون لرجل واحد، ويكون الواجب في ذلك كله شيئا واحدا واجبا في عينه، أو يكون حكم ذلك المال حكم مالكيه، فيرجع الى ما علكه كل واحد

<sup>(</sup>١) انظر: الموطأ ٢٦٣/١؛ والمدونة الكبرى ٣٢٩/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة الكبرى ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ١٣/٢.

منهم فيكون حكمه حكم سائر ماله الذي لا خلطة فيه بينه وبين غيره.

فوجدناهم لا يختلفون أن أربعين شاة سائمة لو ملكها رجل مسلم حرا من أول الحول، ثم ملكها رجل آخر مسلم بقية الحول إنّه لا زكاة فيها وإن كان الحول قد حال على عينها حتى يكمل لها حول عند مالكها الثاني فتكون عليه فيها الزكاة. فلما لم يجعل حكم هذه السائمة في هذا حكم أنفسها، ورد إلى حكم مالكها في حولها. ثبت بذلك أن المراعي في ١/١٢٣ عددها أيضا مالكوها [لا](١) أعيانها. / ألا ترى أن سوائم أهل الذمة لا شيء فيها، و أنه لم تراعا أعيانها فتجعل الزكاة فيها لعددها، ولمرور الحول عليها، ولأنها سائمة إن كان مالكوها ليسوا من أهل الزكاة.

فدل ذلك على أن الأموال مردودة إلى أحكام مالكها في أحوالها، وفي عددها إلى أحكام أنفسها وأعيانها، وإذا وجب أن تكون مردودة إلى ما ذكرنا بطل بذلك القول الذى وصفنا.

وأما المراح والفحل والدلو وما ذكرنا مع ذلك مما يجتمع فيه الخليطان في سائمتهما على ما حكيناه في قوله "فلا معنى له في القياس".

ألا ترى أن رجلا لو كانت له غنمان سوائم في هذين مختلفين، أو في موضعين مختلفين لكل واحد منهما راع على حدة، وفحول على حدة، ودلو على حدة، ويريح كل غنم منهما ويسرح على حدة، أن حكمها كحكمهما لو كانت مجتمعة في بلد واحد، وفي مراح واحد، وفي دلو واحد، وإن ذلك وإن افترق، وانفردت به كل غنم من الغنمين اللتين ذكرنا غير ملتفت إليه، وإن الرجوع إليه في ذلك المردود أحكامهما إليه مالكوها، فالقياس على ما ذكرنا أن يكون ذلك الغنم الذي بين الخليطين اللذين ذكرنا يرجع في أحكامها إلى حكم مالكها فيكون الذي لكل واحد منهما منها في حكمه لو كان منفردا لا خلطة فيه بينه وبين غيره، وأن لا ينظر في ذلك إلى دلو، ولا إلى مراح، ولا إلى فحل، ولا إلى ما سوى ذلك غير ما ينظر إليه لو كانت منفردة، ولا خلطة فيها بين ربها وبين غيره.

٦٢٨- وقد حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: اذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة، فأخبرت بذلك عطاء فقال: ما أراه إلا حقا(١).

فهذا طاوس وعطاء لم يراعيا (٣) في هذا خلى اولا فحلا ولا سقيا ولا بثرا ولا دلوا ولا

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق. لعل المعنى يحتاج الى هذه الزيادة في العبارة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٣٨ عن طريق معمر، عن ابن جريج؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٨٧٧ من طريق محمد بن أبي يكر، عن ابن جريج؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٠٧٩ من طريق حجاج، عن ابن جريج؛ وابن زعجويه في الأموال، حديث ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "يرعبا" بدون أداة الجزم والنفي.

ما سوى ذلك مما يراعيه كل واحد من مالك والشافعي فيما حكيناه عنهما عن كل واحد منهما في هذا الباب. /

وقد احتج من يذهب إلى قول كل واحد منهما لقوله الذى حكيناه في هذا الباب بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه الذى كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس لما ولاه "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية".

979 حدثنا بذلك ابراهيم، قال حدثنا محمد، قال حدثنا أبي، عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر لما استخلف وجّه أنسا إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها (١).

فذكر فيها هذا الكلام الذى ذكرناه (٢).

. ٦٣ - حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا حماد، قال أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لانس حيث بعثه مصدقا وعليه خاتم أبي بكر وخاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتبه له، فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها، ثم ذكر هذا الكلام أيضا (٣).

٦٣١ حدثنا أبو بكرة، حدثنا ابن عمر، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال: أرسلني ثابت إلى ثمامة ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس حيث بعثه مصدقا، فدفعه إليه، ثم ذكر مثله (٤٠).

٦٣٢ حدثنا يونس، قال أخيرنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة، عن عمارة، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو في الصدقة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وما كان من خليطين فإنهما

<sup>(</sup>١) في الأصل: "فلا يعطه".

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هذا الحديث، انظر حديث ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر هذا الحديث، انظر حديث ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر هذا الحديث ، انظر حديث ٢٠١.

يتراجعان بينهما بالسوية(١).

171/أ ٦٣٣ حدثنا / يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب عن سالم وعبدالله ابني ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو ذلك(٢).

أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وأن يتراجع الخليطان بينهما بالسوية. فاستدلا بذلك - يعني مالكا والشافعي - على أن حكم الخليطين في المواشي خلاف حكمهما لو كانا منفردين غير خليطين،

يقال لهما: قد قبل العلماء جميعا هذا الكلام الذي ذكر قوه في الخليطين جميعا، وصححوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكنه مختلف في تأويله.

فقال بعضهم: أما قوله: "لا يفرق بين مجتمع" فأن يكون للرجل الواحد مائة شاة وعشرون شاة ففيها شاة واحدة، فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين لتكون فيها ثلاث شياه فقد فرق بين مجتمع، فذلك حرام عليه.

وأما قوله "ولا يجمع بين متفرق" فالرجلان يكون لكل واحد منهما أربعون فتكون عليهما شاتان فيجمعانها لتكون عليهما شاة واحدة، فإذا فعلا ذلك فقد جمعا بين مفترق، فذلك حرام عليهما (٣).

وذهب قائلون هذا القول في تأويل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خشية الصدقة" إلى أن الخشية في هذا: هي في كثرة الصدقة في أرباب الماشية، وفي قلتها من المصدق. وممن قال هذا القول أبو حنيفة (٤)، حدثناه بذلك سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة غير ما ذكرناه في تأويل "خشية الصدقة" فإن ذلك مما لم يحكه لنا سليمان، ولم يحك سليمان فيما حكى لنا مما ذكرنا اختلافا بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وأما أصحاب الإملاء منهم بشر بن الوليد الكندى فحكوا عن أبي يوسف أنه أملأ عليهم في تأويل هذا الحديث كما حدثنا جعفر ابن أحمد بن الوليد، قال حدثنا بشر بن الوليد، قال: سمعت أبا يوسف قال: هو أن / يكون للرجل ثمانون شاة، فإذا جاءه المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي، لكل واحد منا عشرون (٥) فلا زكاة فيها. أو يكون له أربعون قال: هي بيني وبين إخوتي، لكل واحد منا

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره أبضا، انظر حديث ٦٠٢. وأخرجه أبضا أبو عبيد في الأموال حديث ١٠٥٥ عن طريق أنس بن مالك؛ والبخاري، زكاة ٣٤، ٣٥ (٢٢/٢ - ١٢٣/).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره أيضا، انظر حديث ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ١٨٤/٢ وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "أبي حنيفة".

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: "عشرين".

ولأخيه أربعون ولأخ له آخر أربعون فتكون جملتها مائة وعشرين شاة فيكون الذى يجب عليهم فيها ثلاث شياه، فإذا جاءها المصدق جمعها فقال: هذه كلها لي، والذى على فيها شاة واحدة، فهذه خشية الصدقة، لأن الذى تؤخذ منه الصدقة هو الذى يخشى الصدقة.

وأما مالك - رحمه الله - فروى عنه ما حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك قال: أما "لا يفرق بين مجتمع" فأن يكون الخليطان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرقوا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك وقيل: "لا يفرق بين مجتمع". وأما "لا يجمع بين متفرق" فأن ينطلق الثلاثة الذين(١) لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوا جميعا لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة.

قال مالك - رحمه الله -: فهذا الذي سمعت في ذلك (٢).

وأما الشافعي فروى عنه في ذلك ماحكاه لنا المزني أنه قال: معنى "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة": لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة، وإنما عليهم شاة، لأنهم إذا افترقت كان فيها ثلاث شياه، ولا يجمع بين متفرق: فرجل له مائة شاة وشأة، ورجل مائة شاة فإذا تركنا مفترقين ففيها شاتان، وإذا جمعنا ففيها ثلاث شياه، فالخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر أن نقر كلا على حاله (٣).

فهذه أقوال قد رويت عن أهل العلم في تأويل "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة" وكلهم فقد قيل ما روى عن / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١٢٥/أ وخالف أصحابه في تأويله.

ولما اختلفوا في تأويل ذلك ولم نجد فيما اختلفوا فيه نصا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقطع اختلافهم فيه، وكان القياس في ذلك يدل على ما قال بعضهم في أن لا حكم للمراح والدلو ولا للفحل وأن الحكم في ذلك للأملاك لا لما سواها، كان قول من ذهب إلى ذلك أولى من قول من خالفه.

وأما قوله: "وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية" فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا كانوا يقولون تأويل ذلك: أن يكون بين الرجلين مائة وعشرين شاة سائمة شائعة بينهما غير مقسومة لواحد منهما ثلثاها وللآخر منهما ثلثها فيحول عليها الحول، وتجب فيها الزكاة فتكون فيها شاتان على كل واحد منهما شاة، فلا يكون على المصدق أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: "الذي".

<sup>(</sup>٢) انْظُر: الموطأ، ١/٢٦٤ والمدونة الكبرى ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ١٤/٢.

يقسم الغنم بينهما قبل أن يأخذ منهما زكاتهما حتى يكون لصاحب الثمانين منها ثمانون شاة بأعيانها فيأخذ منها شاة، وحتى يكون لصاحب الاربعين الشاة منها أربعون شاة بأعيانها فيأخذ منها شاة، إنها عليه أن يأخذ منها شاتين من جملتها، فيكون قد أخذ من غنم صاحب الثمانين ثلثيهما وهو شاة وثلث واحد من غنم صاحب الأربعين ثلثهما وهو ثلثا شاة، والذى كان وجب على صاحب الثمانين شاة منها شاة، والذى كان وجب على صاحب الأربعين شاة منهما شاة، فرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين بالثلث الشاة الذى أخذه المصدق فضلا عما كان وجب عليه، لأنه إنها أخذه منه عن صاحبه مما كان وجب على صاحبه، فإذا تراجعا ذلك كذلك رجعت الغنم بينهما إلى أن صار لصاحب الثمانين منها تسع وسبعون شاة، وهذا الباقي له بعد الذى كان وجب عليه من الزكاة، [و] لصاحب الأربعين تسع وثلاثون شاة وهو الباقي له بعد الذى كان وجب عليه من الزكاة.

١٢٥/ب قالوا: فهذا معنى قوله - صلى الله عليه / وسلم -، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

وأما مذهب مخالفيهم في ذلك فإن الخليطين المعينين في هذا هما الخليطان بالمراح والفحول والراعي، لا بأعيان الغنم، ويكونان مع ذلك يريحان ويسرحان ويحلبان معا فيكونان بذلك خليطين، لا باختلاط الغنمين، ويحضر المصدق فيصدق الغنم بما يجب عليها من الصدقة، ويأخذ من غنم أحدهما، فرجع المأخوذ ذلك من غنمه على صاحبه في غنمه الذي أخذه المصدق مما كان وجب على صاحبه.

قالوا: فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية. قد دخل فيه عند هؤلاء القائلين: الخليطان بالمراح وبما سواه مما ذكرنا، غير اختلاط الغنم، كان اختلاط الغنم في ذلك أولى أن يكون الشريكان فيه خليطين، لأن الخلطة بها لا ينفرد فيه واحد من الشريكين، أولى مما ينفرد به واحد من الشريكين عن صاحبه، وإذا ثبت ذلك كان التأويل الأول أولى بالحديث من التأويل الثاني.

## زكاة الخيل والبرذون

واختلف أهل العلم في الخيل السائمة فقال بعضهم: إن كانت ذكورا كلها فلا شيء فيها، وكذلك إن كانت ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها ففيها الزكاة، والمصدق في ذلك بالخيار، إن شاء أخذ من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها دراهم فأخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وممن قال ذلك أبو حنيفة وزفر(١١). حدثنا بذلك محمد بن العباس، عن يحبى

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ١٨٨/٢.

بن سليمان الجعفي، عن الحسن بن زياد، عن زفر بما حكيناه عنه من ذلك.

قال: وهو قول أبى حنيفة. وقد روى في ذلك عن عمركما:

٦٣٤ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا جويرية بن أسماء، عن مالك، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد قال: رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب(٢).

1/177 وما حدثنا بكار، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس / أن عمر 1/177 رضى الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة (1/1).

٦٣٦- وما قد حدثنا سليمان، قال حدثنا الخصيب بن ناصح، قال حدثنا حماد بن سملة فذكر بإسناده مثله (٣).

وكان هذان الحديثان مما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة وزفر الذي حكيناه عنهما فيما ذهبا إليه في هذا الباب.

وأما حديث مالك منهما فإنّ الذي فيه قول السائب "رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر". فهذا قد يحتمل أن يكون أريد به خيل التجارة ولا يكون في هذا الحديث حجة لمن أوجب الصدقة فيها إذا كانت سائمة ليست للتجارة.

وأما حديث قتادة منهما فالذى فيه "أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة"، ولم يبين فيه على أي وجه كان يأخذ ذلك، فلا حجة فيه أيضا إذ لا يبان فيه لما ذكرتاه. ولو كان قد تبين في ذلك أنه أريد به الصدقة لم يكن فيه أيضا حجة لما قال أبو حنيفة وزفر، لأنه لم يذكر في ذلك سائمة، ولا ذكورا، ولا إناثا، ولا أنها كانت ذكورا وإناثا يلتمس أصحابها نسلها كما قال أبو حنيفة وزفر فيما حكيناه عنهما، وكان الذى يأخذه عمر عن الفرس في ذلك خلاف البقر والغنم، لأنهما إنما كانا يذهبان إلى أن المراد الذى يؤخذ من الخيل من كل فرس دينار، ويقوم دراهم على ما قد ذكرناه عنهما في ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف ١٥٢/٣ من طريق محمد بن أبي بكر عن ابن جريج، قال أخبرني عبدالله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب ابن أخت غر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل. وأخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٩٥ من طريق ابن جريج بنفس الرواية، وذكره التهانوي في إعلاء السنن ٣٣/٩ وقال: رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح عنه (دراية ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قدامة في المغني ٤٩١/٢ بدون سند وقال: روى عن عمر أنه كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة، ولأنه حيوان يطلب غاؤه من بهة السوم أشبه النعم.

وقد احتج محتج لأبي حنيفة ولزفر في ذلك بحديث قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيل وهو:

7٣٧- أن يونس - رحمه الله - قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الخيل فقال: هي لثلاثة لرجل أجر، وله ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا، ولا ينسى حق الله - عز وجل - في رقابها ولا في ظهورها(١).

١٢٦/ب ٦٣٨ – حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، / قال حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله (٢).

قال: ففي هذا دليل أن لله - عز وجل - في الخيل حقا. ولا حجة في هذا الحديث لأبي حنيفة ولا لزفر، لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرها، ولأن الأموال فيها حقوق سوى الزكوات.

979 كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا شريك بن عبدالله عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في المال حق سوى الزكاة، وتلا هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} (٣). الآية.

• ٦٤٠ وكما حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الإبل فقال: إن فيها حقا، فسئل عن ذلك فقال: اطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحة سمينها (٤).

فهذه حقوق سوى الزكوات، وقد يجوز أن يكون الحق الذي ذكره رسول الله - صلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ، جهاد ۱، حديث ٣ (٢٤٤/٢)؛ والبخارى، شرب ١٢ (٧٩/٣)؛ جهاد ٤٨ (٢١٧/٣). مناقب ٢٨ (١٩٥/٨)؛ ومسلم، زكاة ٦، حديث ٢٨ (١٥٨/٨)؛ ومسلم، زكاة ٦، حديث ٢٠ (١٥٨/٨) ومسلم، زكاة ٦، حديث ٢٠ (٢٠ / ٢١)؛ والنسائي (٢٠ / ٢١) حديث ٣٥٦٣ من طريق عمرو بن يحيى بن الحارث، عن محبوب بن موسى، عن أبي اسحاق يعني الفزارى، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وحديث ٣٥٦٣ عن ابن القاسم عن مالك. والبيهتي في السنن ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الحديث.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، زكاة ٦، حديث ٢٨ (٣/ ٦٨٥) من طريق محمد بن عبدالله بن غير، عن أبيه، عن عبدالملك عن أبي الزبير بزيادة واختلاف في اللفظ، انظر أيضا: البيهقي في السنن ١٨٣/٤ وما بعدها.

الله عليه وسلم - في الخيل في حديث أبي هريرة هو مثل ذلك أيضا مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطة، ولم يذكر في الخيل السائمة.

وقال بعضهم: لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الأحوال، وممن قال ذلك مالك، والثورى، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي. حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، عن مالك عا حكيناه عنه من ذلك. وحدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف بما حكيناه عنه من ذلك،

قال محمد: وهو قولنا.

حدثنا محمد بن العباس، عن يحيى، عن الحسن عن أبي يوسف بذلك أيضا. واحتجوا في ذلك بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

7٤١- حدثنا حسين بن نصر، قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد، قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن / دينار قال: سمعت سليمان بن يسار يحدّث عراك بن مالك، عن أبي هريرة ١٢٧/ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة (١).

٦٤٢ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير وسعيد بن عامر، قالا حدثنا شعبة. وحدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان الثورى كلاهما عن عبدالله بن دينار فذكر بإسناده مثله (٢).

٦٤٣ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة (٣).

٦٤٤ - حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله(٤).

٦٤٥ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني أسامة بن زيد الليشي، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، زكاة ٤٥ (١٢٧/٢)؛ والنسائي حديث ٢٤٦٧ (٣٥/٥) من طريق وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبدالله بن دينار بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥١/٣؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٨٧٨؛ وابن ماجه حديث ١٨١٦؛ والنسائي،
 حديث ٢٤٦٧ (٣٥/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٢٣، حديث ٣٧؛ والبخارى، زكاة ٤٦ (١٢٧/٢)؛ ومسلم، زكاة ٢، حديث ٨ (٦٧٥/٢)؛ والنسائي، حديث ٢٤٧١ (٣٦/٥)؛ والبيهقي في السنن ١٧٧٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٧٥.

والنسائي، حديث ٢٤٧١ (٣٦/٥)؛ والبيهقي في السنن ١١٧/٤؛ وابن زنجويه في الاموال، حديث ١٨٧٥. (٤) أخرجه أبو داود، حديث ١٥٩٥.

مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه"(١).

فأما ما احتجوا به عليهما من حديث عبدالله بن دينار الذي رويناه فلا حجة عليهما فيه، لأنه إنما قيل فيه "لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه "وقد يحتمل أن يكون أريد بذلك الفرس المركوب، والعبد المستخدم، لا الخيل السائمة، ألا ترى أن ذلك لا يمنع أن يكون على الرجل في عبده الذي لغير التجارة صدقة الفطر، وأنه لا يمنع أن يكون عليه في عبده الذي للتجارة صدقة المال.

وأما حديث مكحول الذى رويناه فهو أقرب الى المعنى الذى ذهب إليه مالك والثورى وأبو يوسف ومحمد والشافعي من حديث ابن دينار هذا، غير أنه ذكر فيه الخيل والرقيق، وكان ما ذكر فيه من الرقيق على رقيق الاستخدام، لا ما سواها. فثبتته (٢) أن يكون الذي ذكر من الخيل خيل الاستخدام لا ما سواها.

واحتجو / في ذلك بما روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه ١٢٧/ب وسلم – قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".

7٤٦- حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، قال أخبرنا أبي، عن الأعمش، قال حدثني أبو اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"(٣).

٦٤٧ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا سفيان وشريك، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مثله(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥١/٣ من طريق وكيع، عن أسامة؛ وأبو داود حديث ١٥٩٤ من طريق عبدالوهاب، عن عبيد الله، عن رجل، عن مكحول؛ والدارقطني ٢٧٧/١؛ والبيه في السنن ١١٧/٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٧٤.

<sup>-</sup>(٢) في الأصل: "فثبتته" لعل الصواب أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في الصنف، حديث ٦٨٨١ من طريق معمر، عن أبي اسحاق؛ وأبو داود حديث ١٥٧٤ من طريق أبي عوانة؛ والدارقطني ١٣٥٧؛ والبيهةي في السنن ١١٨/٤؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٥٧؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٣٥٤، واوا كلهم عن طريق أبي عوانة، عن أبي اسحاق بهذا الإسناد، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٢/٣؛ وابن ماجه، حديث ١٨١٧ من طريق سهل بن أبي سهل عن سقيان بن عبيلة، عن أبي اسحاق بهذا الإسناد.

معد - حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا سفيان، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن على رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(١).

٦٤٩ حدثنا الربيع بن سليمان الجيزى قال حدثنا يعقوب بن اسحاق، عن الحارث، عن على رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٢).

فهذا عندنا قد يحتمل أن يكون أريد به خاص من الخيل كما أريد به خاص من الريد به خاص من الريد به خاص من الرقيق، ولا حجة في ذلك على أبي حنيفة وزفر.

ولما اختلفوا في ذلك واحتج كل فريق منهم لمذهبه بما حكيناه، نظرنا فيما روى في ذلك سوى ما احتج به كل واحد منهم لمذهبه لنقف به على الوجه فيما اختلفوا فيه منه إن شاء الله، فوجدنا يونس:

• ٦٥- قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبي ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبي، ثم كلموه فكتب إلى عمر، وكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم واردة عليهم وارزق رقيقهم (٣).

قال مالك(٤) - رحمه الله -: ومعنى قول عمر "ارددها عليهم" أى ارددها على فقرائهم.

ففي هذا الحديث ذكر السبب الذى أخذ به عمر صدقة الخيل، وإن ذلك ليس لوجوبها على أهلها كوجوب الزكاة في السوائم سواها، وإن ذلك إنما كان على التبرع / منهم، وطلب التقرب به إلى الله - عز وجل -، وذلك عندنا منهم طلب لإخراج الحق الذى سوى الزكاة من أموالهم على ما في حديث أبي هريرة وفاطمة بنت قيس اللذين رويناهما عنهما في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

فهذا الذى وجدناه في هذا المعنى مما رواه أهل المدينة فيه. وأما الذى وجدناه فيما روى أهل الكوفة فإن فهدا.

٦٥١- حدثنا قال حدثنا محمد بن القاسم الحراني المعروف بسحيم، قال حدثنا زهير بن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/٣١٠؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف ١٥٢/٣ من طريق ابن مبارك، عن حجاج، عن أبي اسحاق بهذا الإسناد. وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٧ من طريق اسرائيل، عن أبي اسحاق بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٢٣ حديث ٣٨، (٢٧٧/١)؛ وأبو عبيد في الأموال حديث ١٣٦٦. والبيهقي في السنن ١١٨/٤ وكلاهما من طريق ابن بكير عن مالك.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ ١/٢٧٧.

معاوية الجعفي، قال حدثنا أبو اسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال حججت مع عمر بن الخطاب فأتاه ناس من أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنّا قد أصبنا دوابا وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة، فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلى، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين،

فسأل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فيهم علي بن أبي طالب، فقالوا: حسن، وعلي ساكت لم يتكلم معهم، فقال" مالك يا أبا حسن لا تتكلم؟ قال: قد أشاروا عليك، ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا، وجزية راتبة يؤخذون بها،

قال: فأخذ من كل عبد عشرة، ومن كل فرس عشرة، ومن كل هجين ثمانية، ومن كل برذون وبغل خمسة دراهم في السنة، ورزقهم كل شهر الفرس عشرة دراهم، والهجين ثمانية، والبرذون والبغل خمسة خمسة، والمملوك جريبين جريبين كل شهر(١).

وكان هذا الحديث أكشف الأحاديث التي روينا في هذا الباب للمعنى الذى اختلفوا فيه، وللوجه الذى من أجله أخذ عمر الصدقة من الخيل. وفيه أن عمر قال لهم لما سألوه ذلك: "هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي، يعني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبا بكر رضى الله عنه.

ففي هذا أكثر الحجة لمن نفي أن تكون على الخيل صدقة. وفيه أن الخيل التي أرادوا من عمر رضي الله عنه أخذ الصدقة منها لملكهم إياها إرادة التطهير / والتزكي منها، ١٢٨/ب ليس لأنها سائمة ولكن لإرادة التبرر بالصدقة من أجلها، وأنهم سألوه مع ذلك أن يأخذ الصدقة من بغالهم ومن عبيدهم كذلك، والبغال فليس مما يوجب أبو حنيفة وزفر في سائمتها الصدقة.

فلما كان ما أخذ منها عمر عن البغال ليس لأنها سائمة كان ما أخذ منهم عن الخيل أيضا ليس لأنها سائمة.

وفيه أن عمر رزقهم في عبيدهم وفي خيلهم وفي بغالهم عوضا مما أخذ منهم أكثر من ذلك. وجميع ما ذكرنا فمفسد لما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٨٧ من طريق معمر، عن أبي اسحاق، وذكر الخبر بإختلاف في اللفظ، ثم قال معمر: وسمعت غير أبي اسحاق يقول: فلما كان معاوية حسب ذلك، فإذا الذي يعطيهم أكثر من الذي يأخذ منهم فتركهم، ولم يأخذ منهم ولم يعطهم،

قلنا: ما الجريب؟ قال: ذهب طعام،

أخرجه أيضا الدارقطني ٢٢٦/٢، من طريق أبي خبشمة، عن عبدالرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن أبي اسحاق، عن حارثة؛ والبيهقي في السنن ١٨٨٤ من طريق ابراهيم بن أبي طالب، عن محمد بن المثني، عن عبدالرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن أبي اسحاق، عن حارثة بن مضرب؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٦٥ من نفس الطريق، وكلهم لم يذكروا في روايتهم: "قال: فأخذ من كل عبد ... إلى آخر الحديث. وابن زنجويه في الأموال حديث ١٨٨٨ من طريق عبيد الله بن موسى، عن اسرائيل بهذا الإسناد وذكر: أن قوما من أهل مصر" ثم أورد الحديث باختلاف قليل في اللفظ. وفي آخر الحديث زاد حيث قال: "قال أبو اسحاق: فقد رأيتها جزية راتبة يؤخذ بها زمن الحجاج، ولا يرزق عليها".

ثم النظر يفسد ما ذهبا إليه لانهما لم يجعلا للخيل السائمة التي أوجبا فيها الصدقة عددا معلوما كسائر المواشي سواها التي لا تجب فيها الصدقة حتى يكون لها عدد معلوم، ولأنهما لم يوجبا فيها الزكاة إذا كانت ذكورا بلا إناث، ولا إذا كانت إناثا بلا ذكور حتى تكون ذكورا وإناثا، وحتى يكون أصحابها يلتمسون نسلها. وهذا خلاف حكم سائر المواشي المتفق على وجوب الصدقة فيها.

ويفسد عليهما بالقياس بوجه آخر وهو: إنّا رأينا السوائم المتفق على وجوب الصدقة فيها، لا يجب في صدقتها دراهم ولا دنانير، إنما يجب فيها حيوان من جنسها، أو من غير جنسها. ويفسد عليهما من وجه وهو: إنا رأينا البغال والحمير، وهي ذوات حوافر، لا صدقة فيها سائمة كانت أو عاملة. ورأينا الإبل ذوات أخفاف في سائمتها الصدقة. رأينا البقر والغنم ذوات أضلاف في سائمتها الصدقة. فكان أولى بهما في الخيل التي هي ذوات حوافر، أن يرد حكمها إلى حكم ذوات الحوافر من البغال والحمير، لا إلى حكم ذوات الأخفاف والأضلاف، وبالله التوفيق.

وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق هذا

٦٥٢ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن عبدالله بن دينار قال: سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين قال: وهل في الخيل من صدقة ؟(١).

177/أ ٦٥٣ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا / وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار قال: قلت لسعيد بن المسيب فذكر مثله(٢).

٣٥٤ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن العزيز إلى أبي وهو بمنى: ألاّ تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة (٣).

محاد عدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: ليس على الخيل والبراذين والحمير صدقة (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٢٣، حديث ٤٠ (٢٧٨/١)؛ والشافعي في الأم ٢٦/٢، والبيهقي في السنن ١٩٩٤.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٢/٣ من طريق ابن عيينة، عن عبدالله بن دينار؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث
 ١٣٦٤ من طريق عبدالله بن صالح، عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، عن عبدالله بن دينار بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ زكاة ٢٣، حديث ٣٩ (٢٧٧/١)؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٩٦ من طريق ابن بكير عن مالك؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٨١، ٢٠٢٥ من طريق ابن أبي أويس، عن مالك. والبيهقي في السنن ١١٩/٤ من طريق أبن بكير عن مالك بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٣/٣ من طريق وكيع، عن ابن مبارك عن الحسن. ويرى أن ابن مبارك خطأ، صوابه: مبارك وهو ابن قضالة؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٨٤ من طريق حميد، عن أبي نعيم، عن مبارك بن فضالة.

٦٥٦- حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا المبارك، قال أخبرنا مالك بن مغول الد سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها صدقة(١).

٦٥٧ - حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن لغيرة، عن ابراهيم مثله(٢).

وقد روى في ذلك عن الزبير وابن عباس ما ينفي الصدقة عن الخيل أيضا.

٦٥٨− حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن لهيعة، قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبيز يقول: كان للزبير بن العوام خيل عظيمة محشرة بالحمى، فلم يكن يخرج منها صدقة(٣).

909 - حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس وسئل عن الخيل أفيها صدقة؟ فقال: ليس على الفرس الغازى في سبيل الله صدقة(٤).

وقد روى في هذا الباب حديث عن عمر يحتج به من ذهب إلى إيجاب الصدقة في الخيل السائمة، ويستدل به على أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الصدقة من الخيل تبرعا، وأنه إنما أخذها على وجوبها فيها.

- ٦٦- وذلك أن يحيى حدثنا قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن جريج، قال حدثني عمرو بن الحسن أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبدالرحمن بن / أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بائة ١٢٩/ب قلوص، فندم البائع فلحق بعمر فقال: (غصبني)(٥) يعلى وأخوه فرسا لي، فكتب إلى يعلى فأخبره الخبر فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ فقال: ما علمت فرسا بلغ هذا، قال عمر: فنأخذ من أربعين شاة شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئا، خذ من الخيل من كل فرس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٢/٣ من طريق وكيع، عن مالك، عن عطاء بمعنى حديثه هنا؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٨٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ١٨٨٤؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٧٠ من طريق هشيم، عن مغيرة، عن
ابراهيم، وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٨١.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه ابن زنجوية في الأموال، حديث ١٨٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٥٢/٣؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٣٦٢؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٧٨.

<sup>(</sup>٥) مابين قوسين أثبتناه من أبن زنجويه وعبدالرزاق والبيهقي، ولا يوجد في الأصل.

دیناراً، فضرب علی الخیل دینارا دینارا<sup>(۱)</sup>.

يقال لهم: أما هذا الحديث فمنكر، لأن عمرو بن الحسين الذى رواه ليس ممن يؤخذ مثل هذا بمثل روايته، إذ كان غير معروف في رواة العلم، وإذ كان أثبات الأثمة الحفاظ قد رووا عن عمر خلاف ذلك، وهم: زهير بن معاوية، وأبو اسحاق السبيعي، وحارثة بن مضرّب.

الحديث الذى حكيناه في هذا الباب، وهل الصدقات تؤخذ بالقياس؟ وبأن ما كثر ثمنه أولى بها عما قل ثمنه؟ لو كان ذلك كذلك ما كانت خمس أواق من الورق أولى بالصدقة من دار للقنية قيمة خمسة آلاف أوقية.

ولو كان ذلك كذلك أيضا لما كانت الغنم أولى بالزكاة من الحمير إذ كانت الحمير أرفع أثمانا منها، ولعمر رضي الله عنه أوقف عندما وقف الله الحق عنده من مجاوزته إلى غيره مما في هذا الحديث، ومع أنه لا ينبغي لأحد أن يلحق بالزكوات ما ليس منها، لأنه يدخل ما يلحقه من ذلك في الأي اللاتي تلونا من كتاب الله – عز وجل – في الزكوات.

واختلفوا في الذهب والورق الموجودين في المعادن، فقال بعضهم: لا شيء فيما وجد منها حتى يكون من الذهب عشرين مثقالا، ومن الورق خمس أواق فتجب فيها الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام المعدن نيل، فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نُيل فهو مثل الأول تبدأ فيه الزكاة مكانه كما ابتدئت في الأول.

قال: والمعادن بمنزلة الزرع تؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع إذا حصد /، ولا ينتظر بذلك حتى يحول عليه الحول، وممن قال بذلك منهم: مالك والليث. حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، عن مالك والليث بهذا الذي حكيناه عنهما (٢).

وقد روى هذا عن الشافعي رحمه الله<sup>(٣)</sup>. واحتج أهل هذا المذهب لمذهبهم هذا بحديث رووه في ذلك.

٦٦١- حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٨٨٩، والبيهتي في السنن ١٩٩٤، وابن حزم في المحلى ٢٢٧٥، وابن عبدالبر في التمهيد ٢١٦/٤، وابن زنجويه في الأموال حديث ١٨٨٧، ولكن في أسانيدهم اختلاف، فعند عبدالرزاق: "ابن جريج في التمهيد عمرو أن يحيى بن يعلى"، وفي سند البيهقي: "ابن جريج أخبرني عمرو أن حى بن يعلى"، وفي سند ابن عبدالبر: "ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى"، وفي سند ابن زنجويه" "ابن جريج قال أخبرني عمرو بن الحسن أن حبى بن يعلى. (انظر كتاب الأموال لابن زنجويه ص ٢٠٤ هامش رقم ٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الموطّأ، ٢٤٩/١؛ والمدونة الكبرى ٢٨٧/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٢/٢٤ وما يعدها.

الأندراوردى، عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه قطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع.

فلما كان عمر قال لبلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعطك لتحتجبه عن الناس، ولم يعطك إلا لتعمل،

قال: فقطع عمر للناس العقيق(١).

فكان من الحجمة عليهم في ذلك أن أصل هذا الحديث كما رووه في إسناده، ولا في متنه فيما رواه من هو أثبت وأحفظ من الدراوردي.

٦٦٢- كما حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ربيعة وغير واحد أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم(٢).

فهذا هو أصل هذا الحديث في إسناده وفي متنه. أما في إسناده فمنقطع غير متجاوز به ربيعة،

وأما في متنه فإن المعادن التي كانت تؤخذ منها تلك الصدقة قد كان بلال ملكها بإقطاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه إياها، والحكم في المعادن الموجودة في المواضع الملوكة وفي المواضع التي ليست بمملوكة مختلف عند غير واحد من أهل العلم، منهم: أبو حنيفة، في حكمها. وذلك أنهم كانوا يقولون: كل معدن من معادن الذهب أو الورق وما أشبهها في موضع مملوك فلا شيء على مالكيه فيما وجدوه فيه، وما كان فيها غير موضع مملوك من الصحارى والبرارى ففيما / وجد فيها من ذلك الخمس، قل الوجود فيها أو كثر (٣).

حدثنا محمد بن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة بهذا القول، وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد. وسنأتي بقولهما الذى خالفاه إليه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى.

فحديث مالك بن أنس عن ربيعة موافق لما ذهب إليه أبو حنيفة. وأماما في حديث ربيعة هذا من أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره مما خرج من تلك المعادن

(٣) انظر: المبسوط ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهةي في السنن ١٥٢/٤، ١٥٢/٠؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٧٩، ٣١٣ دون ذكر قول عمر في الأول. والحارجة في الأموال، حديث ١٠١٧، ١٠٦٩ دون ذكر قول عمر في الأول. والحاكم ٤٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه منالك في الموطأ، زكاة ٣، صديث ٨ (٢٤٨/١)؛ وفي المدونة الكبرى ١٨٩/١؛ والشنافعي في الأم ٤٣/٢؛ والبيهقي في الأموال، حديث ١٢٦٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٢٦٤.

الصدقة، فقد يجوز أن يكون أراد بذلك الصدقة على مقدارها التي تجب فيه على حولها.

ألا ترى أنه لم يذكر لنا فيها للمأخوذ منه الصدقة مقدار، وكان ذلك عندهم جميعا على المقدار التي تجب فيه الصدقة من الأموال سوى أموال المعادن، فلذلك حكم ذلك في الحول حكم سائر الأموال، سوى أموال المعادن.

وقد وجدنا حكم الفوائد من غير المعادن: لا زكاة فيها إلا ببلوغ المقدار المعلوم منها، وحلول الحول عليها، والفائدة من المعادن في القياس كذلك، وليس لأحد أن يدخل في أي الزكوات اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في أول كتابنا شيئا إلا بما يجب له

فأما أبو حنيفة فقد ذكرنا عنه مذهبه في ذلك في هذا الباب. وأما أبو يوسف ومحمد فكانا يذهبان إلى أنَّ ما وجد في معادن من الذهب والورق وما أشبههما مما قلِّ أو كثر، الخمس. ويسويان في ذلك بين وجوده في المعادن التي يحفرها مالكوها فيجدونه فيها، وفيما وجد من ذلك في الصحارى والبراري. حدثنا بذلك من قولهما محمد بن الحسن، عن يعقوب من قوله، وعن على، عن محمد من قوله بما ذكرناه عنهما.

وكان من الحجة لأبي حنيفة ولهما فيما وجد من الذهب والورق في المعادن التي في الصحارى، وفي إيجابهم الخمس ما قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ١/١٣١ ]يجابه الخمس في الزكاة /

ج ١٦٣٠ حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس،

يَقَالُ له السائل: يا أبا محمد أمعه أبو سلمة؟ فقال: إن كان معه فهو معه(١).

٦٦٤- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنَّ مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: في الركاز الخمس(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ٢٤٩٥ (٤٤/٥) - ٤٥)؛ وأبو داود، حديث ٤٥٩٣ ؛ وابن ماجد، حديث ٢٧٠٥. والبيهقي في السنن ٤/٥٥/ والشاقعي في الأم ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٤، حديث ٩ (٢٤٩/١)؛ والبخاري زكاة ٦٦ (١٣٧/٢) من طريق عبدالله بن يوسف عن مالك بهذا الإسناد؛ والنسائي، حديث ٢٤٩٧، (٤٥/٥) من طريق ابن قتيبة عن مالك، والبيهقي في السنن ١٥٥/٤؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ٨٥٨ من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير عن مالك؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٢٥٨ من طريق ابن أبي أويس واسحاق بن عيسي عن مالك.

فكان ما يؤخذ من المعادن عند هؤلاء القائلين الذين ذكرنا من الركاز الذي قد دخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "وفي الركاز الخمس".

وقد خالفهم في ذلك غير واحد من أهل العلم منهم: مالك،

حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره أنه سمع أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفن الجاهلية مما لم يطلب عال، ولم يكلف فيه كبير عمل. فأما ما طلب عال أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز(١١).

قال مالك رحمه الله: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وقالوا: دفن أهل الجاهلية مما غنمه أهل الاسلام فحكمه حكم الغنائم.

يقال لهم: أما ما تأولتموه في الركاز، فلم يحكوا لنا فيه أثرا متقدما يوجب لكم الحجة على مخاليفكم، وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل أنه عني ا دفن أهل الجاهلية، وذلك أن يونس:

٦٦٥- حدثنا قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني عمر بن الحارث، وهشام بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو أنّ رجلا من مزينة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء أو في القرية المسكونة؟ قال: عرَّفه سنة، فإن جاء باغيه فادفعه إليه والا بسائل به، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه، وما كان في الطريق / غير المئتاء أو القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس(٢). ١٣١/ب

أفلا ترى أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الركاز غير الموجود في القرية، وقد يكون الموجود فيها ظاهرا على أرضها أو مغيبا في أرضها فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الركاز في هذا الحديث غيرهما. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما وجهه أبين من وجه هذا.

٦٦٦- حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي، قال أخبرنا بشر بن الوليد، قال أخبرنا أبو يوسف، عن عبدالله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن جده، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في بئر جعلوها عقلة، وإذا قتلته دابة جعلوها عقلة، وإذا قتله معدن جعلوه عقلة، فسألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. فقلنا: يا رسول الله ومنا الركباز؟ قبال: الذهب الذي خلق الله - عنز وجل - في الأرض يوم خلقت(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الموطأ ٢٥٠/١، والمدونة الكبرى ٢٨٨/١، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٥٥/٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ٢/٤٪ في حديث طويل ذكر خلاله رواية الطحاوي. ـ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ١٥٢/٤ ولم يذكر قول أبي هريرة.

وهو في لغة العرب هكذا، ومنه قول الله - عز وجل -: {... أو تسمع لهم ركزا}(١) أي: تسمع لهم وكزا الله عنه.

ومنه قالوا: ركزت الرمح أي غيبته، فكل مغيب في الأرض مركوز فيها مما غيبه الله - عز وجل - فيها أو مما غيبه بنو آدم.

وقد روى عن ابن عباس ما يدل على أن مذهبه في المعادن هذا المذهب.

77٧- حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن العنبر هل فيه صدقة؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (٢).

فلما كان ابن عباس رضي الله عنه قد رد حكمه، إن كان فيه شيء الخمس وهو مستخرج من البحر، كان الذهب والورق المستخرجان من الأرض كذلك أيضا.

١٣٢/أ وقد كان الزهرى، وهو الذى روى / حديث الركاز الذى ذكرنا، يذهب في المعادن إلى وجوب الخمس فيما وجد فيها.

٦٦٨- حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا يونس، عن الزهرى في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر، والعنبر من ذلك الخمس<sup>(٣)</sup>.

وأما قولهم: إن كان الركاز الذى فيه الخمس مما قد غنم، فإن هذا كلام فاسد، لأنه لو كان كذلك لاختلف في البلدان المفتتحة صلحا والمفتتحة عنوة، وكان في الموجود في المفتتح منها عنوة المرد<sup>(2)</sup> الخمس لله – عز وجل –، والاربعة الأخماس الذين فتحوا المدينة الموجود فيها، وما كان في المفتتحة صلحا فمردود على أهلها، وقد منع الإجماع من ذلك وسووا جميعا بين حكم الركاز الموجود في كل المواضع، وجعلوا حكمه حكم نفسه، لاحكم موضعه الموجود فيه، وإذا وجب أن يكون الموجود في المعادن من الذهب ومن الررق، وكان أوجب أن يكون الحمس في عينه حيث وجده الرجل من ملكه ومن غيره، كما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – انه لم يحصن بذلك ركازا دون ركاز، كما قال أبو يوسف ومحمد مما ذكرناه غي هذا الكتاب، لا كما قال أبو حنيفة فيه من تفريقه بين ما وجده الرجل من ذلك في ملكه وبين ما وجده في غير ملكه على قدر ما ذكرناه في ذلك في هذا الباب.

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجعلون الورق والذهب والحديد والرصاص والنحاس كله في حكم واحد، ويجعلون ما وجد من ذلك في معدنه ركازا، ويوجبون فيه

<sup>(</sup>١) سورة مريم، من الأية: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق، حديث ٦٩٧٦. وابن أبي شبية في المصنف ١٤٣/٣، والبيهقي ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "المود".

الخمس على ما ذكرنا عن كل فريق في الذهب والورق في هذا الباب. حدثنا بذلك من قولهم محمد، عن علي بن معبد، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، قوله عن على، عن محمد، عن أبي يوسف من قوله، وعن على عن محمد من قوله.

## تأويل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}

قال الله – عز وجل –: {وآتوا حقه يوم حصاده}(١) فاختلف أهل العلم / في هذه الآية ١٣٧/ب فقال بعضهم: هي آية محكمة، والحق المذكور فيها هو الواجب في الزرع من العشر، ومن نصف العشر، وممن قال بذلك منهم: مالك بن أنس. حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال: قال مالك في قول الله – عز وجل-: {وآتوا حقه يوم حصاده} إن ذلك الزكاة. والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك(٢).

قال أحمد: وقد روى هذا القول عن ابن عباس على اختلاف. وقد روى عنه فيه سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

977- حدثنا فهد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال أخبرنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: العشر ونصف العشر(٣).

وقد روى هذا عن محمد بن الحنفية على اختلاف، روى عنه فيه سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

٦٧٠ حدثنا فهد قال حدثنا محمد، قال أخبرنا شريك، عن الحجاج، عن سالم المكي،
 عن ابن الحنفية مثله(٤).

وقد روى هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى محمد بن على.

٦٧١- حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى، عن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، من الأية: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه يصيى بن أدم في الخراج، حديث ٣٩٨ (ص ١٢٥)؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٣٧٥، والبيه في السان ٢٢/٤، والطبرى في تفسيره ٥٣/٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٥/٣؛ ويحيى بن أدم في الخراج، حديث ٣٩٦، (ص ١٢٤)؛ والطبرى في تفسيره ٥٤/٨.

ابراهيم بن نافع المكي، عن ابن طاووس عن أبيه: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: زكاته(١).

٦٧٢ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن محمد بن رفاعة، عن
 محمد بن كعب في قوله – عز وجل –: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: ما قل منه أو كثر (٢٠).

وقال بعضهم: هي آية منسوخة، ورووا ذلك عن ابن عباس:

7٧٣ حدثنا فهد، قال حدثنا محمد، قال حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال نسختها العشر (٣).

فاختلف أبو معاوية وحفص في هذا عن الحجاج فرواه كل واحد على ما ذكرنا، ورووا ذلك أيضا عن محمد بن على بن الحنفية.

1/١٣٣/ عن الحجاج، عن سالم المجمد، قال / أخبرنا حفص، عن الحجاج، عن سالم المكي، عن ابن الحنفية مثله(٤).

فاختلف شريك وحفص عن الحجاج في هذا فرواه كل واحد على ما ذكرناه. وقد روى هذا أيضا عن النخعى.

٦٧٥ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن شباك، عن ابراهيم في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: نسختها الزكاة(٥).

وقال بعضهم: هي محكمة، والحق المراد فيها غير الزكاة. وقد روى هذا القول عن ابن عمر.

7٧٦ حدثنا سليمان، قال حدثنا الحصيب الحارثي، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن أيوب، عن نافع أو اسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: كان إذا صرم يعطي ضغثا(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٢٦٦؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤١٤ (ص ١٢٨)؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٣٨٠؛ والبيهقي في السنن ١٣٢/٤؛ والطبري في تفسيره ٥٤/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٨/٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٥/٣، ١٨٨؛ ويعيى بن أدم في الخراج حديث ٣٩٧ (ص ١٢٥)؛ والطبرى في تفسيره ٥٨/٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٥/٣؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٣٩٦ (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٠٤، ٥٠٤ من طريق اسرائيل وسفيان عن مغيرة؛ وابن زنجويه في الأموال. حديث ١٣٧٩. والبيهقي في السنن ١٣٢/٤ من طريق اسرائيل عن مغيرة؛ والطبرى في تفسيره ٥٨/٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٥/٣؛ والبيهقي في السان ١٣٣/٤؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤١٢ (ص ١٣٨) وكلهم من حفص وعبدالرحيم، عن أشعث، عن سوار، عن محمد بن سيرين، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ يختلف عن لفظ الطحاوي.

وقد روى هذا عن مجاهد بغير هذا اللفظ.

7۷۷ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: اذا حصد أطعم منه، وإذا أدخله البيدر أطعم منه، وإذا داسه أطعم منه،).

۹۷۸ – حدثنا ابراهیم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر، عن سفیان، عن منصور، عن مجاهد: {وأتوا حقه یوم حصاده} قال: كان یلقی له من السنبل(۲).

979- حدثنا فهد، قال حدثنا عبدالله بن رجاء، قال حدثنا سنان بن عبدالرحمن، عن منصور، عن مجاهد {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: إذا حضروا عند الحصاد أعطاهم السنبل، وإذا حضروا عند الكيل حثالهم من الحنطة، وإذا علم كيله أخرج زكاته، وإذا حضروا عند الجذاذ أعطاهم من الشمر، وإذا حضروا عند الكيل خبا لهم منه، وإذا علم كيله عزل زكاته (كاته (٣)).

فه ولا عن المناوا يذهبون في الحق المذكور في هذه الآية أنه سوى الزكاة، كما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في المال حق سوى الزكاة. وقد روينا ذلك فيما تقدم في كتابنا هذا.

وقد روى عن جابر بن عبدالله في هذه الآية أنها محكمة / والمراد بالحق المذكور فيها ١٣٣/ب الزكاة، والاستدلال على ذلك بقوله – عز وجل –: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}(٤٠).

• ٦٨٠ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا محمد بن سليم، عن حبان الأعرج، عن جابر بن زيد، وأبي حنيفة {يوم حصاده} قال: الزكاة المفروضة (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٥/٣ من طريق جرير بن عبدالحميد، عن منصور، عن مجاهد؛ ويحيى بن آدم في الحراج، حديث ٤٠٠ (ص ١٢٥) من طريق شريك عن مجاهد بلفظ يختلف عن لفظ الطحاوى، وانظر أيضا: المصنف لعبدالرزاق حديث ٢٣٢٤، و٧٣٦، وكتباب الأموال لابن زنجويه، حديث ١٣٧٨، والسنن الكبرى للبيه في ١٣٢/٤ والطبرى في تفسيره ٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٢٦٤؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٠٢ (ص ١٢٦) كلاهما من طريق سفيان عن ابن أبي نجيع عن مجاهد باختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١٨٥/٣ من طريق جرير بن عبدالحميد، عن منصور، عن مجاهد؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٠٣ (ولفظهما يختلف عن لفظ الخراج، حديث ٤٠٣ (ولفظهما يختلف عن لفظ الطحاوى. وانظر أيضا: السنن الكبرى للبيهتي ١٣٧٤، وكتباب الأموال لابن زنجويه، حديث ١٣٧٤، والطبرى في تفسيره ٥٥/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، من الآية ١٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٥/٣؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤١٥ (ص ١٢٨)؛ والبيهةي في السنن ١٣٢/٤ ولم يذكروا "أبو حنيفة" و "لولا ذلك لم يقل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين". وأخرجه أيضا ابن زنجويه في الأموال، حديث ١٣٨١ بلفظ الطحاوى والطبري في تفسيره ٨/٨٥.

ولولا ذلك لم يقل: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.

قال أحمد رحمه الله: ومعناه عندنا - والله أعلم -: إنّ المسرف لا يكون إلا بمجاوزة الواجب كقول الله - عز وجل -: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كانمنصورا}(١١)،

قال: لا يقتل غير قاتله، والله أعلم بما أراد، غير أنّ أهل العلم قد أجمعوا فيما أخرجت الأرض الحرة العشر أو نصف العشر على ما قالوا من ذلك، وعلى ما قاله بعضهم من وجوب ذلك في قليله وكثيره، وعلى ما أوجبه بعضهم في مقدار منه دون ما سواه مما هو أقل من ذلك المقدار، وعلى ما أوجب بعضهم في ذلك كله إلاّ الحطب والقصب والحشيش، وعلى ما أوجبه بعضهم فيما له من ذلك ثمرة باقية دون ما سواه مما لا ثمرة له باقية فيما سنذكره وقائليه وما روى فيه في مواضعه إن شاء الله تعالى.

ولم يخل ما أخرجت الأرض مما تجب فيه الصدقة أن تكون الصدقة الواجبة فيه وجبت بقوله – عز وجل – {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}(٢) وبما سواها من آى الزكوات اللآتي تلونا في أول كتابنا هذا.

ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه حكم ما سقى من ذلك السماء، ولا حكم ما سقى منه فتحا، ولا ما سقى منه بالدوالي والسواني، ولأنه بينه لنا - عنز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

7۸۱ حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال حدثنا عمي عبدالله بن وهب، قال / ۱۸۱ أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سائم، عن أبيه قال: / قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: فيما سقت السماء العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور" (٣).

7۸۲ حدثنا ابن سنان، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقى بالسماء العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور (٤٠).

٦٨٣- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني عمرو بن الحارث أنَّ أبا الزبير

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، حديث ٢٤٨٨ (٥١/٤)؛ وأبو داود، حديث ١٥٩٦؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤١٦؛ وابن رنجويه في الأموال، حديث ١٩٢١؛ وابن رنجويه في الأموال، حديث ١٩٦٠؛ وابن ماجه، حديث ١٨٢١ ونصهم كالتالي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وما سقى بالسوائي والنضح نصف العشر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، زكاة ٥٥ (١٣٣/٢) من طريق يونس عن الزهرى عن سالم. والبيهقي في السنن ١٣٠/٤ وفي الأصل: "عشريا" بدل "عثريا" أثبتناها من المصدرين السابقين.

حدّثه أنه سمع جابرا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور" (١).

٦٨٤ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ قال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت الأنهار العشر، وما سقى بعلا نصف لعش (٢).

فعقلنا بذلك أن حكم ما لا كلفة على أهله فيه مثل ما تسقيه السماء أو ما سقته الأنهار؛ أن فيه العشر كاملا، وأن ما سقى بمعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي وبما أشبهها ففيه نصف العشر، وهذا مما أجمع أهل العلم عليه.

واختلفوا فيما خرج من ذلك فقال بعضهم: فيه العشر أو نصف العشر قليلا كان أو كشيرا، وذهبوافي ذلك إلى أن هذه الآثار التي رويناها عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا ذكر فيها لمقدار ما أخرجته الأرض، رممن قال بذلك أبو حنيفة، حدثنا بذلك محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وحدثناه سليمان، عن أبيه، عن محمد عن أبي حنيفة، وقد روى هذا عن مجاهد والنخعي.

٦٨٥ حدثنا أبو مرة محمد بن حميد بن هشام، قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا موسى بن أعين / الحررى، عن خصيف، عن مجاهد قال: سألته عن زكاة الطعام فقال: ١٣٤/ب فيما قلّ منه أو كثر العشر، أو نصف العشر(٣).

٦٨٦ حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا شريك، عن مغيرة، عن ابراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة(٤).

وقال بعضهم: لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمن قال ذلك منهم: مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، زكاة ١، حديث ٧ (٦٧٥/٢)؛ وأبو داود، حديث ١٥٩٧؛ والنسائي حديث ٢٤٨٩ (٤١/٥)؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٩٥٩. وفي أبي داود: "العيون" مكان "الغيم".

<sup>(</sup>٢) أخرجه النساني، حديث ٢٤٩٠ (٤٢/٥)؛ وابن ماجه، حديث ١٨٢٢. والبيهقي في السنن ١٣٦/٤؛ ويحيى بن آدم في الخراج حديث ٣٦٤ (ص ١١٥)، ونصهم: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمر أن آخذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر، وما سقى بالدوالي نصف العشر".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٨٤ (ص ١٤٣). وابن أبي شيبة في المصنف ١٣٩/٣ من طريق وكبيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم.

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، عن مالك بهذا القول.

حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف بذلك، وعن علي عن محمد مذلك.

حدثنا محمد بن سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف بذلك،

قال محمد: وهو قولنا، واحتجوا بما ذهبوا إليه من ذلك بما روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فيه.

7۸۷ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة(١).

٦٨٨- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، قال حدثنا همام بن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله(٢).

۹۸۹ حدثنا حسين بن نصر، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان الثورى، عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله (۳).

. ٦٩٠ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم ومالك وسفيان الثورى وعبدالله بن عمر أن عمرو بن يحيى حدّثهم فذكر بإسناده مثله (٤٠).

79۱ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله(٥).

١٣٥/أ فهذا حديث قد رواه / جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن عمرو، وقد رواه عن أبيه عن يحيى بن عمارة وغيره.

٦٩٢- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا الشورى عن

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، زكاة ٤ (١١١/٢) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه
يحيى بن عمارة، زكاة ٣٢ (١٢١/٢)؛ ومسلم زكاة ١، حديث ١ (١٧٣/٢) من طريق سفيان بن عبينة بإسناد البخارى؛
ومالك في المواطأ، زكاة ١، حديث ١ (٢٤٤/١)؛ وأبن خزعة، حديث ٢٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، حديث ٢٤٨٧ (٥/ ٤٠) من طريق حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣٧/٣ من طريق وكيع عن سقيان؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٢٥٣؛ ومسلم،
 زكاة، حديث ٤٠٥ (٢٧٤/٢)؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٦٠٨، ١٩١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ١، حديث ١ (٣٤٤/١)؛ والبخارى، زكاة ٢٣ (١٣١/٢)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٣٧/٣. والدارقطني ٩٣/٢ (حديث ٥) والبيهقي في السان ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ٩٢/٢؛ وابن خزيمة، حديث ٢٣٠١.

اسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(١).

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى من غير هذا الوجه.

79٣ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن محمد بن عبدالله بن عبدالله عن معصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٢).

وقد روى ذلك عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

394- حدثنا سليمان، قال حدثنا الخصيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٣).

190 حدثنا يزيد وفهد، قالا حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم أو النخل حتى يكون خمسة أوسق، ولا من الورق حتى يبلغ مائتى درهم" (٤).

وقد روى ذلك عن ابن عمر فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووقفه عليه بعضهم.

797 - حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال حدثنا شيبان ابن عبدالرحمن، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث عمرو بن يحيى الذي رويناه في هذا الباب(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، زكاة، حديث ٦٧٤/٢)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٣٧/٣؛ والنسائي حديث ٢٤٧٦ (٣٧/٥)، وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٢٥٤، و٧٢٥٠؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٤٠ (ص ١٣٦)؛ والبيه في في السنن ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، زكاة ٥٦ (١٣٣/٢)؛ ومالك في الموطأ زكاة ١، حديث ٢٤٤/١)٢)؛ وابن ماجه، حديث ١٧٩٧؛ والنسائي، حديث ٢٤٧٤ (٣٦/٥)؛ وابن خزيمة، حديث ٣٠٣٣. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٢٥٨؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٦٠٩، ١٩١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، زكاة ١، حديث ٦(٢٠/١٦). ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٤٧ (ص ١٣٧)؛ والدارقطني ٩٣/٢؛ والبيهتي في السنن ٤٠/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٢٥٦؛ وابن ماجه، حديث ١٧٩٨؛ والدارقطني ٩٤/٢؛ وابن خزيمة، حديث ٢٠٠٤؛ والبيهقي في السنن ١٨٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٤٤ (ص ١٣٦)؛ وأبو عبيد في الأموال ضمن حديث ١٤٣٣. والبيهقي في السان ١٢١/٤.

۱۹۷- حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبدالوارث بن سعيد، قال حدثنا ليث فذكر بإسناده مثله(١).

وقد روى ذلك عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.

٦٩٩ حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال حدثنا نعيم، قال أخبرني ابن المبارك، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله، أعنى حديث عمرو بن يحيى (٣).

٧٠ حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل اللخمي، قال حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي داود، عن معمر، عن أيوب السختياني وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله(٤).

فكانت هذه الآثار قد جاءت محتاطا متواترا في توقيت الخمسة الأوسق التي ذكرنا، فوجب القول بها وترك خلافها، وكانت عندنا غير مخالفة للآثار الأول التي لا توقيت فيها قصد فيها إلى ما يخرج من الأرض، فكان ذلك على حكمه وعلى شرائطه التي إذا تكاملت وجبت الزكاة. وكانت شرائطه وأحكامه مذكورة في هذه الآثار الأخر مفسرة فيها فهي أولى منها. ولا تحسب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب في ذلك إلى الآثار الأول التي لا توقيت فيها إلا لأنه لم يتصل به هذه الآثار الأخر المفسرة، ولم نقف على ظهورها ولا تواترها من رواها، فذهب إلى ظهاهر الآثار الأول التي لا توقيت فيها الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ مقدار وبحلول حول، وكانت مضمنة بالمقدار والحول الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ مقدار وبحلول حول، وكانت مضمنة بالمقدار والحول جميعا، ووجد ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاة، فلا حول يحول عليه، كما وجد استواء حكم الحول والمقدار في الأموال الأول في ثبوتها فيها، ووجد سقوط الحول فيما تخرج

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٢٣.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٢/٢ . ٤، ٣٠٤؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٢٤٩؛ وأبو عبيد في الأعوال، حديث
 ١٤٢٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٩١٠، ١٩١٥ من طريق علي بن الحسن عن ابن المبارك بهذا الإسناد.
 ٢٠٠ أن من أسم على المسلم ٢/٢ من ٢٠٠٨ من طريق علي بن الحسن عن ابن المبارك بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٢٠٢١ ٤ ، ٤٠٣ من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه.

صلى الله عليه وسلم - ولا الخروج فيما وقف عليه إلى غيره، ولا استعمال القياس، وضرب الأمثال والاستنباط فيما قد كيفته(١)

واختلفوا في الخارج من الأرض الذي فيه العشر أو نصف العشر، فقال بعضهم: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر أو نصف العشر إلا في القصب والحطب والحشيش، فإنه لا عشر ولا نصف عشر في ذلك. وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة (٢). حدثنا بذلك محمد، عن على، عن محمد، عن أبى حنيفة

وخالفه فيه أبو يوسف ومحمد فجعلا ذلك مما تخرج الأرض على ما له مرة باقية مما يأكله بنو آدم ويدخرونه مثل الحنطة والشعير والأرز والزيب والذرة وما أشبه ذلك. حدثنا بذلك من قولهما محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف من قوله، وعن علي، عن محمد من قوله، وهذا مذهب مالك(٣). حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب عن مالك بهذا المعنى، وهو مذهب الشافعي.

ولما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما تجب الزكاة فيه مما تخرج الأرض إلى خمسة أوسق، عقلنا بذلك أن المراد به مما تخرج الأرض من الأشياء المكيلات بالأوساق من الأصناف التي ذكرنا، لا ما سواها مما تخرج الأرض مما لا يتهيا كيله بالأوساق مثل البقول وسائر الأشياء التي لا يدخلها الكيل، وقد وافق ذلك ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله "ليس في الخضر زكاة وإن كان منقطعا."

٧٠١ - حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني اسحاق بن طلحة التيمي، عن موسى بن طلحة بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضر كاة"(٤).

وقد روى موسى بن طلحة في هذا المعنى حديثا بغير هذا اللفظ.

۷۰۲ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا / ١٣٦/ب سفيان الثورى، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ أنّ رسول

<sup>(</sup>١) رسمها في الاصل: (كيفيه) ولعل صوابها ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط ٢٠٨/٢، ٢/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة الكبرى ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في المدونة الكبرى ٢٩٤/١. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧١٨٥ من طريق ابن جريج، عن عطاء بن السائب وغيره، عن موسى بن طلحة؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٣٠٥ (ص ١٤٧) من طريق عبدالسلام بن حرب عن عطاء بن السائب؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ٢٥٠٦ عن طريق اسماعيل بن ابراهيم، عن عطاء بن السائب. والبيهقي في السن ١٩٤٤ عن طريق يحيى بن آدم.

الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر(١).

فقد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى هذه الأربعة الأصناف، فولّى معاذا عليها وترك ذكر ما سواها، لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه، وإن كانت الصدقة واجبة فيه.

وقد يحتمل أن يكون الفرض من الله - عز وجل - لم يكن حينئذ نزل في زكاة ما سوى هذه الأربعة الأصناف بحكم هذه الأربعة الأصناف بحكم هذه الأربعة الأصناف.

وقد روى عن أبي بريدة عن أبي موسى في قصة معاذ في هذا المعنى ما:

٧٠٣ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال أخبرنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن طلحة، عن أبي بريدة عن معاذ وأبي موسى حين بعثا إلى اليمن ليعلما الناس دينهم، فليم يأخذا إلا من هذه الأصناف(٢).

٧٠٤ وحدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر، أو عشرى يسقى بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرة واحدة، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد (٣).

ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه، وذلك إنا قد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "فيما سقت السماء العشور، وفيما سقى بالسواني نصف العشور"، لا توقيت فيه (٤) في ذلك، ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض، ثم بين في حديث موسى بن عقبة هذا المقدار الذي يجب فيه ذلك العشر، أو ذلك النصف العشر الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٢٢٨/٥. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢١٨٦ من طريق الثورى عن عبدالله بن عثمان، عن موسى بن طلحة. والبيهقي في السن ١٢٨/٤ والحاكم ١١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، حديث ٥٣٧ (ص ١٥٣) من طريق الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن طلحة بن يحيى. والبيهقى في السنن ١٢٥/٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٨٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٤٥/٣. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٣٣٩؛ ويحيى ابن آدم في الخراج، حديث ٥٣٥ (ص ١٥٢) من طريق زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة. وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤١٤؛ وأبن زلجويه في الأموال، حديث ١٨٩٩، ١٩٩٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل "وفيه".

في حديث الزهرى، وإنه الخمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث، وقصد فيه إلى النخل والكرم والزرع من الحنطة / والشعير والسلت، وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه ١٣٧/أ على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه في إبجابه ما رواه عنه في الحديث الذى رواه عنه سالم. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث يحيى بن عمار عن أبي سعيد ما دل على هذا المعنى، وزاد عليه سائر الحبوب والثمار. وهو أن يحيى بن عثمان:

٧٠٥- حدثنا قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن السماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "ليس في حب ولا تمر دون خمسة أوساق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس فود صدقة (١٠).

فكان المقصود إليه بإيجاب الزكاة فيه في هذا الحديث الخمسة الأوساق من الحب والثمار، ولم يخص في ذلك صنفا من الحبوب دون ما سواه من أصناف الحبوب، ولا صنفا من الشمار دون ما سواه من أصناف الشمار. فدل ذلك على أن كل الحبوب التي تكال بالأوساق، وكل الشمار التي تكال بالأوساق فقد لحقها فرض الله – عز وجل – في إيجاب الزكاة فيها من العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا.

ولما وجب أن تكون في الأشياء المكيلات بالأوساق الزكاة التي ذكرنا، ووجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد روى عنه في إيجاب الصدقة في العسل ما:

٧٠٦ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني يحيى بن عبدالله بن سالم، عن عبدالله حن المخزومي، قال أحمد يعني عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحل كان عليهم العشر، من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي لهم واديين لهم، وكانوا يؤدون إلى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والى أبى بكر وحمى لهم وادييهم (٢).

وقد روى عن عمر في ذلك:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، زكاة ١٢، حديث ٤ (٦٧٤/٢)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٣٧/٣؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٤٠؛ ويحيى بن آدم في الخراج، حديث ٤٤٠ (ص ١٣٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٠١؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠١٥ من طريق عبدالعزيز بن محمد عن عبدالرحمن بن
 الحارث بن عياش بنحو لفظ الطحاوى. والبيهقي في الستن ١٧٧/٤. وابن خزية، حديث ٢٣٢٤.

٧٠٧ ما حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمر الدمشقي، قال / حدثنا يحيى بن ١٣٧/ب صالح الوحاظي، قال حدثنا عبدالعزيز الدراوردى، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منبر بن عبدالله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: أتيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأسلمت وبايعته، فاستعملني على قومي وأبو بكر من بعده، وكنت آخذ منهم صدقاتهم، فطلبت منهم صدقة العسل وقلت: إنه لا خير في مال لا صدقة فيه، فأبوا وذكروا ذلك لعمر فقال: خذ منه عشره، فقلت: أين أجعله؟ قال: اجعله في بيت المال(١).

٧٠٨ حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا صفوان بن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبيد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فذكر قصته ثم قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل؟ فقال: خذ منه العشر، فقلت: أبن أضعه؟ فقال: ضعه في بيت المال(٢).

وروى عن جماعة من التابعين فمن ذلك ما:

٧٠٩ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني يونس، عن ابن شهاب قال:
 بلغني في العسل العشور (٣).

٧١٠ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد وربيعة بذلك،

وقال يحيى: إنه سمع من أدرك يقول ذلك، فبذلك مضت السنة(٤).

فلما روى إيجاب العشر في العسل وهو مما لا يكال بالأوساق على ما قد روينا، دلّ ذلك أن ما يدخله الوسق من الأشياء المكيلات تجب فيه الزكاة، وأنه يعتبر بما يكال به كما يعتبر بما يكال بالأوساق بها إذا كان يكال بها، وإنّ ذلك زائد على ما في حديث يحيى بن عمارة الذي روينا،

وقد كان أبو يوسف رحمه الله يقول مرة: إن في العسل العشر، وإنه يعتبر فيه القرب فيجعل في كل عشر قرب منه قربة، ولا يوجب الصدقة فيه إذا قصر عن عشر قرب، ولم يرو عنه في مقدار القرب شيئا. حدثنا سليمان، عن أبيه أنّ أبا يوسف أملاً عليهم في ذلك

أنه / ترد قيمته إلى قيمة خمسة أوسق من أدنى الأشياء التي تدخلها الأوساق وتجب فيها ١٣٨/أ الزكاة، فإن بلغتها كانت فيه الزكات وإلا فلا الزكاة فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٤١/٣. والبيهقي في السنن ١٢٧/٤؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٨٧؛ وابن زنجريه في الأموال، حديث ٢٠١٧ كلهم من طريق صفوان بن عيسى.

رجويه في الدعواه احديث ٢٠١٧ فلهم من طريق مستون بن عبستى. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٤١/٣ - ١٤١٢ والبيهقي في السان ١٢٧/٤؛ وأبو عببد في الأموال، حديث ١٤٨٧. وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠١٧ بهذا المعنى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن التركماني في الجوهر النقي (ذيل البيهقي) ١٢٧/٤.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن التركماني في الجوهر النقى (ذيل البيهقي) ١٢٧/٤ – ١٢٨.

حدثنا سليمان عن أبيه أن أبا عبدالله محمد بن الحسن أملاً عليهم في ذلك أنه لما كان العسل معتبرة بالأوساق، فكان لا كان العسل معتبرة بالأفراق كما (أنّ)(١) الحنطة وما أشبهها معتبرة بالأوساق، فكان لا صدقة في العسل حتى يبلغ خمسة أوساق، كان لا صدقة في العسل حتى يبلغ خمسة أفراق.

حدثنا أبو حازم القاضي، قال حدثنا بكر بن محمد العمي وعبدالرحمن بن نائل، عن محمد بن سماعة أن أبا يوسف أملاً عليهم القول الذى ذكرناه عن سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف في تقويم العسل بأدنى الأصناف من الحبوب،

قال: فذكرناه لمحمد فقال: ليس هذا بقول، لأن هذا يختلف في الأزمنة والبلدان، وفي ارتفاع القيم واتضاعها، وليس هكذا حكم الزكوات المتفق عليها،

فقلنا له: فما تقول أنت؟ فأطرق مليا ثم قال: رأيت العسل يعتبر في بدنه بما دون الأفراق، ثم يتناهي به إلى الأفراق فيقال: فرقان من عسل أو ما سوى من الأفراق من العسل، وكانت الحنطة هكذا تعتبر بالمد ثم بالصاع ثم القفيز حتى يتناهى بها إلى الوسق، ثم يبنى بالأوساق فيقال: وسقان من حنطة أو كذا وكذا وسقا من حنطة، وإن موضع الفرق من العسل كموضع الوسق من الحنطة، وكما كان لا صدقة في الحنظة حتى تكون خمسة أوساق، كان كذلك لا صدقة في العسل حتى يكون خمسة أفراق، ثم بني محمد بتباين هذا الباب على هذا المعنى فقال: وكذلك القطن يعتبر فيقال: أسياد ثم يقال رطل، ثم يقال من، ثم يقال حمل، فيكون، فتكون تلك النهاية فيه، ثم يبنى بالأحمال فيقال: حملان من قطن، وكذا وكذا حكل من قطن، فكما كان لا صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة أوساق، كان لا صدقة في المناق من بالعراقي.

قال محمد رحمه الله: وكذلك الزعفران يعتبر بما دون الأمناء، ثم يتناهي به إلى الأمناء، ثم يبناهي به إلى الأمناء، ثم يبنى بها فيقال: منوان من زعفران، وكذا وكذا منا من زعفران، فكما كان لا / ١٣٨ صدقة في الخنطة حتى تكون خمسة أوساق، فكذلك لا صدقة في الزعفران حتى يكون خمسة أمناء. وقد حدثنا سليمان، عن أبيه أن محمد أملاً عليه هذه الأقوال كلها في هذه الأصناف.

فإن قال قائل: قد روى عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أنه: لا صدقة في العسل وذكر ما:

٧١١- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا مالك، عن عبدالله بن أبي بكر أن عمر بن عبدالعزيز قال: ليس على الخيل والعسل صدقة(١).

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٢٣. حديث ٣٩ (٢٧٧/١)؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٩٦. وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٤٩٠، ٢٠٢٥، والبيهقي في السنن ١٢٧/٤ ونص الحديث: "جاء كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي وهو بمن، أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة".

قيل له: قد كان عمر بن عبدالعزيز يقول هذا حتى وقف على ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ الصدقة من العسل فأخذها.

قال: وكتب كتب إلى ابراهيم بن ميسرة فقال: ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة بن محمد السعدى بالشام، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبدالعزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه قد كتب إليه: إنّا قد وجدنا بيان صدقة العسل بالطائف فخذوا العشور منها(٢).

فهذا عمر قد كان يذهب ندبا إلى أن لا صدقة في العسل / وكذلك القياس أنه لا ١٣٩ / أ صدقة في الطير، ولا فيما يكون منها. فحمل الأمر في ذلك قبل أن يقف على ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن عمر على ما يوجبه الاستنباط في ذلك، ثم اتصل به ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هدية هلال بن سعد الثانية فصار إلى ذلك وترك ما كان أمر به استنباطا، ثم وقف على ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابراهيم بن ميسرة من إيجاب العشر فيه فصار الى ذلك، وهكذا يجب في سائر الحوادث على ولاة المسلمين ودفين أمورهم.

وينبغي للإمام إذا تناهي عظم الشمار واحمرت واصفرت، وصارت في حال ما يؤكل منه أن يبعث إليها من يخرصها ثم إجافا، ثم يخلى بين أهلها وبينها يأكلونها ويصنعون بها ما بدا لهم، فإذا جذوا ثم نخلهم أدوا إليه عشرها ونصف عشرها علي ما كان خرصها عليهم في البدء من غير أن يكون يخرصه إياها عليهم ويتخليته بينهم وبينها مملكا لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٦٩٦٨.

حق الله - عز وجل - الواجب فيها من العشر أو من نصف العشر حتى يكون في معنى البائع كذلك منهم، وحتى يكونوا في حال المتبايعين لذلك منه، وحتى يكونوا ضامنين لذلك إن تلف أو أصابته جائحة، وغير أن أهل الثمار كرهوا الخرص في ذلك، واختاروا المكايلة في وقت ما تصير الثمرة، ثم أخرص عليهم الخارص ليعلم ما حق الله - عز وجل - فيما خرصه عليهم، ثم كايلهم في وقت الجذاذ، وأخذ منهم ما يجب لله - عز وجل - تمرا.

٧١٣- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره قال: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يخرص من الثمار إلا النخل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس لئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يردون(١١) / الزكاة على ما يخرص عليهم.

فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة اذا صار حبا حتى يؤدوا زكاته إذا بلغ في مثله الزكاة.

قال: والأمر المجتمع عليه فيه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وفي رؤسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه يؤخذ منهم تمرا بالجذاذ، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن يجذوه (٢) أحاطت الحاجة بالثمرة، فليس عليهم فيه شيء، وإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوساق فصاعدا أخذ منه زكاته، وليس عليهم في ما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم(٣).

وقد روى عن الشافعي في الخرص هذا المعني(٤).

فأما الذي وجدناه في ذلك عن محمد بن الحسن فيها، لم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه، فإنّ سليمان بن شعيب حدثنا عن أبيه أنّ محمدا أملاً عليهم أن العنب الأبيض والأسود والتمر الأسود والأصفر يضاف بعض ذلك إلى بعض، فإذا أخرجت الأرض منه مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف أو من الزبيب فيه العشر أو نصف العشر، فإن بيع رطبا أو عنبا أو بسرا خرص ذلك تمرا إجافا أو زبيبا، فإن بلغ ذلك في الخرص خمسة أوسق أخذ منه العشر أو نصف العشر، وإن ذلك لا يبلغ في الخرص لم يؤخذ منه شيء.

<sup>(</sup>١) في الموطأ: "يؤدون".

<sup>(</sup>٢) في الموطأ: "أن تجذ".

<sup>(</sup>٣) انظَر: الموطأ ١/٢٧١ وما بعدها. وكتاب الأموال لابن زنجويد ص ١٠٧٠، ١٠٧٢ (أحاديث ١٩٨٥، ١٩٨٦، ١٩٨١).

<sup>(</sup>٤) أنظر: الأم ٢/٣٢.

فهذا الذى وجدنا عن محمد في الخرص، ولم نجد عنه في الخرص قبل بيع الشمار شيئا، وإذا وجب أن يكون الإمام أن يستعمل الخرص فيما بيع من الشمار من النخل والأعناب على ما ذكرنا، وجب أن يستعمله فيها قبل البيع ليتسع على أهلها بيع ما رأوا بيعه منها وأكل ما رأوا أكله منها كما روينا في ذلك عن مالك والشافعي. وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل في الثمار.

٧١٤ حدثنا ابن أبي داود وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا حدثنا الوحاظي، وحدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة وأحمد بن / داود، قالا حدثنا عبدالله بن مسلمة ١٤٠/أ القعنبي، قالا حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن عباس بن سهل ابن سعد الساعدى، عن أبي حميد الساعدى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتينا وادى القرى على حديقة امرأة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخرصوها. فخرصها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وخرصناها عشرة أوسق

وقال: أحصيها حتى نرجع اليك إن شاء الله.

فلما قدمنا سألها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: عشرة أوسق(١).

٧١٥ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، قال حدثنا عبدالله بن نافع، قال حدثنا محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب(٢).

فهذا الذي وجدنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذكر خرص الثمار في غير خيبر.

وفي حديث أبي حميد الذى روينا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة التي خرص عليها حديقتها بإحصاء ما فيها حتى يرجع إليها، أى بإحصائه تمرا جافا.

وأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خرص ثمار خيبر فإن عبيد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، زكاة ٥٤ (١٣٢/٢) من طريق سهل بن بكار عن وهيب عن عمرو بن يحيى؛ ومسلم، الفضائل ٣، حديث ١١٤٥؛ وأبو داود، حديث ٣٠٧٩؛ بإسناد البخارى؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٤٠؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٢٢/٤؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤٤٥، والبيهقي في السنن ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١٩٥/٣ عن طريق الزهرى عن سعيد بن السيب؛ وأبو داود، حديث ١٦٠٤؛ وابن خزية، حديث ٢٣١٦ عن طريق الشافعي عن عبدالله بن نافع؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ٢٣١٦ من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٩٨٧ من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب؛ والبيهقي في السان عن 1٢٢/٤ بإسناد ابن زنجويه.

بن محمد البزار.

٧١٦- حدثنا قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا عبدالرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود، فيخرص النخل حين تطيب أول الشمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود أيأخذه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك؟

وإنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن الد يؤكل الثمر أو يفرق (١١). ولا نعلم أحداً رفع هذا الحديث عن عروة عن عائشة / رضي الله عنها غير ابن جريج، وقد وقفنا على فساده من حديثه كما:

٧١٧ - حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا اسحاق بن راهويه، قال حدثنا عبدالرزاق، عن ابن جريج، قال وأخبرت عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة ثم ذكر هذا الحديث(٢).

فأما سائر أصحاب الزهري سواه فأوقفوه على ابن شهاب ولم يتجاوزوه، فمن ذلك ما:

٧١٨ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني يونس، عن ابن شهاب قال ابن شهاب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث ابن رواحة فيخرص ثمر النخل حتى يطيب أول شيء منها قبل أن يؤكل أول شيء منها، ثم يخير اليهود يأخذونها بذلك الخرص، أو يدفعونها. لأنه قال ابن شهاب: وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بالخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر أو يفرق فكانوا على ذلك (٣).

وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعثته ابن رواحة إلى خيبر في خرص ثمرها ما:

٧١٩ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال حدثنا حماد ابن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعطى يهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم –،

قال: فكان ابن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها (٤) عليهم ثم يضمنهم الشطر،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٢١٩؛ وابن خزيمة، حديث ٢٣١٥؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٣٨؛ وأبو داود، حديث ٢٠٤٨. والبيهقي في السنن ٢٣٢/٤؛ والدارقطني ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٠٦، ٣٤١٣، والبيهةي في السنن ١٢٣/٤؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٣٨. ١٧٠ أ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٠٠٧ عن طريق ابن جريج عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "فيخرجها" والتصحيح من المحقق.

فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرصه، وأرادوا أن يرشوه،

قال: فأعد الله أن تطعمونني السخت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ، وأنتم أبغض إلىّ من عديكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بعضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم،

قال: فقالوا: يا ابن رواحة بهذا قامت السموات والأرض(١).

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا أن ابن رواحة / كان يضمن اليهود الشطر ١/١٤١ الذى كان للمسلمين من الثمار، وفيه أنه كان يخرص عليهم الزرع كما يخرص عليهم النخل.

وقد روى عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعثته ابن رواحة إلى خيبر في خرص ثمرها ما

• ٧٢- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أبو عوان الرمادى، قال حدثنا ابراهيم بن طهمان، قال حدثنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: أفاء الله – عز وجل – خيبر فأقرهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعني يهود كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليّ، قتلتم أنبياء الله – عز وجل –، وكذبتم على الله – عز وجل –، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، وقد خرصت عشرين ألف وسق من قمر، فإن شئتم فلكم، فإن شئتم فلي (٢) وليس في خرص ابن رواحة أكثر مما روينا.

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يأمر به الخراص ما:

٧٢١ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن بن الأسود بن نيار، عن سهل بن أبي خيشمة قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الهيه (٣).

وكذلك كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص:

٧٢٢- حدثنا ووح بن الفرج، قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا أبو بكر بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٣٧ من طريق داود بن هند عن الشعبي بهذا المعنى.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ١٩٣/٢؛ والبيهقي في السنن ١٩٣/٤؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٩٢٠٥ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير؛ وابن أبي شببة في المصنف ١٩٤/٣ ورواية المصنفين: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما أن خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر، وعليهم عشرون ألف وسق."

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٢٠٠٥؛ والنسائي، حديث ٢٤٩١ (٤٢/٥)؛ والترمذى حديث ٢٤٣٢؛ والدارمي، حديث ٢٦٢٢؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٩٤/٣؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢/٤، ٣؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٤٨؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٩٩٧، ١٩٩٣.

عباس، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن ابن المسيب قال: بعث عمر بن الخطاب سليمان بن أبي خيثمة يخرص على الناس، فأمره إذا وجدوا القوم في نخلهم ألا يخرص عليهم ما يأكلون(١١).

قال أحمد: والثلث والربع المذكوران في حديث سهل بن أبي خيشمة إنما أمر يتركها لهذا المعنى، وقد روى عن سهل في الخرص ما:

المحدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرني يحيى بن العيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل أن / مروان بعثه خارصا فخرص مال سعد بن أبي سعد بسبع مائة وسق، فقال: لولا أثي وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته بتسعمائة وسق، ولكنى تركت لهم بقدر ما يأكلون(٢).

وقد روى عن سهل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ما:

274- حدثنا جعفر بن سليمان الهاشمي ثم النوفلي، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، قال حدثنا محمد بن صدقة الفدكي، عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة الحارثي عن ابيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا خيثمة خارصا فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أبا خيثمة قد زاد علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت (٣) عليه "فقال: (يا) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركت له قدر عرية أهله، وما يطعم المساكين، وما تصيب الريح، فقال: قد زادك ابن عمك وأنصفك (٤٠).

وأما ما رويناه عن أبي حميد من خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المرأة حديقتها، ومن أمره إياها بإحصائها إلى أن يرجع إليها، ففي ذلك دليل أنه لم يملكها مال الله - عز وجل - فيها بخرصه إياها عليها، لأنه لو كان قد ملكها ذلك ما احتاج إلى إحصائها، ولكنه احتاج منها إلى إحصائها ما فيها، لأنه أمين عليها وعلى ما لله - عز وجل - على ما يتحققه وجل - فيها فأمرها بإحصاء ما فيها ليأخذ منها حق الله - عز وجل - على ما يتحققه منها ويسلم لها حقها بملكها.

<sup>(</sup>١) أِخرِجه أِين أَبِي شيبة في المصنف، ١٩٤/٣؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٤٩. والبيهقي في السنن ١٢٤/٤.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٥٠؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "رددت".

<sup>(</sup>٤) أُخَرِّجه الدارقطني، ١٣٤/٢ (حديث ٢٧) من طريق عبدالجبار بن سعيد عن محمد بن صدقة، ولم يذكر "وما تصيب الريح" كما أن فيه "خرفة" بدل "عرية".

ولما كان يرجع في الواجب لله - عز وجل - فيها إلى ما يحصى منها بعد الخرص، وعقلنا أن الثمرة لا بد من سقوط بعضها بهبوب الرياح وجب أن لا يكون ذلك محسوبًا على أهلها، ووجب أن يكون مرفوعا عنهم منها كما كان رفعه أبو خيثمة في خرصه على ابن عمه وأمضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما في حديث محمد بن صدقة الفدكي الذي رويناه.

ولما كان أهل الحوائط مأمورين بالصدقة بعد الخرص من ثمارهم على المساكين، غير ممنوعين من ذلك بالخرص، وكان ما يأخذه المساكين منها على سبيل الصدقة متصرفا في وجه الصدقة التي تؤخذ الزكاة من أهلها كان ذلك محطوطا عن أهل الحوائط من ثمارهم مرفوعا / عنهم منها كما حطه أبو خيثمة في خرصه على ابن عمه، ورفعه عنه من ثمرة حائطه وأمضاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على ما ذكرنا في حديث الفدكي.

1/127

ولما كان من أخلاق أهل الحوائط المحمودة منهم اغراء بعض ثمار حوائطهم، وكان ما يغرونه من ذلك فإنما يقصدون به إلى المساكين الذين يستحقون الزكوات، كان ذلك محطوطا مما خرص عليهم، مرفوعا عنهم منه كما حطه أبو خيثمة، ورفعه عن ابن عمه في خرصه عليه ثمرة حائطه على ما في حديث الفدكي، وعلى ما في حديث ابن أبي خيثمة في رفعه عن سعد بن أبي سعد في خرصه، ومثل ذلك ما:

٧٢٥- روى عمرو بن يحيى المارني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في العرية"(١) أي لأنّ العرية نفسها صدقة، فلا صدقة فيما أخرج صدقة.

فإن سأل سائل عن العربة ما هي؟ قيل له: هي العطية. وكذلك روى عن زيد بن ثابت.

٧٢٦ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا محمد بن عوف الزيادى، قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البائع والمبتاع وعن المزابنة"

قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فسيعهما بخرصهما قرا(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٥١ من طريق حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة! وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٠٢ من طريق ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وأخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٢٥٢ ومن طريقه الإسناد مثله. وأخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٢٤/٤ عن ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد يرفعه: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" قال عبدالرزاق: وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "ليس في العرايا صدقة".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، بيوع ٧٥ (٣٠/٣)؛ ومسلم، بيوع ١٤، حديث ٢٠، ٢١، (١١٦٨/٣) بهذا المعنى؛ والنسائي، حديث ٢٥، ٢١، (٢١٧/٧) بهذا المعنى؛ وابن ماجه، حديث ٢٢٨٩ بهذا المعنى أيضا.

فهذا زيد بن ثابت يخبر أن العرية هي الهبة، وهو من أهل العرايا، لأنها كانت للأنصار لا نعلمها كانت لغيرهم. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر منقطع يدل على هذا.

٧٢٧- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عمرو الضرير قال حدثنا جرير بن حازم، قال سمعت قيس بن سعد يحدّث عن مكحول الشامي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خففوا في الخرص، فإن في المال العربة والوصية"(١).

٧٢٨ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي المديب أنه سئل عن العرايا / فقال: كان الرجل يطعم أخاه النخلتين والثلاث في النخلة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرخص للذي يطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن.

وقد مدحت الأنصار بالعرايا حتى قيل فيهم ما ذكره أبو عبيدة (٢).

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح (٣).

أي: أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح على سبيل الصدقة بها، وفي العرايا كلام كثير واحتجاجات ليس هذا موضعها.

فإن قال قائل: ففي حديث الفدكي من قول أبي خيشمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رفعت له قدر عربة أهله"،

قيل له: معناه عندنا – والله أعلم – قدر عرية صدقته التي يتصدق بها من ثمرة حائطه، لأن ما أضيف إلى آله فهو المراد به. ألا ترى أن الحديث المروى "لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود" مزمار من مزامير داود، لأن المزامير إلها كانت لدواد – صلى الله عليه وسلم –، لا لغيره من آله(٤).

ولما كان أهل الحوائط غير ممنوعين من الأكل من ثمارها لأنها قوتهم، ولا غناء لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٩/٣ من طريق وكبع عن جرير بإسناده يرفعه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خفف على الناس في الخرص وإنَّ في المال العربة والوصية.

قال: العربة " النخلة يرعها الرجل في حائط الرجل، والوصية: الرجل يوصي بالوصية للمساكين.

ر. وأخرجه أيضا أبو عبيد في الأموال، حديث ١٤٥٣ وفيه "الوطية" بدل "الموصية"؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٠٨ وفيه: الواطئة".

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان "عرا" (٤٩/١٥ - ٥٠) نقلا عن أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٣) والبيت لسويد بن الصامت الأنصاري (اللسان "عراً").

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، قضائل القرآن ٣١ (١١٢/٦)؛ ومسلم، المسافرين ٣٤، حديث ٢٣٥ (٢٥٥١/١)؛ والنسائي، حديث ١٠١٩، ١٠١٠، ١٨٠/١).

عنها، وكان ذلك مما لا يبقي فيها إلى وقت جذاذها فوجب بذلك أن يكون ذلك المقدار محطوطا منها عن أهلها،

وجميع ما ذكرنا من هذه الأشياء التي تحط من الخرص، وإن شاء الخارص قدر لها قدرا في الذي حطه مما يجعله قدر الشمرة على ما في حديث عبدالرحمن بن الأسود عن ابن أبي خيشمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا خرصتم فدعوا الثلث فدعوا الربع". فإن شاء خرصها بكمالها كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة المرأة في حديث أبي حميد الساعدى، ثم حط ذلك منها في وقت جذاذها، فإن وجد وقت الجذاذ في ثمره المخروصة زيادة على ما خرصت، أو نقصت منه فإن أهل العلم يختلفون في ذلك. فأما القاسم بن محمد فروى عنه في ذلك ما /

1/128

٧٢٩ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني ابن لهيعة، عن بكير قال سمعت القاسم وجاء إليه رجل فقال له: جاء الخارص فخرص ثمرى فنقص خرصه عما كان فهه، أو زاد

فقال القاسم: ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد، إنما عليك ما خرص وهو كاسمه فيما خرصه هذا الخارص إنما ذلك اليه(١). وقد روى هذا عن مالك:

. ٧٣- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال سمعت مالكا يقول: إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فزاد خرصه أو نقص فلا شيء على صاحب الثمر"(٢).

وأما ابن سيرين فروى عنه خلاف هذا:

٧٣١ – حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: "كان الخارص يخرص، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرص رد عليهم"(٣).

وهذا القول أحب إلينا وأشبه بالقياس من الوجه الآخر، لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يأمر المرأة في حديث أبي حميد بإحصاء الشمرة بعد الخرص الأول المحصي منها هو المرجوع إليه، ولولا ذلك لما كان لإحصائها إياها بعد أن خرصها عليها معنى، ولأن الخارص لا يكون في خرصه أعدل من حكم الصيد في حكمها، ألا ترى أنهما لو حكما حكما فيما حكما فيم من ذلك فأحطأا وزادا على قاتل الصيد في قيمة ما حكما عليه به

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأسوال، حديث ١٤٧٨ من طريق عسرو بن طارق عن ابن لهيعة بهذا الإسناد؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٠٣ عن طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) حكى أبو عبيد قول مالك في الأموال، حديث ١٤٧٩؛ وابن رَعْبويه في الأموال، حديث ٢٠٠٥، وانظر أيضا: المغني
 ٢٩/٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٠٢.

أو نقصاه من قيمته ما قتل أو يجاوزانه نظير ما قتل إلى ما أرفع منه من النعم، أو نقصاه من نظير ما قتل فرده إلى أقل من ذلك من النعم، إن ذلك غير مزيل عنه شيئا مما وجب لله - عز وجل - عليه، وإنه لا بدله من الخروج مما وجب لله - عز وجل - عليه من ذلك إلى من يجب عليه الخروج من ذلك إليه، وإن ما كان من الحكمين لا يغير الأمر عما كان عليه في الحقيقة، ولا يزيد فيه ولا ينقص منه كالخرص الذي ذكرنا أحري أن يكون كذلك. ولما كان الخرص الذي ذكرنا، قد استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، وهي آخر غزواته في أخراياته - صلى الله عليه وسلم -، وأمر المرأة التي يخرص عليها وهي آخر غزواته في أخراياته الله عليه وسلم -، وأمر المرأة التي يخرص عليها حقيقته منها في وقت جذاذها.

واستعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده التخفيف عن أهل الثمار في خرصها عليهم كنحو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر به الخراص في حديث سهل، واستعمل سهل من بعده، دل أن الخرص إغا يراد لإحصاء الثمار خاصة لترتفع به التهمة عن أهلها فيما يذكرون في المستأنف أنهم وجدوه منها، ولتوقف على مقدارها حزرا لا حقيقة فيه، ثم يرجع إلى الحقيقة فيها في كيل ما يؤخذ منها على ما يقوله أهلها. وفي ذلك ما دل أن ما كان من ابن رواحة من تخييره أهل خيبر بين أخذ جميع ما خرصه وضمان مثل نصفه له، أو تسليمه وضمانه مثل نصفه لهم منسوخا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر كيلا، وبما سوى ذلك مما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المزآبنة قال:

٧٣٢ فإن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو معاوية الضرير، عن أبي اسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة"(١).

٧٣٣ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك و يونس بن زيد وغير واحد أن نافع حدثهم عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا"(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، بيوع ٣٢/٣)٨١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٢٤/١)؛ والبيهقي في السنن ٣٠٨/٥. وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ٢٦٢٦ (١٢٩/٧)

<sup>(</sup>٢) أخَرجه الإمام مالك في الموطأ، بيوع ١٣، حديث ٢٣ (٦٢٤/٢)؛ والبخارى بيوع ٧٥ (٢٩/٣)، ٨٢ (٣٢/٣)؛ ومسلم بيوع ١٤، حديث ١١٥؛ والنساني حديث ٤٥٣٤)؛ والشافعي في السنن المأثورة، حديث ٢١٥؛ والحمد بن حنبل في المسند ٢٧٠، ٣٢؛ والبيهقي في السنن ٧٠/٠؛ وعبدالرزاق في المصنف حديث ١٤٤٨٩.

٧٣٤ حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا الأسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا، والزرع بالحنطة كلا"(١).

٧٣٥ – حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال حدثني ابن المسيب وأبو / سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله علا / أعدر الله عليه وسلم - قال: "لا تبايعوا الثمر بالتمر".

قال ابن شهاب وحدثني سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٢).

٧٣٦- حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال حدثنا سفيان الثورى، قال حدثني سعد بن ابراهيم، قال حدثني عمرو بن سلمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والحاقلة"(٣).

٧٣٧ حدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال حدثنا ابراهيم بن ميسرة، قال حدثني عمرو بن دينار عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة" (٤).

٧٣٨ حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي خيثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا (٥).

٧٣٩ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، بيوع ١٤، حديث ٧٣ (١١٧١/٣) من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله عن تاقع بهذا الإستاد؛ وأبو داود، حديث ٣٣٦١؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٦٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، بيوع ١٣، حديث ٥٨ (١١٦٨/٣)؛ والنسائي، حديث ٤٥٢١ (٢٦٣/٧)؛ والبيهقي في السنن ١٩٩٥٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ١٤٤٨٨؛ وابن أبي شببة في المصنف حديث ٢٦٢٩ (١٣٠/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، بيوع ١٦، حديث ٨٢ (١١٧٤/٣) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبدالله، وزاد: "وعن بيع الشمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرابا"؛ النسائي، حديث ٤٥٥ (٧/ ٢٧٠) باسناد مسلم ولفظه؛ والبيهقي في السنن ٩٠٥، ٣ بإسناد مسلم ولفظه أيضا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، ببوع ٨٣ (٣٢/٣)؛ ومسلم، ببوع ١٤ (١١٧٠/٣) بعد حديث ٢٩؛ وأبو داود، حديث ٣٣٧٣؛ والنسائي، حديث ٤٠٦؛ وابن أبي شببة في المسنف، حديث ٢٠٦؛ وابن أبي شببة في المسنف، حديث ٢٠٢) والبيهتي في السنن. ١٠٥٥.

- من أهل دارهم منهم سهل(١) بن أبي خيثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الشمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها قرا ثم يأكلونها رطبا"(٢).
- · ٧٤- حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن يونس بن القاسم اليمامي، قال حدثني أبي عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة"(٣).

قال أحمد: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، ولم يستثن بذلك شيئا غير العرايا، فاحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان من ابن رواحة في ١٤٤/ب خرصه، واحتمل أن يكون نهى عن بيع الرطب بالتمر هو الذى / نسخه.

فأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما:

٧٤١ حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن عبيد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم، فقال: فلا إذا "(٤).

وقد روى عن الشعبي في خرص ابن رواحة أنه مسنوخ، وأنّ العمل به محظور.

٧٤٢ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال أخبرنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي أنه ذكر خرص ابن رواحة فقال الشعبي: " أما اليوم فلا يكون الخرص"(٥).

وقال أحمد: يعني ذلك الخرص الذي كان ابن رواحة خرصه على أهل خيبر وضمنهم به حصة المسلمين من ثمارها نحو المعاملة التي كانت بينهم وبين المسلمين فيها.

وهذا الذي ذكرناه من الواجب فيما أخرجت الأرض من العشر، أو نصف العشر. فقد

<sup>(</sup>١) في الأصل "سعد".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، بيوع ١٤، حديث ٦٧ (٣/ ١١٧)؛ والبيهقي قي السنن ٥/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، بيوع ٩٣ (٣٠/٣)؛ والدارقطني ٧٥/٣ (حديث ٢٨٥)؛ والبيهقي في السنن ٢٩٨/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، بيوع ١٧، حديث ٢٢ (٦٢٤) بهذا الإسناد، ولفظه: "أن زيدا أبا عياش أخبره أند سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ققال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال سعد: سعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب اذا - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب اذا يبس؟ فيقالوا نعم، فنهى عن ذلك". وأخرجه أيضا أبو داود، حديث ٣٣٥٩ بلفظ مالك؛ والنسائي، حديث ٤٥٤٥ يبس؟ فيقالوا نعم، فنهى عن ذلك". وأخرجه أيضا أبو داود، حديث ٢٣٥٩ بلفظ مالك؛ وأحمد بن حنبل في المسند (٢٦٨/ - ٢٦٩)؛ وأبن ماجه، حديث ٢٨٤٤؛ والشافعي في السنن المأثورة، حديث ٢١٣؛ وأحمد بن حنبل في المسند / ١٧٥/، والبيهقي في السنن / ٢٩٤/.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٩٤/٣ من طريق حفص عن الشيباتي، ولفظه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبدالله بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل، قال: سألت الشعبى أفعلد؟ قال: لا".

اجتمع أهل العلم جميعا أنه كذلك فيما أخرجته الأرض الحرة.

فأما ما أخرجته الأرض الخراجية من ذلك فإنهم يختلفون فيه، فطائفة منهم تقول: لا صدقة فيه. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد،

وطائفة منهم تقول: فيه الصدقة كما تكون فيه لو كان في الأرض الحرة. وعمن قال ذلك مالك والشافعي.

ولما اختلفوا في ذلك وكان الخراج حقا لله – عز وجل –، والعشر حق له، وكان الواجب لله – عز وجل – فيما يسقى بالسماء وفيما يسقى فيحا العشر كاملا، وفيما يسقى بالعروب والدوالي لما كانت على أصحابه بالعروب والدوالي لما كانت على أصحابه فيه المؤنة خفف ما يجب عليهم فيه من الصدقة، فجعل دون ما يجب فيه لو كان لا مؤنة عليهم فيه لسقى السماء إياه، وبلوغ الماء إياه بفيحة على وجه الأرض، فكان القياس على خليه أهله فيه الخراج أخف مما يجب عليهم فيه الخراج، ولا قول في ذلك أن يكون ما لا يجب على أهله فيه الخراج، أن لا يكون / الواجب فيما عظمت فيه المؤنة في ذلك إلا القولين اللذين ذكرنا، فإذا وجب أن لا يكون / الواجب فيما عظمت فيه المؤنة ألى ذلك.

وقد رأينا - قوق الله التي تجب له فيها الأموال، لا يجتمع في مال واحد منها حقان، من ذلك. إنا رأينا المواشي السوائم فيها صدقات السوائم على ما ذكرنا ذلك في موضعه، ورأينا الماشية إذا ابتاعها رجل يريد بها التجارة ثم أسامها بعد ذلك خرجت بذلك من حكم السائمة فتجب الزكاة فيها بالسنين جميعا، بل جعل وجود أحد السنين ينفي وجوب السنة الأخرى فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الخراج اذا وجب لله - عز وجل - في الأرض ينفي وجوب العشر عليها. فهذا هو القياس عندنا في هذا. والله أعلم.

## تأويل قوله تعالى: { إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين }

قال الله - عز وجل -: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله (١١).

فأما الفقر فهو ضد الغني، وليس بأن يكون الذي يقع عليه هذا الاسم، لا يملك شيئا،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، من الآية: ٦٠.

ولكنه على من لا يملك ما يكون به غنيا. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذى إذا ملكه الرجل دخل به في حكم الغنى، وخرج به من حكم الفقر، وحرمت عليه الصدقة، فقالوا في ذلك أقوالا مختلفة.

وروى كل فريق منهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما يوافق مذهبه، فطائفة منهم تقول: من كان عند أهله ما يغديهم أو ما يشبعهم حرمت بذلك عليه الصدقة، وخرج به من الفقر، ومن كان عند أهله دون ذلك، أو كان لا شيء عند أهله كان من الفقراء الذين تحل لهم الصدقة. وروى أهل هذا القول ما احتجوا به لمذهبهم حديث سهل بن الحنظلية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

٧٤٣ حدثنا عبدالملك بن مرزوق الرقي، قال حدثنا أيوب بن سويد، عن عبدالرحمن ١٤٥ بن يزيد بن جابر، قال حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، قال / حدثني سهل بن حنظلة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم،

قلت: يا رسول الله وما ظهر غنى؟ قال: "أن يعلم عند أهله ما يغديهم أو ما يشبعهم"(١).

٧٤٤ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا بشر بن بكر، عن ابن جابر ثم ذكر بإسناده مثله(٢).

قالوا: وقد دل هذا الحديث على الفقر الذي به تحل الصدقة، وعلى الغنى الذي تحرم به الصدقة.

وطائفة منهم يقولون: من ملك أوقية، وهي أربعون درهما، أو عدلها من الذهب فهو غني، والصدقة عليه حرام. ومن كان لا يملك من الورق أوقية، ولا من الذهب عدلها فهو فقير، والصدقة له حلال. وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من بني أسد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:

٧٤٥ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدَّثه عن زيد بن أسلم، عن عطاء

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٢٩ من طريق عبدالله بن محمد النفيلي، عن مسكين، عن محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد بهذا الإسناد نحوه مع اختلاف في لفظه مطولا. ومن طريق أبي داود أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١٨٠/٤ للهذا الإسناد نحوه مع اختلاف في لفظه مطولا. ومن طريق أبي داود أخرجه أحمد بن عبدار ١٣٩٦. وأخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٧٣٧ من طريق هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٧٧ بإسناد أبي عبيد، ولم يذكرا في إسنادهما ربيعة بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحديث بهذا الإسناد، انظر: مصادر الحديث السابق.

بن يسار، عن رجل من بني أسد قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول لرجل يسأله: "من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا"(١). والأوقية يومئذ أربعون درهما.

قالوا: فقد دل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة، وعلى الفقير الذى تحل له الصدقة.

وطائفة تقول: من ملك خمسين درهما أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني، والصدقة عليه حرام، ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير، والصدقة له حلال. وروى أهل هذا القول ما احتجوا به من حديث ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٧٤٦ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم؛ وحدثنا حسين بن نصر، قال حدثنا الفريابي، قالا حدثنا الثورى عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسأل عبد مسألة / وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا أو كدوحا، أو خدوشا في وجهه يوم القيامة، قيل: يا رسول الله وما غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب"(٢).

1/127

٧٤٧ حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد البغدادى، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا سفيان الثورى فذكر بإسناده مثله غير أنه قال كدوحا ولم يشك،

وزاد: فقيل لسفيان: لو كان عن غير حكيم فقال حدثناه زبيد عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد (٣).

قالوا: فقد دل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة، وعلى الفقير الذى تحل له الصدقة. وروى هذا القول عن الثورى، وعن محمد بن عبدالله الأنصارى .

وطائفة تقول: من كان يملك من الورق خمس أواق، وهي مائتا درهم أو عدلها من الذهب فهو بذلك غني، والصدقة عليه حرام. ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير والصدقة له

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، صدقة ٢، حديث ١١ (٩٩٩/٢) مطولا . ومن طريقه أخرجه أبو داود، حديث ١٦٢٧؛ والنسائي، حديث ٢٥٩٦ (٥٩٨٩)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٣٠٩٠ من طريق ابن عيينة؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٧٣٤ من طريق سفيان؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٠٦؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٣٦/٤، ٤٣٠/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٧٣٠ من طريق الأشجعي عن سفيان. وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٧٢ من طريق محمد بن يوسف عن سفيان؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٣٠/١٨٠ من طريق وكبع عن سفيان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٢٦ من طريق الحسن بن علي عن يحيى بن آدم؛ والنسائي، حديث ٢٥٩٢ (٩٢/٥) من طريق أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم؛ وابن ماجه، حديث ١٨٤٥.

حلال. وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من مزينة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٧٤٨ حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا عبدالحميد بن جعفر، قال حدثني أبي عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته؟

قال: فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يخطب، وهو يقول: "من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل الحافا"(١).

قالوا: فدل هذا الحديث على الغنى الذى تحرم عليه الصدقة، وعلى الفقير الذى تحل له الصدقة، وقد روى هذا القول عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد. حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بذلك، ولم يحك محمد خلافا بينه وبين أبي حنيفة وأبى يوسف.

حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبي حنيفة بذلك.

قال محمد رحمه الله: وهو قولنا /.

١٤٦ /ت

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فكان الفقير الذى تحل له به الصدقة لا يخلو من أحد وجهين، إما أن تكون به الضرورة إليها كالضرورة إلى الميتة، فيكون الذى يحل منها للمضطر إليها ما يذهب به عنه خوف تلف نفسه، أو يكون لعدم ملك مقدار من المال. فرأيناهم جميعا لا يختلفون أن من كان يملك دون ما يغدى أهله أو يعشيهم أنه لا يخرج بذلك من الفقراء حتى تحرم عليه الصدقة التي تحل للفقراء،

فعقلنا بذلك أن الذى يحل من الصدقة للمضطر إليها ليس مثل الذى يحل للمضطر إلى الميتة منها للضرورة إليها، وأنه إنما جعل لعدم مقدار من المال. فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد روى عنه ما:

٧٤٩ حدثنا بحر بن نصر، عن شعيب بن الليث، عن أسد، عن سعيد بن أبي سعيد

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، حديث ٢٥٩٥ (٩٨/٥) من طريق قتيبة، عن ابن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: "من استغنى أغناه الله - عز وجل -، ومن الله عليه وسلم ولم أسأله". وأخرجه ابن أبي شيبة في سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣١١/٣ من طريق شعبة، عن أبي حسزة، عن هلال بن حصين، وعن أبي سعيد الخدري ثم ذكر نحو حديث النسائي.

المقبرى، عن شريك بن عبدالله بن أبي غر أنه سمع أنس بن مالك يقول: "بينما نحن في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد – صلى الله عليه وسلم –? فقلنا: هذا الرجل المتكئ، فقال له: يا ابن عبدالمطلب الله – عز وجل أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "اللهم، نعم"(١).

٧٥- حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "إنّك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن أطاعوا لك فأخبرهم أن الله – عز وجل – فرض عليهم صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله – عز وجل – قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن / هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه له – عز وجل – حجاب"(٢).

٧٥١ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا خالد بن أبي يزيد القطريلي، قال حدثنا اسماعيل بن زكرياء، عن الأعمش، عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعيا على الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في فقرائنا، وكنت غلاما بينهم فأعطاني منها قلوصا" (٣)

هكذا حدثناه أبو أمية.

٧٥٢ - وقد حدثنا محمد بن علي بن داود، قال حدثنا خالد بن أبي يزيد، قال حدثنا اسماعيل بن زكرياء يعني الحلقاني، عن الأشعث عن أبي جحيفة عن أبيه فذكر مثله(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، علم ٦ (٢٣/١)؛ والنسائي، حديث ٢٠٩٢ (١٢٢/٤)، ٢٠٩٣، ٢٠٩٤؛ وابن ماجه، حديث ١٣٩٩؛ وابن زنجويه في الاموال، حديث ٢٢٣٩، والبيهقي في السنن ٩/٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، زكاة ١ (١٠٨/٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكرياء بن أسحاق، و ٤١ (١٣٥/٢) من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن اسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبدالله بن صيفي، و ٦٣ (١٣٦/٢) من طريق محمد، عن عبدالله عن زكرياء بن اسحاق؛ ومسلم، ايمان ٧، حديث ٢٩ (١/٠٥) من طريق بشر بن السرى وعبدالله بن حميد، عن أبي عاصم، عن زكرياء بن اسحاق؛ وحديث ٣١ (٥٠/١) من طريق اسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبدالله بن صيفي؛ وأبو عاصم، عن زكرياء بن اسحاق؛ وحديث ٢٥ (٥/١١) من طريق اسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبدالله بن صيفي؛ وأبو داود، حديث ١٥٨٤ من طريق وكبع، عن زكرياء بن اسحاق؛ والنسائي، حديث ١٢٣٥ (٢/٥)، ٢٥٢٢ (٥/٥٥)؛ وابن ماجه، حديث ١٨٥٤؛ والمن زغبويه في الأموال، عبد، حديث ١٢٥٨؛ والمن زغبويه في الأموال، حديث ١٠٥٤، والبيهقي في السنن حديث ٢٣٤٦؛ والبيهقي في السنن

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ١٣٦/٢ (حديث ٧)؛ وابن أبي شببة في المصنف ٢٠٤/٣ من طريق أشعث بن سوار، عن عون بن أبي جعيفة؛ وابن خزعة، حديث ٢٣٦٧، ٢٣٧٩ من طريق ابن أبي شببة.

فعقلنا بذلك أن من ملك الخمس الأواق - الذى عليه فيها الصدقة - غني، وأن الذى لا يملكها غير غني، وأن الذى لا يملكها فلا تؤخذ منه الصدقة، وهو الذى تعطي الصدقة كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

وأما المسكنة التي يكون بها المسكين مسكينا فإنّ ابراهيم بن مرزوق:

٧٥٣ حدثنا قال حدثنا أبو ربيعة، عن أبي عوانة، عن قتادة في قوله: {إلها الصدقات للفقراء والمساكين} قال: الفقير المحتاج الذي به زمانة، والمسكين الذي ليست به زمانة وهو محتاج(١١).

ففي هذا الحديث تبيان الفقير والمسكين ما هما؟ واسم المسكنة فقد يجمع أصنافا من أهلها، منهم ذو الزمانة، ومنهم من لا يسأل الناس، ومنهم من يسأل الناس غير أنهم ذووا حاجة، وإن كانوا يتفاضلون في حاجاتهم إلى الصدقة، وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ما:

عن المحدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان، عن ابراهيم الهجرى، عن أبي الأحوص ،عن عبدالله عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: المحين بالطواف الذي / ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، قالوا: فمن المسكن يا رسول الله؟

قال: الذي يستحيى أن يسأل ولا يجد ما يغنيه، ولا يفطن له فيعطى "(٢).

٧٥٥- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أبو عمرو الحوضي، قال حدثنا خالد بن عبدالله، عن الهجري فذكر بإسناده مثله (٤).

٧٥٦- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي الوليد، عن أبي الله عن أبي الله عليه وسلم - مثله(٥).

٧٥٧ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن أبي الزناد، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ١٣٦/٢ (حديث ٦) من طريق عمر بن علي بن مقدم، عن أشعث بن سوار؛ والبيهقي في السنن ٩/٧ من طريق الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٥٨/١٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، ومن طريق بشر، عن يزيد عن سعيد، عن قتادة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١٩٨٤/١؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢١٠٨ من طريق جعفر بن عون، عن ابراهيم بن مسلم الهجرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أُحمد بن حنبل في المسند ٤٤٦/١ من طريق عبدالله، عن أبيه، عن عمرو بن مجمع، عن ابراهيم الهجرى بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) أخَرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣٩٣/٢ من طريق عبدائله عن أبيه، عن أبي نعيم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي عالج، عن أبي عالج، عن

الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله(١).

٧٥٨- حدثنا أبو أمية، قال حدثنا علي بن عياش، قال حدثنا ابن ثوبان، عن عبدالله ابن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله(٢).

وكان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف" ليس على معنى إخراجه إياه من المسكنة حتى تحرم عليه بتلك الصدقة، وحتى لا يكون من المساكين الذين يدخلون في الآية التي تلونا، ولكنه أراد بذلك أنه لا يستحقها بكل أحواله حتى تحل له من تلك الأحوال كلها، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد روى عنه في الصدقة على المسكين السائل ما:

909 حدثنا يونس، قال حدثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار حدّثه رجلان أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع البصر وخفضه فرآهما جلدين قويين فقال: "إن شئتما فعلت، ولا حق فيها لغنى، ولا لقوى مكتسب"(٣).

٧٦٠ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا جعفر بن عون العمرى، قال حدثنا هشام بن عروة،
 عن أبيه، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار، قال حدثني رجلان من قومي أنهما أتيا النبي
 / – صلى الله عليه وسلم –، ثم ذكر مثله(٤).

٧٦١ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث، عن هشام بن عروة فذكر بإسناده مثله(٥).

٧٦٢ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد وهمام، عن هشام

<sup>(</sup>۱) أخرجه الامام مالك في الموطأ، صفة النبي ٥، حديث ٧ (٩٣٣/٢)؛ والبخارى زكاة ٥٣ (١٩٣/٢)؛ ومسلم، زكاة ٣٤، حديث ١٠١ (ص ١٣٠/١)؛ حديث ١٠١ (ص ١٠٩٠)؛ ومالت المغيرة (يعني الحزامي)، عن أبي الزناد؛ والنسائي، حديث ٢٥٧٢ (٥٥/٥)؛ والبيهقي في السنن ١١/٧. والبيهقي في السنن ١١/٧. (٢) لم أعفر عليه بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٣٣ من طريق عبيسى بن يونس؛ والنسائي، حديث ٢٥٩٨ (٩٩/٥) من طريق يحبى؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧١٥٤ من طريق معمر؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٧٢٧ من طريق اللبث؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٦٩ من طريق ابن المبارك، و ٢٠٧٠ من طريق محاضر؛ والبيهقي في السنن ١٤/٧ من طريق أبى داود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٢٢٤/٤ من طريق يحيى بن سعيد، ٣٦٢/٥ من طريق عبدالله بن نمير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٧٢٧.

فذكر بإسناده مثله(١).

فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباحهما الصدقة بقوله لهما: "إن شئتما فعلت"، ولم ينعهما منها لقوتهما وجلدهما، ولم ينكر عليهما سؤالهما إياه فيهما ورد أمرهما في حالهما لها إلى أنفسهما فقال: "إن شئتما فعلت"، أى لأنكما أعلم بحسة أمركما منى فى غنى إن كان معكما،

ثم غلظ عليهما أمر الصدقة فقال: "ولا حق فيها لغني، ولا لقوى مكتسب"، وجمع في هذا المعنى والقوى المكتسب، وإن كانا منختلفين في المعنى، لأن الغني لا تحل له الصدقة أصلا، ولأن القوى المكتسب قد تحل له الصدقة إذا كان فقيرا، ولكنه ليس في حلها كالزمن الفقير الذي لا يستطيع الغنى عنها باكتسابه تقوية ما يغنيه عنها،

وقد يغلظ الشيء بمثل هذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المؤمن الذى يبيت شبعانا وجاره جائع"(٢). فلم يكن ذلك على أنه يخرج بذلك من الإيمان حتى يدخل به في حكم الكفر.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا دين لمن لا أمانة له"(٣)، وليس في معنى أنه يكون بذلك في حكم من لا دين له.

وكذلك قوله – صلى الله عليه وسلم –: "ليس المسكين بالطواف"، ليس على معنى أنه يخرج بذلك من أسباب المسكنة حتى يكون بذلك ممن تحرم عليه الصدقة، ولكن ليس حكمه في المسكنة كحكم من سواه ممن لا يسأل، ولا يفطن له فيعطى.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبيد الله بن عدى: "ولا حق فيها الدى لا يستطيع / الاكتساب، وقد الدى الذى لا يستطيع / الاكتساب، وقد يقال: فلان عالم حقا، إذا كان ممن قد تكاملت فيه أسباب العلم، ولا يقال له إذا كان دون ذلك: فلان عالم حقا، وإن كان في الحقيقة عالما.

فلما كان الذي يراد به في تحقيق العلم له أعلى مراتب العلم، كان كذلك قوله – صلى الله عليه وسلم –: "ولا حق فيها لقوى مكتسب" أي ولا حق فيها يكون به في أعلى مراتب أهلها الذين يستحقونها، لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد قال للرجلين الجلدين القويين اللذين يطيقان الاكتساب، هذا القول بعد أن أباحهما إياها بقوله لهما: "إن شئتما فعلت". فعقلنا بذلك أن قوله لهما: "ولا حق فيها لقوى مكتسب" ليس على حرمتها على القوى المكتسب إذا كان فقيرا، ولكن لما سوى ذلك.

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهفي في السنن ١٠ ٣/١ يسنده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣/١٣٥، ١٥٤، ٢١٠، ٢٥١ عن أنس بن مالك يسنده.

وقد اختلف أهل العلم في معنى من هذا وهو رجل قال: "ثلث مالي للفقراء والمساكين، ولفلان" على سبيل الوصية. فكان أبو حنيفة يقول: يقسم ذلك الثلث على ثلاثة أسهم، فسهم منها لفلان، وسهمان للفقراء والمساكين، وضرب للفقراء بسهم وللمساكين بسهم. كذلك حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، قال: وقال أبو يوسف: يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد، ويضرب لفلان الموصى له معهم بسهم واحد، فيكون الثلث نصفين، وليس هذا القول بالمشهور عن أبي يوسف، ولا نعلمه ذكر عنه إلا في هذه الرواية خاصة.

وأما محمد بن العباس فحدثنا عن علي، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث، وللفقراء والمساكين بثلث ماله.

قال: يكون الثلث بينهم على خمسة أسهم، منها ثلاثة لأمهات أولاده، وللمساكين سهم، وسهم منها للفقراء، ولم يحك خلافا.

وإذا وجب أن يصرف للمساكين بسهم، وللفقراء بسهم فيما وصفنا، وجب أن يكون المساكين غير الفقراء، والفقراء غير المساكين / ولا نعلم أنه بين في ذلك شيئا يبين به كل ١١٤٥/ واحد من الصنفين من الصنف الآخر منهما، وإذا وجب أن يكون الفقير هو المسكين، والمسكين هو الفقير لأن الحاجة إلى الصدقة تجمعهما، وإن تفاضلا في الحاجة إليها كما تجمع المسكنة المساكين وإن تفاضلوا فيها، وجب أن لا تصرف للفقراء والمساكين في الوصية التي ذكرنا إلا بسهم واحد كما قال أبو يوسف فيما روينا عنه.

٧٦٣ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: "أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على قومي فقلت: يا رسول الله أعطني من صدقاتهم، ففعل وكتب لي بذلك كتابا، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "إنّ الله – عز وجل – لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها من السماء فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها"(١).

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر الصدقات في هذا الحديث إلى الأجزاء التي جزأها الله - عز وجل - عليها، وجعل للصدائي بعد ما ولاه على قومه شيئا منها، ومحال أن يكون ولاه مع زمانة به.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٣٠؛ وأبن زنجويه في الأموال، حديث ٢٠٤١.

وأما العاملون على الصدقات فهم الساعاة عليها الذين يأخذون منها بعمالتهم عليها ما يأخذونه منها، ولا ينقصون منه، ما يأخذونه منها، وليس لهم في ذلك منها سهم موقت لا يزادون عليه، ولا ينقصون منه، إنما يعطون منها مقدار ما يكفيهم في عمالتهم عليها لأنفسهم ولأعوانهم على ذلك .

وكذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقول فيما حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو حنيفة رحمه الله: فإن قيل له التمر لم يلتفت إلى ذلك ولكنه يعطى منها ما يسعه ويسع أعوانه ولم يحك خلافا.

وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتآلفهم على الاسلام / لحاجة أهل الإسلام إلى ذلك.

وهذا مما أغنى الله - عز وجل - عنه المسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مدة من حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما قوله {وفي الرقاب} فإن أهل العلم، رحمهم الله، اختلفوا في المراد بذلك ما هو؟ فطائفة منهم تقول: هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك رقابهم من الرق، والخروج من المكاتبات الائي هم فيها، وممن كان يقول بذلك أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي.

وطائفة تقول: هو على الرقاب ساعون من الزكاة فيعتقون فيكون ولاؤهم للمسلمين، لا للمعتقين لهم خاصة، وعمن روى ذلك منهم مالك وكثير من أهل المدينة، وقد روى في ذلك عن المتقدمين ما:

٧٦٤ حدثنا فهد، قال حدثنا أبو غسان ومحمد بن سعيد، قالا حدثنا أبو بكر بن عياس، قال حدثنا الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال قال ابن عباس "اعتق من زكاة مالك"(١).

٧٦٥ – وحدثنا فهد، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا جعفر الأحمر، عن عطاء إبن السائب عن سعيد بن جبير قال: "لاتعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء"(٢).

ولما اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إنما الولاء لمن أعتق"(").

عقلنا بذلك أنه لا يكون ولاء نسمة قد أعتقها رجل لغيره، فاستحال بذلك أن يكون

<sup>(</sup>١) أُخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٩٦٧؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٢٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، المكاتب ٤ (١٢٨/٣)؛ ومسلم، عتق ٢، حديث ٥ (ص ١٥٠٤)، ٦(ص ١١٤١)؛ والإمام مالك في الموطأ، العتق والولاء ١٠، حديث ١٧، ١٥، (ص ٧٨٠ وما بعدها).

للمسلمين جميعا ولاء ما أعتق بعضهم، ولما انتفي ما وصفنا ثبت القول الآخر، وأن المراد بالرقاب هو المعونة للمكاتبين كما قد حض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما:

٧٦٦ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، عن عمرو بن ثابت، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل أن عبدالرحمن بن سهل بن حنيف حدثه أن أباه حدّته أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من أعان مكاتبا في رقبته /، أو غارما في عسرته، أو مجاهدا في سبيل الله – عز وجل – أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"(١).

٧٦٧ حدثنا فيهد، قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن ابن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٢).

فعقلنا بهذا الحديث أن الصدقة على المكاتبين معونة لهم في رقابهم حتى يعتقوها بأدائهم عنها. وكما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما:

٧٦٨ حدثنا فهد، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عيسى بن عبدالرحمن قال حدثني طلحة بن الأمامي، عن عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمني عملا يدخلني الجنة فقال: وإن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المساألة، اعتق النسمة، وفك الرقبة. قال: أوليسا واحدا؟

قال: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف والفيء على ذى الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وآمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. (٣).

فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث عتاق النسمة غير فكاك الرقبة، وجعل تحريرها فيه عتاقها كما جعله الله - عز وجل - في كتابه في الكفارة في الظهار، وفي القتل خطأ، وفي الأيمان، وكما أوجبه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الكفارة بالإفطار في شهر رمضان،

وجعل فكاك الرقبة المعونة في ثمنها الذى يعتق به كما يفك المرهون بالديون التي هي محبوسة بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤٨٧/٣؛ والبيهقي في السنن ١٠/ ٣٢٠ من طريق أبي الوليد هشام بن عبدالملك، عن عمرو بن ثابت بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ١٠/٣٢٠ من طريق زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنبل في المستد ٢٩٩/٤.

وعقلنا بذلك أن تأويل قول الله - عز وجل -: {فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة \(^\). إن ذلك إلا فكاك للرقبة، هو هذا المعنى، لا ابتياعها وعتاقها، والله أعلم.

ولم يرد في الحديث الذي روينا - والله أعلم - بالمعونة، وثمن الرقبة الشمن الذي يبتاع / به، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن معونة للرقبة، وإنما كان معونة لمبتاعها الذي قد تحرم عليه الصدقة، أو قد تحل له، والذي قد عسى أن يعتقها بعد ابتياعها إياها، أو يموت قبل أن يعتقها فتعود ميراثا عنه، أو يأبي في حياته عتقها فلا يحر على ذلك، فلا يحكم به عليه، أو تحدث به حادثة قبل عتقه إياها تمنعه من عتاقها كذهاب عقله وما أشبهه، عقلنا بذلك أن الفكاك هو ملكية الرقبة حتى يتولى فكاكها به، لا ما سواه، ولا يكون ذلك إلا وقد تقدم في الرقبة ما يوجب لها الملك لما يملك حتى يفك به الرق عنها، وهو الكتابة لا غيرها.

وكذلك ما جعل الله - جل وعز - في الآية التي تلونا في الرقاب هو من هذا الجنس وهو ما ملكته الرقاب، فلا يملك الرقاب ما يؤديه عن أنفسها حتى يعتق به إلا وهي مكاتبة قبل ذلك.

وقد ذكر الله – عز وجل – في هذه الآية في {الصدقات للفقراء والمساكين} الآية. فكان ما أريد به من ذلك هو ما يمكلونه، فكان أولى الأشياء بنا في الرقاب أن يجعل ما أريدت به فيها هو ما يملكه، ولا يكون ذلك كذلك إلا وقد تقدمت المكاتبات فيها، فيثبت بذلك أن أولى التأويلين بقوله – عز وج –: {وفي الرقاب} هو ما ذهب إليه الذين جعلوها في المكاتبين.

وأما قوله: {والغارمين} فهم المدينون، لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم علمناه.

وأما قوله {وفي سبيل الله} فهو: المعونة لأهل سبيل الله، وهي طاعته. فمنهم المجاهدون فيدفع إليهم من على جهادهم، ويكون الذى يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم، ومن مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه في النفقة على نفسه في جهاده كان من تركته، وجرى فيه ما يجرى في تركته.

فإن قال قائل: فكيف يملكه الما فوع إليه؟ وإنما دفع إليه على أنه لسبيل الله - عز وجل -؟

قيل له: لم يدفع إليه على أنه غير مالك له، إنما دفع إليه ليملكه، ثم يصرفه بعد الله الله - عز وجل -.

<sup>(</sup>١) سورة البلد، الآيات: ١١، ١٢، ١٣.

ألاترى أنه لو كان غنيا لم يجز أن يعطي من هذا شيئا إذا كانت الصدقة حراما عليه، وإنا يعطاه إذا كان فقيرا، وإذا أعسر فيما ذكرنا غنى المعطى وفقره لمن يكن ذلك إلا أنه علك ما أعطى منه.

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى في ملك المعطى في سبيل الله - عز وجل - ما يعطى فيه:

979- حدثنا يزيد بن سنان ونصر بن مرزوق وابن أبي داود قالوا حدثنا عبدالله بن صالح، قال حدثنى الليث، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال حدثني سالم بن عبدالله أنّ عبدالله بن عمر كان يحدّث أنّ عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره في ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعد في صدقتك"(١).

• ٧٧- حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله – عز وجل –، فأضاعه الذى كان عنده فظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: "لا تبتعه (٢) وإن أعطاكه بدرهم واحد، ولا تعد في صدقتك، فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه "(٣).

٧٧١ - حدثنا محمد بن علي بن داود، قال حدثنا خلف بن هشام البزار، قال حدثنا علي بن مسهر، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعناه إليه فيضعه حيث أراه الله - عز وجل -. فجئت بفرس فدفعتها إليه، فحمل عليها رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها منه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "لا تشترها، ولا تعد في صدقتك،"(٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، زكاة ٥٩ (١٣٤/٢)؛ والنسائي، حديث ٢٦١٧ (١٠٩/٥) من طريق حجين عن الليث؛ والبيهقي في السن ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "لا تبتاعه".

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، زكاة ٢٦، حديث ٤٩ (ص ٢٨٢)؛ والبخارى، زكاة ٥٩ (١٣٥/٢)، هبة ٣٧ (١٤٥/٤)؛ ومسلم، هبات ١، حديث ١ (ص ١٢٣٩)؛ والنسائي، حديث ٢٦١٥ (١٠٨/٥)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠١٠؛ وأبر وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠١٨؛ وابن زنجوية في الأموال، حديث ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، وصايا ٣١ (١٩٧/٤)؛ ومسلم، هبات ١ حديث ٣ (ص ١٣٤٠) من عدة طرق كلهم عن نافع؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٦٥٧ من طريق معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر. ومن طريقه أخرجه مسلم، هبات ١، حديث ١ (ص ١٣٤٠)؛ والنسائي، حديث ٢٦١٦ (١٠٩/٥)؛ وأخرجه أيضا الإمام مالك في المرطأ، زكاة ٢٦، حديث ٥ (ص ٢٨٢).

1/101

٧٧٢ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا / سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدى، عن عبدالله بن عمر، عن الزبير بن العوام أنّه حمل على فرس في سبيل الله – عز وجل –، فرأى فرسا أو مهرا فأراد شراءها فنهى عنها(١).

٧٧٣ حدثنا محمد بن علي، قال حدثنا الليث بن داود، قال حدثنا شعبة، عن الحكم ابن عيينة، عن يحيى بن الحراز، عن عبدالله بن معقل، عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل -، فأراد أن يشترى فلوها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم -(١).

٧٧٤ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن الحكم، عن عبدالله بن أسامة أو زيد حمل على فرس ثم ذكر مثله ولم يذكر يحيى بن الحراز. (٣)

أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينع المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها من غير الذى حمله عليها إذا كان قد ملكها، وإنما منعه من الذى حمله عليها لذا كان قد ملكه إلى الله - عز وجل - حمله عليها لكراهية أن يعود إلى ملكه شيء قد أخرجه من ملكه إلى الله - عز وجل بإعادته إياه الى ملكه.

ومنهم الحاج المنقطع بهم، فيدفع إليهم منها ما يستعينون على حجهم، ويكون الذى يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم على مثل ما ذكرنا فيما يدفع إلى المجاهدين في سبيل الله. وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما مثل هذا.

٧٧٥ حدثنا يونس، قال حدثنا أسد، قال حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: أوصى إلى رجل باله وقال: إن الحج من الله، فسألت ابن عمر ذلك فقال: إن الحج من سبيل الله – عز وجل –، فاجعله منه (٤).

٧٧٦ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال حدثنا مهدى بن ميمون، قال حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن ابن أبي نعيم قال: كنت جالسا عند ابن عمر، إذ أتته امرأة فقالت: يا أبا عبدالرحمن، إنّ زوجي (٥) مات

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٨/٣ نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شبيبة قي المصنف ١٨٨/٣ من طريق أبي خالد الأحسر، عن الأعمش، عن ابراهي،م وعن داود، عن أبي العالية: أن أبا أسامة حمل على مهر له في سبيل الله فرآه بعد ذلك وهو يباع قال: فقلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - قد عرفته عزمه فنهاني عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٨٩ من طريق سفيان عن منصور، عن الشعبي، عن زيد بن حارثة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الستن ٦/ ٢٧٥؛ وابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٠٨٨ ( ١٨١/١١) نحوه من طريق وكبع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل "زوجها".

وأوصى بماله في سبيل الله - عز وجل - فقال: أنفقيه على حجاج بيت الله - عز وجل - العتيق/(١).

فهذا ابن عمر قد جعل الحج من سبيل الله.

وقد كان محمد بن الحسن قال في كتاب سيره الكبير في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله: إنّ الوصية أن يجعل ذلك في الحاج المنقطع بهم، ولم يحك خلافا بينه وبين أحد من أصحابه. (٢).

وقد روى عن أبي يوسف خلاف هذا القول وهو أن سليمان حدثنا عن أبيه، عن أبي يوسف أنه سئل عن ذلك فقال: أهل سبيل الله – عز وجل – هم الغزاة. والذى قال محمد في هذا أحب إلينا مما قاله أبو يوسف لموافقته ابن عمر، ولما روى في ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:

٧٧٧ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن ابراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأشجعية، فسألها عن هذا الحديث، فحدثته أن زوجها جعل ناضحه في سبيل الله، وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح فأبي، فذكرت ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم – فأمره أن يعطيها وقال: "إن الحج والعمرة من سبيل الله – عز وجل – "(٣).

٧٧٨ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا المقدمي، قال حدثنا عمر بن علي، عن موسى بن عقبة، قال حدثني عيسى بن معقل، عن جدته أم معقل قالت: قدمنا المدينة فوضع فينا الجدرى، فهلك أبو معقل وترك بعيرا فجعله في سبيل الله – عز وجل –، فسألت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: "اركبى بعيرك فإنّ الحج من سبيل الله – عز وجل –"(٤).

٧٧٩ حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي، قال حدثنا المختار بن فلفل، قال حدثني طلق بن حبيب البصرى أن أبا طليق حدّثه أنّ امرأته أم طليق ابنه فقالت له: قد خضر الحج يا أبا طليق، وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على

<sup>(</sup>١) ما عثرت على هذا الأثر.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن أحمد السرخسي، ٢٠٧٥، ٢٠٧٨ (بتحقيق: عبدالعزيز احمد، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، ١٩٧٧م، من نشريات معهد المخطوطات، بجامعة الدول العربية).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ١٩٨٨ من طريق أبي عوانة، عن ابراهيم بن مهاجر بهذا الإسناد مع اختلاف في اللفظ. وأحمد بن حنبل في المسند ١٥/٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، حديث ١٩٨٩ من طريق محمد بن عوف الطائي، عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن اسحاق، عن عيسى بن معقل بن أم معقل أنحوه في المعني؛ ويسف بن عبدالله بن سلام، عن جدته أم معقل نحوه في المعني؛ وابن خزية، حديث ٢٣٧٦ نحو حديث أبي داود.

الجمل، فسألته أن يعطيها الجمل فتحج عليه، فقال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله
- عز وجل -، فقالت: إنّ الحج من سبيل الله، أعطنيه يرحمك الله، فقال: ما أريد أن
١٥٢/ب أعطيك، قالت: فأعطني / ناقتك وحج أنت على الجمل، فقال: لا أوثرك بها على نفسي،
فقالت: فأعطني نفقتك، قال: ما عندى فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أترك لكم،
قالت: لو أعطيتني منه أخلفه الله

قال: فلما أتيت عليها، قالت: فإذا أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقرأه منى السلام وأخبره بالذي قلت لك،

قال: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرأته منها السلام، وأخبرته بالذى قالت أم طليق، فقال: "لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك كانت، وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله - عز وجل -،

قال: وإنّها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟

قالى: عمرة فى رمضان"(١).

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل الحج من سبيل الله، وأجاز صرف ما جعل الله -عز وجل - في سبيل الله إليه، فثبت بذلك ما قلنا.

وأما قوله: {وابن السبيل} فهم الغائبون عن أموالهم الذين لا يصلون إليها لبعد المسافة بينهم وبينها حتى تلحقهم الحاجة إلى الصدقة، فالصدقة لهم حينئذ مباحة، وهم في حكم الفقراء الذين لا أموال لهم في جميع ما ذكرنا حتى يصلوا الى أموالهم، وهذا مما اختلاف فيه بين أهل العلم علمناه.

واختلف أهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى العاملين عليها وسوى المؤلفة قلوبهم الذين قد ذهبوا.

فقال قائلون: يجزئ ذلك، وممن قال ذلك أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد،

حدثنا محمد عن علي عن مجاهد عن محمد قال: حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة قال: إن وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك.

ولم يحك خلافا<sup>(٢)</sup>.

حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك قال: أدركت أهل العلم وَمْن أرضى لا يختلفون في أن القسم في سهمان (٣) الصدقات على الإجتهاد من الوالي، فأي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود حديث ١٩٩٠ من طريق مسدد، عن عبدالوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبدالله، عن ابن عباس تحوه

 <sup>(</sup>٢) انظر: الأموال لأبي عبيد ص ٥٧٢ (رقم الأثر ١٨٤٧). وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة في الموطأ للإمام مالك غير موجودة، وإنما رسمها في الأصل: "يهمأن".

الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك بقدر ما فيه، وعسى أن ينتقل ذلك / بعد ١٠٥٣ أ إلى صنف آخر بعد عام أو أعوام فيفعل فيه مثل ذلك {إنما الصدقات للفقراء}، ويؤثر أهل الحاجة والعذر حيث ما كان ذلك(١).

وقد روى ذلك عن ابن عباس، وعن حذيفة ما يدلُّ على هذا المعنى.

٧٨٠ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا موسى، قال حدثنا سهل بن بكار، قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين} قال: في أيها وضعت أجزأ عنك(٢).

٧٨١ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا ابن شهاب الخياط، عن الحجاج، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن حذيفة في قول الله – عز وجل –: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} قال: إنما ذكر الله – عز وجل – هذه الصدقات لتعرف، وأى صنف أعطيت منها أجز أك<sup>(٣)</sup>.

واحتج أهل هذه المقالة لقوله هذا بما روى في السبب الذى من أجله نزلت هذه الأية يعنى قوله – عز وجل –: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية.

٧٨٢ حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان: قال جاء أعرابي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فسأله وهو يقسم، فأعرض عنه وجعل يقسم فقال: أتعطي رعاء الشاء؟ والله ما عدلت، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: "فمن يعدل إذا لم أعدل؟" فأنزل الله – عز وجل –: {إنما الصدقات للفقراء والمساكن} الآية كلها(٤).

قال: ففي هذا ما يدل أنه إنما أريد بهذه الآية نفي غير أهل هذه الأصناف وإخراجهم من أهلها.

وقال قائلون: بل موضع الصدقات كلها من زكاة الأموال، ومن صدقات الفطر في الأصناف التي سمى الله - عز وجل - في هذه الآية التي تلونا، إلا أنه من فقد منها صنفا فلم يوجد كالمؤلفة قلوبهم الذين قد فقدوا، رجع جميع الصدقة في الأصناف الباقية المسلمين فيها، وعمن قال بهذا القول الشافعي.

ولما اختلفوا في ذلك واحتملت الآية ما / ذهب إليه كل واحد من الفريقين فيما تأولها ١٥٣/ب

<sup>(</sup>١) انظر: الموطأ للإمام مالك ٢٦٨/١؛ والأموال لأبي عبيد ص ٧٧٦ (رقم الأثر ١٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٩٧/١٠؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٨٣٩ من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٢/٣ من طريق حفص وأبي معاوية عن حجاج، ومن طريقه أخرجه أبو عبيد في الأصوال، حديث ٢١٩٩؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢١٩٩ من طريق عباد بن العوام؛ والطبرى في تفسيره

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا الحديث من هذا الطريق.

عليه، كان أولى الأشياء بنا صرف تأويلها إلى ما روى عن ابن عباس، وعن حذيفة في ذلك، ولا نعلم لها في ذلك من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخالفا مع أنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ما ذهبنا إليه من ذلك.

٧٨٣ حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا محمد بن اسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلميان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد غيرى، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا، فأتنابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ كشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت إلى قومي فأخبرتهم خبرى وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقالوا: لا، والله لا ننطلق معك، نخاف أن ينزل فيك قرآن، أو يقول فينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مقالة يبقي علينا عارها، ولكن اذهب أنت، فاصنع ما بدا لك. قال: فأتيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخبرته خبرى، قال: "أنت بذاك؟" قلت: أنا بذاك؟ ها أنا بذاك، وها أنا

قال: "فاعتق رقبة".

1/102

قال: فضربت صفحة عنقي وقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها.

قال: "فصم شهرين متتابعين".

قال: قلت يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام.

قال: "فأطعم ستين مسكينا" قال: قلت يا رسول الله، والذى بعثك بالحق لقد بتنا هذه الليلة وحشاء، ما لنا طعام.

قال: "انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فمره يدفع إليك صدقاتهم، فأطعم وسقًا بين ستين مسكينا، واستعن بسائره عليك وعلى عيالك،

قال: فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى، ووجدت / عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة، قد أمركم أن تدفعوا إلى صدقة أموالكم.

فدفعوها لي، فأطعمت وسقا ستين مسكينا، وأكلت سائِره أنا وأهلى(١).

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل لقوم سلمة بن صخر أن يدفعوا صدقاتهم إلى سلمة بن صخر، وليس من أهل الأصناف المذكورة في (٢) الآية التي تلوناها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣٧/٤؛ والبيهقي في السنن ٧/ ٣٨٥ ولم يذكر آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ثم". ولعل "في" أحسن من "ثم" حسب مقتضى المعنى.

كلها إنما هو من صنف واحد من أصنافها، فدل ما ذكرنا على صحة تأويل ابن عباس وحذيفة الذي ذكرناه عنهما.

وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا حديث عبدالله بن الخيار عن رجلين من قومه أنهما أتيا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع البصر فيهما وخفضه فرآهما رجلين قويين فقال: "إن شئتما فعلت، ولا حق فيها لغني ولا لقوى مكتسب" (١٠). ولم يسألهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الصنف الذي هما منه من أصناف أهل الصدقة المذكورة في الآية التي تلونا، ولو كان يحتاج إلى إدخالهما في صنف من أصنافها ليحسب بما يعطيهما منها في جزء ذلك الصنف.

وقد روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر معاذ بن جبل لما وجهه على الصدقة "أن يأخذها من الأغنياء فيضعها في الفقراء"، فدل ذلك على أن أهل الصدقة هم الفقراء، وكل من وقع عليه بهذا الاسم كان مستحقا لها.

فإن قال قائل: فقد رويتم فيما تقدم من هذا الكتاب حديث الصدائي لما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الله - عز وجل - لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها". (٢)

قال: فهذا قد دل على أن الصدقات مجزأة على ثمانية أجزاء على ما في الآية التي تلونا.

قيل له: في هذا الحديث ما دل على ما قلنا، وهو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها" ولم / يقل: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها. أعطيتك ما يصيب ذلك الجزء منها.

وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب للصدائي بشيء من صدقة قومه كتابا، ولم يسأله من الغارمين هو أو من سائر أصناف الصدقات الذين ذكرهم الله - عز وجل - في الآية التي تلونا ليكون يكتب إلى عامله على الصدقة فيما هناك أن يحتسب بالذي يدفعه إليه منها في حصة أهل ذلك الجزء منها. فدل ذلك أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله للصدائي: إنّ الله - عز وجل - جزأها ثمانية أجزاء يجزئ وضع الصدقات منها في كل جزء منها.

<sup>(</sup>١) راجع حديث رقم ٦٥٣.

<sup>(</sup>٢) راجع حديث رقم ٦٥٧.

ولما كان الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات، جعلها حيث يجب عليه أن يجعلها فيه، إن كان فيما قد صار إليه منها شيء بعينه كابنة مخاض، أو كابنة لبون، أو كحقة، أو كجذعة، أو كثنية أو كسوي ذلك مما يجب في سوائم المواشي، ولم يكن عليه مع ذلك حتى يحصّل ثمنه دراهم أو دنانير أو ما سواها مما تمكن تجزئته على جميع الأصناف الذين ذكرهم الله – عز وجل – وعرائه(۱) في الصدقات، وإنما كان عليه وضع ما صار في يده منها بعينه فيما يجب وضعه فيه، ولم يكن عليه أن يعم بما أعطاه كل رجل منهم أهل الأصناف، دل ذلك على أن المراد بالآية ما ذهب إليه في تأويلها ابن عباس وحذيفة مما ذكرناه عنهما.

وقد ذكرنا في حديث سلمة بن صخر الذى رويناه في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه "أمره أن يأخذ من قومه صدقاتهم"، فدل ذلك أن ما جعل للمساكين فجائز أن يدفع إلى واحد منهم، وقد كان أبو يوسف رحمه الله يقول في رجل أوصى بثلث ماله لفقراء بني فلان وهم لا يحصون، أنه يجوز للوصى وضع ذلك في فقير واحد منهم. حدثنا بذلك محمد عن علي عن محمد عنه. وكان محمد بن الحسن يخالفه في ذلك ويقول: لا يجزئ وضع ذلك إلا في اثنين فصاعدا من فقراء بنى فلان الموصى لهم. حدثنا بذلك محمد بن على عنه.

ولما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن صخر أن يأخذ صدقات قومه ما أراد التي ترجع إلى الفقراء، دل ذلك على أن ما قصد به إلى الفقراء والمساكين فإنما هو لله - عز وجل -.

ألا ترى أن الوصية لهم بذلك جائزة وإن كانوا لا يحصون، وإن ذلك ليس كالوصية بالمال لبني فلان الذين لا يحصون، الوصية بذلك باطل، وهو خلاف الوصية بالشيء للفقراء من بني فلان، لأن ذلك يرجع الى الله – عز وجل –، فما كان يرجع إلى الله – عز وجل فجائز أن يوضع في مسكين واحد أو في فقير واحد.

ألا ترى أن محمدا قد قال في رجل أوصى بثلث ماله لفلان ولفقراء بني فلان، أنّ الثلث يقسم بين فلان وبين فقراء بني فلان نصفين، فيكون لفلان نصفه، ويكون نصفه في فقراء بني فلان، ولو كان الواجب أن يكون في فقيرين من فقراء بني فلان لوجب أن يقسم الثلث، بين ذلك الفقيرين وبين فلان المسمى، على ثلاثة أسهم.

فلما ردوا حكم الوصايا للفقراء إلى الله - عز وجل -، كان مباحا للذي يتولاه، وضع

<sup>(</sup>١) رسمها في الاصل: (عرانه).

ذلك فيما يرى من الحاجة إليه وإن كان المحتاج إليه واحدا على ما آثر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن صخر على غيره من سائر الفقراء.

وقد اختلف أهل العلم في الفقراء من بني هاشم هن يدخلون في الفقراء المذكورين في هذه الآية أو في المساكين أو فيمن سواهم من أهل الأصناف المذكورين فيها ؟

وقالت طائفة منهم: يدخلون فيها، وجعلوهم كمن سواهم من فقراء المسلمين. وقد روى هذا عن أبي حنيفة وليس بالمشهور عنه.

وقالت طائفة منهم: لا يدخل في ذلك بنو هاشم وإن كانوا فقراء، وممن قال ذلك منهم أبو يوسف ومحمد.

حدثنا سليمان عن أبيه، عن أبي يوسف، وعن محمد، وعن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة بهذا القول. وكان من حجة من ذهب إلى إباحة الصدقة، وإلى إدخالهم في هذه الآية كمن سواهم من الناس ما:

٧٨٤ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة / فاشترى منها النبي - صلى الله عليه وسلم - متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بني عبدالمطلب ثم قال: لا أعود أن أشترى بعدهما شيئا وليس ثمنه عندى(١).

ه ۱۵۰/ب

وكان من الحجة عليهم للآخرين إن هذا الحديث إنما هو عن ابن عباس، والمشهور عنه في ذلك التحريم للصدقات على بني هاشم.

٧٨٥ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا حماد وسعيد ابنا زيد، عن أبي جهضم موسى بن سلمة، عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس قال: دخلنا على ابن عباس فقال: ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس إلا بثلاثة: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزى الحمر على الخيل (٢).

٧٨٦ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا سليمان، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جهضم فذكر بإسناده مثله(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٥/٣٥٦ باب ماجاء من التشديد في الدين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، حديث ۸۰۸؛ والترمذى، حديث ۱۷۰۱؛ والنسائي، حديث ۱۶۱ (۸۹/۱)، ۳۵۸۱ (۲۲٤/۱)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ۱۹۶۱ من طريق الثورى عن أبي جهضم سالم البصرى. وأحمد بن حنبل في المسند ۲۷۵/۱ ۲۲۵، ۲۲۹؛ ببيهقي في السنن ۳۰/۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصادر الحديث السابق.

فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختصهم ألا يأكلوا الصدقة، وجعلهم في ذلك خلاف غيرهم من سائر الناس، وكان هذا الحديث أولى من حديث عكرمة الذي رويناه في هذا الباب عن ابن عباس، لأنه أخبر فيه بحكمهم الذي هم عليه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد يجوز أن يكونوا كانوا من قبل ذلك على إباحة الصدقات لهم حتى حظرها الله - عز وجل - عليهم، ومنعهم منها، وجعلهم في ذلك في المرتبة العليا بتحريمه إياها عليهم.

قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تحريم الصدقة عليهم ما يوافق ما رواه عبدالله بن عباس، ويخالف ما رواه عنه عكرمة، فمن ذلك:

٧٨٧ أن ابراهيم بن مرزوق حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء السعدى قال قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟

101/أ قال: أذكر أنّي أخذت تمرة من / تمر الصدقة فجعلتها في فيّ، فأخرجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلعابها فألقاها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبى، فقال: "إنّا آل محمد، لا تحل لنا الصدقة"(١).

٧٨٨ حدثنا أبو بكرة وابراهيم بن مرزوق، قالا حدثنا أبو عاصم، عن ثابت بن عمارة، عن ربيعة بن شيبان وهو أبو الجوزاء قال: قلت للحسن بن علي ثم ذكر مثله، إلا أنه قال: إنّها لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهله (٢٠).

٧٨٩ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، قال حدثنا جويرية بن أسماء، عن مالك بن أنس، عن الزهرى، عن عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب حدّثه أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث حدّثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالوا: بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن عباس على الصدقة، فأديا ما يؤدى الناس، وأصابا ما يصيب الناس،

قال: فبينما هما في ذلك جاء على بن أبي طالب فوقف عليهما، فذكرا له ذلك فقال علي: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل، فقال ربيعة: ما منعك هذا إلا نفاسة علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما نفسناه عليك، قال على: أنا أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٢٠٠/١؛ وابن خزيمة، حديث ٢٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شبية في المصنف ٢١٤/٣؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٠/١؛ وابن خزيمة، حديث ٢٣٤٩.

حسين أرسلاهما، فانطلقا، واضطجع، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر سبقناه إلى الحجر، فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال: "أخرجا ما تصرران" ثم دخل ودخلنا عليه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات، فنؤدى كما يؤدون، ونصيب كما يصيبون.

فسكت حتى أردنا أن نكلمه، وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه، فقال: "إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد - صلى الله عليه وسلم -، إنما هي أوساخ الناس، ادع لي مجنة، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فجاءاه، فقال لجنة: أنكح / هذا الغلام من ابنتك للفضل العباس فأنكحه. وقال لنوفل: أنكح هذا ١٥٦/بالغلام، فأنكحني، وقال لمجنة: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا(١١).

 $ext{V9-}$  حدثنا محمد بن علي بن داود، قال حدثنا سعيد بن داود بن أبي زبير، قال حدثنا مالك، عن شهاب حدّثه أن عبدالله بن ربيعة حدّثه ثم ذكر مثل حديث ابن أبي داود سواء $( ext{Y})$ .

۷۹۱ حدثنا حسین بن نصر، قال حدثنا شبابة بن سواد، حدثنا سلیمان بن شعیب،
 قال حدثنا عبدالرحمن بن زیاد،

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا علي بن الجعد، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كخ كخ، ألقها ألقها، أما علمت إنا لانأكل الصدقة" (٣).

٧٩٢ حدثنا أبو بكرة وابراهيم بن مرزوق جميعا، قالا حدثنا عبدالله بن بكر السهمي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول في الإبل السائمة: "في كل أربعين ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، زكاة ٥١، حديث ١٦٧ (٧٥٢/٢) وفيه: "محمية" بدل "مجنة".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، زكاة ٥١ حديث ١٦٨ (٧٥٤/٢)؛ وأبو داود، حديث ٢٩٨٥؛ وأحمد ابن حنيل في المسند ١٦٦/٤؛ وابن خزية، حديث ٢٣٤٨؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ١٢٤٨؛ والبيهقي في الأموال، حديث ١٢٤٨؛ والبيهقي في السن ٣١٧٤، والبيهقي من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن الحارث بن نوقل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، زكاة ١٠ (١٣٥/٣)؛ ومسلم، زكاة ٥٠، حديث ١٦١ (٧٥١/٢)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٩٤٠ من طريق معسر عن محمد بن زياد؛ وابن أبي شببة في المصنف ٢١٤/٣؛ و ابن زنجويه في الأموال، حديث ٢١٤٧؛ والبيهقي في السنن ٢٩٧٧.

ومن منعها فإنّا آخذوها منه، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لأحد منا منها شيء"(١).

٧٩٣ حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة، قال حدثنا علي بن عبدالحكيم الأزدى؛ وحدثنا فهد، قال حدثنا شريك، عن عبدالله بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: دخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت الصدقة، فتناول الحسن تمرة، فأخرجها من فيه فقال: "إنّا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، ولا نأكل الصدقة. كذا لفظ على بن عبدالرحمن.

وأما لفظ فهد فإنه قال: "إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة". (٢) بلا شك منه فيه.

فهذه الآثار قد رويت متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الصدقة عليهم، مع ما روى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم في آثار سواها "إنا آل محمد لا نأكل الصدقة" /

فاكتفينا بالآثار الأول كراهية أن يتأول متأول أن يزكيهم أكل الصدقة تنزها لا تحريما، وهي أولى من حديث ابن عباس في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أرامل بني عبدالمطلب الذي رويناه في هذا الباب، مع أنه قد يحتمل أن يكون أراد بأرامل بني عبدالمطلب من نسائهم اللائي لا يرجعن بأنسابهم الى عبدالمطلب، من الزوجات العربيات، ومن أمهات الأولاد.

وقد اختلف أهل العلم في الصدقة على موالي بني هاشم، وهل دخلوا في الآية التي تلونا في أول هذا الكتاب أم لا؟

فقال بعضهم: الصدقة لبني هاشم ممن ذكرناه، وبعض الذاهبين إلى تحريم الصدقة على صلبية (٣) بنى هشام.

وقال بعضهم: الصدقة عليهم حرام، وهم في حرمتها عليهم كمواليهم من بني هاشم في حرمتها عليهم. وممن كان يقول بهذا القول أبو يوسف فيما أملأه ببغداد، ولم يحك خلافا بينه وبين أبى حنيفة، ولا من سواه من أصحابه.

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على صحة ما قال في ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ١٥٧٥ من طريق حماد وأبي أسامة عن بهز بن حكيم بهذا الإسناد نحود. وعبدالرزاق في المصنف، حديث ١٨٢٤ من طريق معمر عن بهز. ومن طريق عبدالرزاق أخرجه البيهةي في السنن ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف ٢١٥/٣ من طريق الحسن بن موسى عن زهير عن عبدالله بن عيسى بهذا الإسناد مثل لفظ فهد.

<sup>(</sup>٣) رسمها هكذا "صلعيه" ولست بيقين من قراءتها الصحيحة.

٧٩٤ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا محمد بن كثير، قال أخبرنا الثورى، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: استعمل أرقم بن أبي أرقم الزهرى على الصدقات، فاستتبع أبا رافع، فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فسأله فقال: يا أبا رافع إنّ الصدقة حرام على محمد وآل محمد، وإنّ مولى القوم من أنفسهم(١).

٧٩٥ حدثنا أبو بكرة، وابراهيم بن مرزوق، قالا حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: حتى آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأساله أنه فقال: إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم (٣).

٧٩٦ حدثنا الربيع المرادي، / قال حدثنا أسد، قال حدثنا ورقاء بن عمر، عن عطاء ١٥٧/ب قال: دخلت على أم كلثوم ابنة على رضي الله عنها فقالت: إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبرني أنه مئر على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فدعاني فجئت فقال: "يا أبا فلن، إنا أهل بيت لا نأكل الصدقة، وإن مسولى القوم من أنفسسهم، فلا تأكل الصدقة" (٤).

٧٩٧ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أم كلشوم عن مولى للنبي – صلى الله عليه وسلم يقال له ميمون أو مهران أنه قال: يا ميمون أو يا مهران إنّا أهل بيت نهينا عن الصدقة، إنّ موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة(٥).

فهذه آثار ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليس لأحد خلافها، ولا القول بغيرها، غير أنّ بعض من كان يذهب إلى تحريم الصدقة على بني هاشم من سوى أصحاب أبي حنيفة قد كان يبيحها لمواليهم، ويحرمها عليهم أولى لما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٣٢/٧؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢١٢٢ من طريق محمد بن يوسف عن سفيان بهذا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "فسأله".

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ١٦٥٠؛ والنسائي، حديث ٢٦١٢ (١٠٧/٥)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٢١٤/٣؛ وابن خزيمة،
 حديث ٢٣٤٤؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٠٠١؛ والبيبهةي في السنن ٢٣٢٧؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢١٢٣.

 <sup>(</sup>٤) أُخرجه المؤلف أيضا في كتابه، شرح معاني الآثار ٩/٢، ٩/٣.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٥١٥؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٩٤٢؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٤٨/٣،
 ٣٤/٤؛ والبيهقي في السنن ٢٢/٧؛ وابن زنجويه في الأموال حديث ٢١٢٦.

وقد اختلف أهل العلم في حكم بني المطلب، هل هم في حرمة الصدقة كحكم بني هاشم في حرمتها عليهم أم لا؟ فكان أبو يوسف ومحمد يذهبان إلى أن بني المطلب غير داخلين في تحريم الصدقة، ويذهبان إلى أنهم كغيرهم من سائر بطون قريش سوى بني هاشم في حل الصدقة لهم.

وكان الشافعي يذهب إلى تحريم الصدقة عليهم ويجعلهم في ذلك كبني هاشم. وكان عمل يحتج به في ذلك ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قسم بينهم ذوي القربى، فأدخل فيه بني المطلب مع بني هاشم، وجعلهم فيه كهم، ولم يدخل معهم فيه سواهم من سائر بطون قريش، فمما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما:

٧٩٨ حدثنا علي بن شيبة ومحمد بن بحر بن مطر البغداديان، قالا حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا محمد بن اسحاق، عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: ١٥٨/أ لما قسم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – / سهم ذوي القربى، أعطى بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط بني أمية، ولا بني نوفل شيئا. فأتيت أنا وعثمان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله – عز وجل – بك، فما بالنا وبنو المطلب، وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد؟ فقال: إنّ بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام (١٠).

قال: أفلا ترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعلهم في سهم ذوى القربى كبنى هاشم، لاكمن سواهم من سائر بطون قريش.

فكان من حجة الآخرين عليهم أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعط بني المطلب من سهم ذوى القربى، لأنهم قرابة له كقرابة بني هاشم، ولكنه إنما أعطاهم للعلة التي اعتل بها على عثمان بن عفان، وعلى جبير بن مطعم.

وفي تركه - صلى الله عليه وسلم - التكثير عليهما في قولهما له: "هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك، فما بالنا وبنو المطلب، وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد"، دليل على أنه لم يعط بني المطلب من جهة النسب، إذ كان قد حرم من هو في النسب كهم، ولكنه أعطاهم للجهة الأخرى.

وقد رأينا من سوى بني المطلب ممن قد ولده هاشم ممن كان مفارق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية والاسلام وهو أبو لهب، وما ولد في زمان النبي - صلى الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، حديث ۲۹۸۰ من طريق هشيم عن محمد بن اسحاق؛ والنسائي، حديث ٤١٣٧ (١٣٠ – ١٣١) من طريق محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون؛ والبيهقي في السنن ٣٤١/٦، ٣٦٥ من طريق يونس بن بكير عن محمد بن السحاق؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ٨٤٣.

عليه وسلم -، قد دخل مسلمو ولده في حرمة الصدقة لأنهم من بني هاشم، وليسوا ممن كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية والاسلام. فدل ذلك على أن تحريم الصدقة لم يدخل فيه من كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية من غير بني هاشم، وأنه إنما هو على بني هاشم خاصة ممن كان معه في الجاهلية أو لم يكن. ولما كان بنو أبي لهب يدخلون منه في النسب من هاشم، كان كذلك بنو المطلب يخرجون منه بخروجهم من النسب من هاشم.

وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - فيمن تحرم عليه الصدقة بمكانه من هاشم بن / ١٥٨/ب عبد مناف، هل يصلح له أن يعمل عليها عملا تكون به عمالته منها ؟

فقال قوم: لا يصلح له ذلك بما سوى عمالته عليها. وممن قال ذلك أبو يوسف بغير خلاف ذكره بينه وبين أبى حنيفة.

وقال قوم: لا بأس عليه في ذلك بالعمالة منها، كما لا بأس على الغني الذي لا تحل له الصدقة، بالعمالة عليها وأخذ عمالته منها.

وكان من حجة من ذهب إلى أنه لا يصلح لمن مكانه من هاشم المكان الذى ذكرنا، العمل عليها والعمالة منها بما:

٧٩٩ حدثنا أبر أمية، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا الثورى، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن أبي رزين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت للعباس: سل النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يستعملك على الصدقة، فسأله فقال: "ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس"(١).

وما قد ذكرنا في حديث عبدالمطلب بن ربيعة الذى قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا لما سأل هو والفضل بن العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما على الصدقة ليصيبهما (٢) منها ما يصيب الناس، ويؤدوا منها ما يؤدى الناس. ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - لهما عند ذلك "إنما هي أوساخ الناس" ومنعه إياهما لذلك من الولاية عليها، وما ذكرناه هنالك في جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع لما أخبره أن المخزومي الذي استعمله على الصدقة استتبعه كيما يصيب منها. ونحن نعلم أنه لم يكن يصيب منها عمل معه إلا من عمالته عليها: "إنّ الصدقة لاتحل لآل محمد - صلى لم يكن يصيب منها عمل معه إلا من عمالته عليها: "إنّ الصدقة لاتحل لآل محمد - صلى

<sup>(</sup>١) أخرجه أيضا الطحاوى في كتبابه شرح معاني الآثار ١١/٢. وذكره ابن حجر في المطالب العالية، حديث ٨٢٩ (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "ليصيبنا".

الله عليه وسلم - وإنّ مولى القوم من أنفسهم". فمنعه بذلك من العمل على الصدقة التي يستحق العمل له منها.

وكان من حجة من أباحهم ذلك ما روى في عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الصدقة باليمن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمما روى في ذلك ما:
- ٨٠ - حدثنا أبو أمية، قال حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء

1/109 قال / سمعت جابر بن عبدالله في أناس معي، قال: قدم على من سعايته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "بم أهللت يا علي؟ قال: بما أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - به،

قال: فأهل وامكث حراما كما أنت"(١).

١٠٨- حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن سعد بن اسحاق، قال أخبرتني زينب امرأة أبي سعيد أن أبا سعيد الخدرى أخبرها أنه كان في الرهط الذين خرجوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مصدقا باليمن، فسرنا معه فأطلنا السير حتى كل ظهرنا الذي خرجنا عليه من المدينة، ورق، فسألناه أن نحم أباعرنا، ونركب في إبل الصدقة حتى تحم أباعرنا، فأبي ذلك علينا أشد الإباء رحمه الله ورضي عنه، وقال: إنما لكم سهم كسهام المسلمين (٢).

قالوا: ففي حديثى جابر وأبي سعيد عمل علي رضي الله عنه على الصدقة باليمن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوليته إياه عليه. فاستدلوا بذلك في ما ذكروا على ما قالوا مما قد حكينا عنهم.

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا في الأولى مما قالوه في ذلك ما هو؟ فوجدنا الولاية على الصدقات لم يكرهها من كرهها لذاتها، وكيف تجوز كراهتها لذلك وقد تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم – لما أنزل الله – عز وجل – فيها: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم} أى عند إتيانهم إياه بها، {إن صلاتك سكن لهم}(٣). وأتاه ابن أبي أوفى بصدقة ابنه فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى". وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب الصلاة من كتبنا هذه. ولم يكن ذلك أن العمل المكروه على الصدقة لمن مكانه من هاشم المكان الذي ذكرنا، إنما هو العمل المطلوب به العمالة منها.

فأما العمل الذي لا عمالة معه مطلوبة فيه، فليس بمكروه. ولما كان كذلك لرسول الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، حج ۳۲ (۱٤٩/۲)، مغازى ۲۱ (۱۱۱۸۵)؛ ومسلم، زكاة ۱۷، حديث ۱٤۱ (۸۸۳/۲)؛ والنسائي، حديث ۱۶۷ (۸۸۳/۲)؛ والبيهقى فى السنن ۱۵/۵.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الأثر في الكتب التي اطلعت عليها.

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة، من الآية: ٣٠٠.

تصحيح هذه الآثار، وصرف / عمل علي عليها إلى أنه عمل لا عمالة فيه مطلوبة به منه، ١٥٩/ب وأنه كعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عليها، وهو أخذها ممن هي عليه، ووضعها فيمن هي له، لابشيء يأخذه منها عمالة لها. فثبت بذلك إباحة ذى المكان الذى ذكرنا من هاشم، العمل عليها بلا جعالة منها. وحرمة الجعالة منها للمكان الذى ذكرنا من هاشم حتى تصح تلك الآثار التي رويناها فيها، ولا يضاد بعضها بعضا.

- صلى الله عليه وسلم - كان لمن سواه من خلفائه، ومن ولاته كذلك، فوجب بما ذكرنا

وأما ما احتج به من احتج في ذلك بإجارة العمل للغني على الصدقة، والاجتعال على ذلك منها، فإن ذلك غير مشبه لما شبهه به، وذلك لأن الغني الذى ليس له المكان الذى ذكرناه من هشام، قد يجوز أن يفتقر فتحل له الصدقة بفقره إليها. وكذلك يجوز أن تحل له الصدقة بعمله عليها، وذو المكان من هاشم لو كان فقيرا لم تحل له الصدقة بفقره إليها، وكذلك لا تحل له بعمله عليها.

وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خروجه إلى اليمن عاملا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أعماله سوى الصدقة، منها لقضاء كما:

۲ · ۸ – حدثنا أبو أمية، قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال حدثنا سنان النحوى عن أبي اسحاق، عن عمرو بن حبسي، عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إنّك بعثتني (١) إلي قوم شيوخ، ذوى سن، وإنّي أخاف أن لا أصيب، فقال: "الله – عز وجل – يثبت لسانك ويهدى قلله"(٢).

٣- ٨- وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا اسرائيل بن يونس، عن أبي اسحاق، عن حارثة بن مضرب عن علي قال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى اليمن فقلت: إنّك بعثتني إلى قوم أسن مني وكيف أقضي؟ فقال: "اذهب، فإنّ الله – عز وجل – يهدى قلبك، ويثبت لسانك"(٣).

٨٠٤ - وكما حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا شريك وزائدة وسليمان بن معاذ كلهم عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي رضي الله عنه /

1/17.

<sup>(</sup>١) في الأصل "بعثني".

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٨٣/١ من طريق يحيى عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن علي نحوه.
 ومن طريقه أيضا البيهقي في السنن ٨٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن حنيل في المسند ٨٨/١.

قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تقاضى إليك الرجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر، فإنك إذا سمعت ذلك عرفت كيف تقضي"

قال على رضى الله عنه: فمازلت قاضيا بعد.

وزاد سليسمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى رضي الله عنه في هذا الحديث: "إن الله - عز وجل - يثبت لسانك ويهدى قلبك"(١).

0.00 وكما حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا شريك بن عبدالله، عن سماك عن حنش قال قال علي: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى اليمن، وأنا حديث السن، فقلت: بعثتني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء فقال: "إنّ الله – عز وجل – هاد قلبك ولسانك، فإذا جلس اليك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر. فما شككت في قضاء بعد (7).

ومنها الولاية على معادنها كما:

٨٠٦ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق أبي سفيان الثورى، عن عبدالرحمن بن نعيم، عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعث عليا إلى اليمن، فبعث إليه بذهب من تربتها، فقسمها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بين أربعة؛ بين الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وزيد الخيل الطائي، وعلقمة بن علاثة العامرى، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش فقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا! فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "إنما أعطيتهم أتألفهم" (٣).

ومنها الولاية على غزو كفار أهلها كما:

الله بن عبيد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبي عيينة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن، فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول الله – صلى الله بريدة قال: غزوت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – / ١٦/ب عليه وسلم – فذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله عليه يا رسول الله، قال: ين بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٣٥٨٢؛ وأبو داود الطيالسي في المسند، حديث ١٢٥ (ص ١٩)؛ والبيهقي في السنن ١٨٦/١٠. (٢) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١١١١١؛ والبيهقي في السنن ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، أنبيّساء ٦ (١٠٨/٤)؛ ومسلّم، زّكاة ٤٧، حديث ١٤٣ (٧٤١/٢)؛ وأبو داود، حديث ٤٧٦٤؛ والنسائي، حديث ٢٥٧٨ (٥٧/٥)، حديث ٤٠٠١ (١١٨/٧)؛ وأحمد ابن حنبل في المسند ٧٢/٣، ٧٣؛ والبيهقي في السنن ١٨/٧.

من كنت مولاه فعلى مولاه "(١).

فدل ما ذكرنا أن عليا كان في خروجه إلى اليمن لولاية أشياء دخلت فيها الصدقات، وكان بتوليه تلك الأشياء كالخليفة الهاشمي في توليه إياها ليوليها غيره ممن ليس في نسبه، فيرزقه منها، ويكتفي بارتزاقه مما سواها، ويسهمه مما يغنمه بقتاله، وبسهمه بذوى قرباه.

وإن احتج محتج لمن ذهب إلى إجارة العمالة لمن موضعه من هاشم الموضع الذى ذكرنا عالى وي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أكله هدية بريرة التي تصدق بها عليها، ومن قوله عند ذلك لما قيل له: إنّك لا تأكل الصدقة: هي عليها صدقة ولنا هدية (٢).

قال: وكذلك العامل على الصدقة ممن له من هاشم الموضع الذى ذكرنا، العمالة من الذي أخذت منه الصدقة، وهي للعامل عليها أجرة.

قيل له: هذا لايشبه ما شبهته به، لأن العامل على الصدقة عمالته من الصدقة، وهي خارجة من ملك المصدق بها الى ملكه لا واسطة بينهما، والصدقة عليه حرام مملكة إياها، وهي صدقة من حيث ملكها عليه حرام، وما تصدق به على بريرة فقد كانت ملكته صدقة عليها، وخرج من ملك المصدق به عليها إلى ملكها، ثم أهدته هي إلى من أهدته إليه فملكه عليها هدية.

وكان بين خروج الصدقة بذلك من ملك التصدق بها وبين وقوع ملك الذى أهدته بريرة إليه عليه ملك بريرة إياه، فكان دخوله في ملك الذى أهدته من صدقة قد كانت فأنبتت وانقطعت قبل ذلك. وملك العامل على الصدقة عمالته من نفس الصدقة قبل انبتاتها من ملك المصدق بها، وانقطاعه عنها، وإنما أنبت ذلك وانقطع بملكه إياه، لا واسطة بينه وبينها.

وقد اختلف أهل العلم في صدقات الذهب والفضة هل للإمام أن يتولى قبضها / حتى ١٩٦١/ ا يضعها في مواضعها التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها، أو يخلى بين أهلها وبينهما حتى يضعوهما في مواضعهما التي أمر الله - عز وجل - بها فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣٤٧/٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه بسنده البخارى، زكاة ٦١، ٦٢ (١٣٥/١، ١٣٦)، هبة ٧ (١٣١/٣)، نكاح ١٨ (١٢٤/٦)، طلاق ١٠، ١٧ (١/٦١) وأبو داود، حديث
 (١٧١/١٠ ٢٧١)، فرانض ١٩ (٩/٨)؛ ومسلم، زكاة ٥٦، حديث ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٢ (٧٥٥/٢)؛ وأبو داود، حديث
 ١٦٥٥؛ والنسائي، حديث ٢٦١٤ (١٠/٥٠)؛ وإبن ماجه، حديث ٢٠٨٦؛ والدارمي، طلاق ١٥، حديث ٢٦٩٤؛ ومالك في الموطأ، طلاق ١٠، حديث ٢٥ (١٠٦٢/٢)؛ وأحسد بن حنبل في المسند ١٨١١/، ٣٦١، ١١٧/، ١١٧، ١١٧، ١٨٠، ١٨١، ٢٨١، ٢٨١، ٢٨١، ٢٠١٠

وكان أكثرهم يقول: للإمام أن يقبضها حتى يضعها في مواضعها التي أمر الله – عز وجل – بوضعها فيها. وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة، ومالك، والثورى، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

وكان بعضهم يقول: لا، بل يخلى الإمام بين أهل الذهب والورق حتى يضعوا ما عليهم فيها من زكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها. واحتجوا في ذلك بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه.

٨٠٨ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا علي بن معبد والحمائي، قالا حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبدالله، عن جده، عن أبي أمة، عن أبيه قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على أهل الذمة"(١)

٨٠٩ حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة،
 عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله –
 صلى الله عليه وسلم – فقال لهم: "لا تحشروا ولا تعشروا".

قال ابن سلمة: يعنى لا تجلبوا (٢).

٨١- حدثنا أحمد، قال حدثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدى، قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن اسرائيل بن يونس، عن ابراهيم بن المهاجر البجلي، عن عمرو بن حريث (٣)، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "يا معشر العرب احمدوا الله – عز وجل – إذ روح عنكم العشور "(٤).

۸۱۱ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا أبو اسرائيل، عن ابراهيم بن المهاجر، عن رجل حدّته عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر مثله(٥).

قالوا: فلا نرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رفع العشور عن المسمين وهي ١٦١/ب / التي تتولى الأئمة قبضها من الناس.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٣٠٤٦؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٧٤/٣، ٢١١، والبيهقي في السنن ١٩٩/٩، ٢١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٣٠٢٦؛ وأبو داود الطيالسي في المسند، حديث ٩٣٩ (ص ١٢٦)؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢١٨/٤؛ والبيهقي في السنن ٢٤٤/٢ وفيها قالوا: لا تجبوا، بدل "لا تجلبوا".

<sup>(</sup>٣) في الأصل "حارث" وهو عمرو بن حريث الذي جاء أيضا في الحديث الذي يأتي بعدهذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصادر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ١٩٠/١؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٩٧/٣.

قالوا: وقد روى عن ابن عمر في ذلك. فذكروا ما:

۸۱۲ حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا سفيان، عن عمر، عن مسلم بن يسار، قال قلت لابن عمر: أكان عمر يعشر المسلمين؟ فقال: لا(١).

فكان من الحجة عليهم للآخرين أن العشور التي رفعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسلمين ليست<sup>(۲)</sup> ولكنه المكس الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو المذكور في حديث عقبة بن عامر الذى:

۸۱۳ حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا عبدالرحيم بن سليمان الرازي، عن محمد بن اسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخل الجنة صاحب مكس "يعنى عاشرا(۲).

فهذا هو العشر المرفوع عن هذه الأمة، لا ما سواه.

وقد روى من حديث حرب بن عبيد الله من جهة الثورى وحماد بن سلمة ما يدل على هذا المعنى.

٨١٤ حدثنا حسين بن نصر، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبدالله الثقفي عن خال له من بكر بن وائل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم - فسألته عن الإبل والغنم أعشرها؟ قال: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين"(٤)

٥١٥- حدثنا سليمان، قال حدثنا الخصيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبدالله، عن رجل من أخواله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الصدقة، وعلمه الاسلام، وأخبره بما يأخذ فقال: يا رسول الله كل الاسلام علمته إلا الصدقة، فأعشر المسلمين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما يعشر المهود والنصارى"(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٦٤٤ بدون ذكر السند. وأخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٢٤٨ من طريق ابن جريج عن عمر بن دينار عن مسلم بن سكرة نحوه

<sup>(</sup>٢) في الأصل "لسكب" هكذا رسمت الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٢٩٣٧؛ والدارمي، زكاة ٢٨، حديث ١٦٧٣؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٤٣/٤، ١٥٠؛ والبيهقي في السنن ١٦٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، حديث ٢٠٤٨؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٦٢٦؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٧٤/٠٤، ٢٢٢/٤؛ والبيهقي في السن ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبّر داود، حديث ٣٠٤٩ من طريق عبدالسلام؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٩٧/٣ من طريق أبي الأحوص؛ وأحمد بن حنبل في المسئد ٥/ ٤٠ من طريق جرير.

1/134

فدل ذلك على أن العشر المراد في الحديث الأول هو خلاف الزكاة. فقد كان يحيى بن آدم يذهب إلى تأويل قول / النبي – صلى الله عليه وسلم –: "إنما العشور على اليهود والنصارى"إنما هي جزية عليهم لا يؤخرون (١) فيها، والمأخوذ من المسلمين من الزكاة طهارة لهم يؤجرون عليها. وكان المرفوع عن المسلمين عنده هو ما كان يؤخذ من الناس ما لا يؤجرون عليه، وهو خلاف الزكوات، وبالله التوفيق.

وأما الذي روينا من قول ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعشر المسلمين، فإنما أراد بذلك العشر الذي رفع عن هذه الأمة، وجعل على اليهود والنصارى على ما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رويناه في هذا الباب. فأما زكاة الأموال فلا، والدليل على ذلك أن عبدالملك بن مروان:

٨١٦ حدثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبرى، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين قال: أرسل إلى فأتيته فقال: إن كنت لأرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي أخبرت لك خير عملي فكرهته، أو أكتب لك سنة عمر

قال: قلت: اكتب لي سنة عمر، قال: فكتب "من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة من عشرين درهما درهما"، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهماً.

قال: قلت من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من الشام(٢).

أفلا ترى أن عمر قد كان من سنته أخذ زكوات المسلمين من ورقهم على ما في حديث أنس هذا. فدل ذلك أن العشر الذى لم يكن يأخذه على ما في حديث عبدالله بن عمر أنه ما كان في الجاهلية يؤخذ في الاسلام من المسلمين من الزكوات التي يزكون ويطهرون بها.

وهذا الذي حكاه أنس بن مالك من عمر بن الخطاب، وقد كان من عمر بحضرة سائر أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سواه، فلم ينكروه عليه، ولم يخالفوه فيه. / ١٦٢/ب فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه، وفيهم الذي سمع رسول الله / – صلى الله عليه وسلم – يقول: "لا عشور على المسلمين".

وكيف يجوز لقائل أن يقول: ليس الى والى الأمة قبض الزكوات من الذهب والورق وقد قال الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}(٣)، فأمره بأخذه إياها منهم، ولم يأمره أن يأمرهم أن يضعوها في أهلها.

<sup>(</sup>١) ولعلها "لايؤجرون" إلا أنها في الأصل كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ١٦٥٧؛ والبيهقي في السنن ٩/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

وقال – عز وجل –: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه} (١) وهم السعاة الذين يكون أخذها من الناس، ورفعها الى الأئمة حتى يضعوها حيث أمر الله – عز وجل – بوضعها فيه. وكيف يجوز لقائل أن يفرق بين زكاة المواشي وزكاة الثمار، وبين زكوات الذهب والورق فيجعل للأئمة أن يتولوا قبض زكوات الثمار والمواشي، ويمنعهم من قبض زكاة الذهب والورق بغير حجة بها الفرق بين هذين المعنيين والله الموفق.

## الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات أموالهم

ولو أن قوما من الخوارج المتأولين غلبوا على قوم، فأخذوا منهم زكاة أموالهم، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: يجزئ ذلك عنهم، لأنه قد كان على أهل العدل أن ينعوهم منهم، غير أنهم يستحبون لهم فيما بينهم وبين ربهم أن يعيدوا إخراج زكواتهم حتى يضعوها إلى إمام أهل العدل، أو حتى يضعوها في المواضع التي أمر الله – عز وجل بوضعها فيها.

قالوا: ولو أن الخوارج لم يظهروا على أهل العدل كما ذكرنا، فيأخذون منهم زكواتهم ولكن أهل العدل أيدهم (٢) طائعين، فدفعوا إليهم زكواتهم، فإن ذلك غير مجزئ عنهم، وعليهم أن يعيدوا الزكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها، أو حتى يخرجهوا منها إلى الإمام.

حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة بجميع ما ذكرنا ولم يحك محمد / فيه خلافا. وقد تقدم في هذا قول ابن عمر كما:

1/134

۸۱۷ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا حميد، عن حبان أو حيان السلمي - شك ابن مرزوق وقال قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مالي. ويجيئني مصدق نجدة فيأخذ، قال أيهما أعطيت أجزأ عنك (٣).

قال ابن سلمة: الصحيح في هذا "حيان السلمي" وهو رجل من جلة التابعين.

## وضع الصدقات في صنف من أصناف الصدقات

قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا ما تأول أهل العلم عليه قول الله - عز وجل - إنا الصدقات للفقراء والمساكين} الآية (٤)، غير أنا احتجناها هنا إلى إعادته لشيء أردنا

<sup>(</sup>١). سورة التوبة، من الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "أيوهم".

 <sup>(</sup>٣) أُخْرِجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٢٣/٣؛ وابن زنجويه في الأموال، حديث ٢٣٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، من الآية : ٦٠.

زيادته فيمه. وهو أن الشافعي رضى الله عنه قد كان يذهب إلى أنها في أهل الأصناف الثمانية ما كانوا موجودين.

قال: فيعطى الفقراء والمساكين والغارمون بمعنى الفقر أو المسكنة والغرم، ويعطى ابن السبيل بمعنى البلاغ، ويعطى العامل بمعنى الكفاية والصلاح المأخوذ له والمأخوذ منه، ويعطى المكاتبون بمعنى ما يعتقون.

فمعناه في ذلك: أن لا يزاد كل صنف منهم على مقدار ما يخرجه من المعنى الذي هو فيه حتى يكون من أهله. لا يعطى الفقير ولا المسكين فوق ما يخرجهما من الفقر والمسكنة حتى يكونا غنيين. ولا يعطى الغارم فوق ما يخرجه من الغرم حتى يكون غير غارم، ويبقى له فضل. ولا يعطى ابن السبيل ما يبلغه أهله ويبقى له فضل.

قال الشافعي رحمه الله: والذين يقولون: لا بأس بوضعها في صنف واحد من هذه الأصناف، لا يخالفوه في رجل أوصى لفلان ولفلان ولفلان، أو قال: ثلثي لفلان ولفلان ولفلان. أيهما يكونان أثلاثا بينهم؟ فكذلك لايكون ما جعله الله - عز وجل - لأهل هذه ١٦٣/ب الأصناف المذكورين في هذه الآية / لأهل صنف منها دون نفسهم.

قال: ولما كان في عطايا الآدمين كما ذكرنا، كان في عطايا الله - عز وجل - أحرى أن يكون كذلك. هذه معانيه وإن لم تكن هذه ألفاظه.

وكان من الحجة عليه لأهل القول الأول فيما حاجهم به من الوصايا أنَّه يقول: ما أوصى به لفلان ولفلان ولفلان بينهم بالسوية، لا تفاضل بينهم فيه، والذي فرضه الله - عز وجل - من الصدقات في الأصناف المذكورة في آية الصدقات ليس كذلك لأنهم فيه متفاضلون. إذ كان كل صنف منهم في قوله "انما يعطى" بمعناه الذي ذكرته في الآية، وكان أحد الموصى لهم لو مات قبل الموصى فخرج من الوصية، لم يرجع إلى الباقين حصته التي كانت تكون له لو وجبت له في الوصية، وكان أهل صنف من هذه الأصناف المذكورة في آية الصدقات لو ذهبوا حتى لم يبق منهم أحد، كالمؤلفة قلوبهم الذين ذهبول لم يبطل ما كان يكون لهم من ذلك لو لم يذهبوا ، وإنما يرجع ما كان يكون لهم لو لم يذهبوا في مثل ما رجع إليه بقية الصدقات.

فدل ذلك أن الله - عز وجل - لو كان جعل الصدقات لأهل الأصناف المسمين في آية الصدقات، كما جعل الموصى الوصية لأهل الوصايا في مسألة الوصايا، لما رجع إلى أحد من أهل الأصناف ما جعله الله لغيره من الصدقات، لأنه إنما جعله لمن سماه له في الآية، فلا يجب رجوعه إلى غيره إلا بتوقيف من الله – عز وجل – إيانا على ذلك بآية في كتابه، أو بلسان رسوله – صلى الله عليه وسلم –، أو بمعنى سواهما يوجب ذلك، وإذا كان الله – عز وجل – جعل ذلك عنده لأهل الأصناف بمعانيهم التي ذكرهم بها في الآية، كان نظير ذلك من الوصايا المقصود بها إلى ثلاثة نفر لأعيانهم التي يتساوون بها في الوصايا، لا لحاجاتهم التي يتفاضلون بها في الوصايا. وكان الوجه في ذلك: لو رفعت الوصية من الموصى كما ذكرنا، فمات أحد الموصى لهم قبلهم، ثم مات الموصى في القياس، قد بطلت الوصية للباقين، لأنه لا يعلم / ما الذي وجب لهما بها، لأن الذي كان يجب لهما بها لو ١٦٤/أ كان صاحبها حيا. فهو ما كان يصيبها إذا قسم الثلث على حاجتهما وحاجته، فإذا كان قد توفي فقد صارت حاجته التي كانت تعلم منه، لو كان حيا، غير معلومة. وإذا كانت كذلك لم يعلم ما للباقين من الوصية فبطلت وصاياهما لذلك. وحاش لله – عز وجل – أن يكون مراده في آية الصدقة هذا المعنى. وإذا وجب أن لا يكون كذلك مراده – عز وجل – أن يكون ولم يكن فيها ما تأوله الناس عليه غير هذا القول الذي قد بطل، وغير القول الآخر الذي وي عن ابن عباس وعن حذيفة في تأويل هذه الآية، ثبت القول الذي روى عنهما في تأويلها. ولهو هذا القول أولى من مخالفته إذ كان من قوله تقليد الواحد من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيما لم نعلم عن غيره منهم خلافا في ذلك.

فقد خالف في هذا ابن عباس وحذيفة فيما لم نعلم لهما فيه مخالفا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ما قد شذ مذهبهما في ذلك ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سلمة بن صخر في حديثه الذى رويناه، وفي إباحته له أخذ صدقات قومه بمعنى الفقر، لا بمعنى سواه من أصناف الصدقات المذكورة في الآية التي تلونا. وكيف يجوز أن تتأول هذه الآية على أن الله - عز وجل - قد تعبد خلقه بأداء زكوات أموالهم إلى من قد فقد بعد موته فلا يقدرون عليه، كما قد عدموا المؤلفة قلوبهم، وكما يجوز أن يعدموا المكاتبين فلا يقدرون عليهم، وكما يجوز أن يعدموا أبناء السبيل فلا يقدرون عليهم.

ففي هذا التأويل: أن الله - عز وجل - قد تعبدهم بالخروج من زكواتهم إلى من لا يقدرون عليه في حال ما. وليست كذلك صفات فرائض الله - عز وجل - على خلقه فيما يعتد به من وضع فرائضه فيه، ولما كان للفقراء والمساكين لا يجوز فقدهم، تبين بذلك أنهم المقصودون في الآية، وأن من سواهم ممن ذكرهم معهم فإنما هم أصناف الفقراء والمساكين الذين توضع الزكاة فيهم، أو فيمن وضعت فيه منهم. والله الموفق للصواب /

## كتاب الصيام والاعتكاف من أحكام القرآن

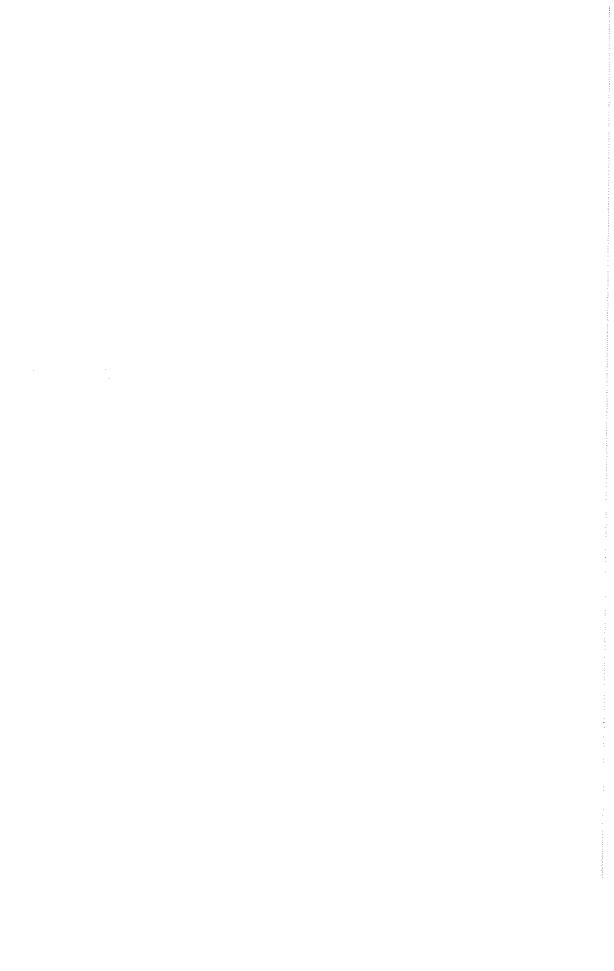

## تأويل قول الله - عز وجل -: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم...} الى قوله {فعدة من أيام أخر}.

قال الله - عز وجل -: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلمكم تتقون أياما معدودات) ثم قال: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)(١).

فأخبر - عز وجل - في هذه الآية أنه كتب الصيام على من كان قبلنا كما كتبه علىنا. ثم أخبر - عز وجل - أى أيام هي؟ علينا. ثم أخبر - عز وجل - أى أيام همي؟ ولا ما عددها في هذا الموضع؟ ثم بينها لنا - عز وجل - في غير هذا الموضع من كتابه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما سيأتي به عند ذكر موضعه من هذا الكتاب.

ثم قال - عز وجل -: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. فكان هذا من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟

فذهب ذاهبون إلى أن من دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله، فقد صار ممن شهد الشهر، ووجب عليه الصوم، ولم يكن له بعد ذلك أن يفطر. وإن سافر سفرا ودخل عليه شهر رمضان وهو فيه، كان له أن يفطر. ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب.

۸۱۸ حدثنا فهد بن سليمان، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه قال: "من أدركه الصوم وهو مقيم، ثم سافر فقد لزمه الصوم. ألا ترى أن الله - عز وجل - يقول: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(٢).

وذهب آخرون إلى أن المراد بهذه الآية هو المقيم في أهله الشهر كله، وإن من دخل عليه الشهر وهو في أهله، ثم سافر بعد ذلك إنه في حكم من شهد الشهر في المدة التي كان فيها في أهله، وفي حكم المسافر في المدة التي صار فيها مسافرا.

واحتجوا فيما ذهبوا إليه / من ذلك بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١٦٥/أ من سفره في شهر رمضان، ومن إفطاره في سفره ذلك. وممن قال هذا القول أبو حنيفة، ومالك، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي. فمما روى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان: ١٨٣ - ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٧٦١ من طريق معمر عن قتادة عن علي؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٨/٣ من طريق عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي. كلاهما روياه باختلاف واختصار في اللفظ.

٨١٩ حدثنا الربيع بن سليمان المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس ومالك والليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أنّ ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس(١١).

. ٨٢ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك، عن عبدالله بن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. وزاد: "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "(٢).

۸۲۱ وما حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. غير أنه قال: حتى أتى عسفان. ولم يذكر قوله: "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "(٣).

٨٢٢ وما حدثنا بكار بن قتيبة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا شعبة فذكر مثل حديث على بن شيبة هذا (٤).

م حدثنا الربيع بن سليمان الحربي، قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد الحجرى، قال حدثنا حيوة بن شريح، قال أخبرنا أبو الأسود بن عكرمة مولى ابن عباس، حدثه عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد. فبلغه أنّ الناس شق عليهم الصيام، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدح من لبن فأمسكه في يده حتى رآه الناس وهو على راحلته، ثم مرب / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفطر، فناوله رجلا إلى جانبه فشرب، وصام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، صوم ٣٤ (٢٣٧/٢)؛ ومسلم، صيام ١٥، حديث ٨٨ (٧٨٤/٢)؛ ومالك في الموطأ، صيام ٧، حديث (١) أخرجه البخارى، صوم ٣٤ (٢٩٤/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٧٦٢ من طريق الزهرى؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٩/٣ من طريق الزهرى، وابن أبي شيبة في المصنف ١٩/٣ من طريق الزهرى، أبضاً.

ر ٢) أخرجه مسلم، صيام ١٥، حديث ٨٨ (٢/٨٤٤)؛ ومالك في المرطأ، صيام ٧، حديث ٢١ (٢٩٤/١)؛ والبيهةي في المستن ٤/ ٢٤٠٠، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، صوم ٣٨ (٢٣٨/٢) من طريق أبي عوائة عن منصور عن مجاهد عن طاوس، ومن طريق البخارى أخرجه أبو داود، حديث ٢٤٠٤؛ ومسلم، صيام ١٥، حديث ٢٠٨ (٢٨٥/٢) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس. ومن طريق مسلم أخرجه النسائي، حديث ٢٢٩٠، ٢٢٩١ (١٨٤/٤)؛ والبيهقي في السان ٢٤٣/٤؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٥٩١، ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطبالسي في المسند، حديث ٢٦٤٤ (ص ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ٢٥/٢؛ وأحمد بن حنيل في المسند ٢٦١/١من طريق أبن اسحاق عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن عبدالله بن عباس.

عليه وسلم - عام الفتح في رمضان، فصام وصام الناس، حتى اذا كان بالكديد أخرج قدحا فيه ماء، فشرب والناس ينظرون(١).

۸۲۵ حدثنا فهد، قال حدثنا موسى بن اسماعيل المنقرى، قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج الى مكة عام الفتح حتى إذا بلغ كراع الغميم، وصام الناس وهم مشاة وركبان.

فقيل: إنَّ النَّاس قد شق عليهم الصوم، وإنا ينظرون إلا إلى ما فعلت،

فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، فأفطر بعض الناس، وصام بعض.

فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنَّ بعضهم صام فقال: أولئك العصاة" (٢).

٨٢٦ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حماد، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافر في رمضان، فاشتد الصوم على رجل من أصحابه، فجعلت راحتله تهيم به تحت الشجر، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره فدعا بإنا فلما رآه الناس أفطروا(٣).

۸۲۷ حدثنا بحر بن نصر، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن قرعة قال: سألت أبا سعيد الخدرى عن صيام رمضان في السفر فقال: خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم – في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصوم ونصوم، حتى بلغ منزلا من المنازل فقال: "إنّكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر.

ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصبحون عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة / من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ·

ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك وبعد ذلك(٤) .

۸۲۸ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، قال حدثنا عطية بن قيس، عن قرعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لليلتين مضتا من رمضان، فخرجنا صُوَّاماً حتى بلغ الكديد،

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) أَخْرِجه مسلم، صيام ١٥، حديث ٩٠، ٩١ (٧٨٥/٢) من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد وعبدالعزيز عن جعفر؛ والنسائي، صيام ٤٨، حديث ٢٢٦٣ (١٧٧/٤) من طريق الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٤٤٧٤؛ وأبو داود الطيالسي في المسند، حديث ١٦٦٧ (ص ٢٣٢)؛ والبيهقي في السنن ٢٤١/٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار، ٢٥/٢.
 (٤) أخرجه مسلم، صيام ١٦، حديث ٢٠١ (٧٨٩/٢)؛ والبيهقي في السنن ٢٤٢/٤.

فأمرنا بالإفطار، فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطر.

فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو، وأمرنا بالإفطار (١١).

فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتسفره بنفسه وأصحابه بعد دخول شهر رمضان عليه وعليهم وهم مقيمون في أهليهم، وبإفطاره وأمره إياهم بالإفطار.

فدلٌ ذلك أنّ هذا القول الثاني من القولين اللذين حكيناهما في تأويل هذه الآية، أولى من القول الأول منهما. وأنّ قوله – عز وجل –: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} لا يمنع من سافر في رمضان من الإفطار في بقيته التي تمر عليه وهو مسافر، وهذا هو القياس أيضا.

ألا ترى أنه لو دخل عليه رمضان وهو مسافر، ثم صار إلى أهله أنه يرجع في حكم صومه إلى حكم المقيم، لا إلى حكم المسافر. ويجب عليه الصوم في المستأنف ما كان مقيما كما يجب على من كان مقيما منذ دخل رمضان.

كذلك يكون القياس على ذلك أن يكون كذلك من دخل عليه رمضان وهو مقيم،

ثم سافر؛ أن يكون حكمه في المستأنف ما كان مسافرا في الصوم، حكم المسافر في الصوم، لا حكم المقيم، ودل ما ذكرنا على أن قوله - عز وجل -: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} إنما هو فليصمه ما كان مقيما.

ثم قال - عز وجل -: [ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر]. فكان المرض المراد عندنا في ذلك - والله أعلم - هو المرض الذي يخاف من الصوم الزيادة فيه الذي كصاحب الحمى الذي يخاف إن صام تشتد حماه، أو كصاحب وجع العين الذي / يخاف إن صام يشتد وجع عينه، أو كمن سواهم من ذي الأمراض الذين يخافوا إن صاموا أن تشتد أمراضهم وتزداد بالصيام، فلهم أن يفطروا.

وكذلك كان أبو حنيفة يقوله في هذا فيما حدثنا محمد بن العباس، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة ولم يحك خلافًا. غير أنه لم يذكر في روايته هذه من الأمراض غير وجع العين والحمى، وما سواهما من الأمراض. ففي القياس عندنا مثلها.

وكان السفر المراد في ذلك يختلف فيه على ما ذكرنا من الإختلاف في السفر الذى تقصر فيه الصلاة في كتاب الصلاة من كتب أحكام القرآن هذه، فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا، غير أنا نأتى بجملة منه وهى أن السفر المراد به في هذه الآية باتفاقهم، لما كان سفرا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٢٤٢/٤؛ والمؤلف في كتابه شرح معاني الآثار ٦٦/٢.

خاصا من الأسفار، ولم يدخل فيما أجمعوا على أنه خاص من الأسفار، إلا ما أجمعوا على أن الله - عز وجل - عناه منها.

وقد أجمعوا على أن السفر الذي مقداره ثلاثة أيام ولياليها قد دخل فيما عنى من ذلك.

واختلفوا فيما دونه من الأسفار، فكان الأولى بنا ألا يدخل في هذه الآية من الأسفار إلا السفر المتفق على دخوله فيها، دون ما سواه من الأسفار. وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولونه في السفر الذي يحل لصاحبه فيه الإفطار في شهر رمضان.

ثم قال - عز وجل -: {فعدة من أيام أخر}. فاختلف أهل العلم في المراد بهذا فقالت طائفة منهم: أن يصام في أخر متتابعة كما كان يصام في عين الشهر متتابعا، وممن قال ذلك منهم مالك. غير أنه كان يقول: وإن صامه متفرقا أجزأه عنه، غير أن المتتابع في ذلك أحب إليه.

وقالت طائفة منهم: هو أن يصام في أيام أخر، إن شاء الذى يصومها تابعها، وإن شاء فرقها، ولم يفضلوا في ذلك صوما إياها متتابعا على صومه إياها متفرقا. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة /، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

وقد روى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اختلاف. فروى عن علي وابن عمر ما يوافق ما ذكرنا عن مالك.

٨٢٩ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا زهير بن معاوية، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي في قضاء رمضان متتابعا(١).

٨٣٠ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا جارة بن المغلس، قال حدثنا قيس بن الربيع،
 عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: اقض رمضان متتابعا، فإن فرقت أجزأ عنك (٢).

۸۳۱ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني حنظلة أنه سمع سالما يحدّث عن أبيه أنّه كان يقول في قضاء رمضان: لا تفرقه(۳).

ATY حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يأمر بقضاء رمضان متتابعا(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٤/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٦٠ من طريق الثورى عن أبي اسحاق.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٤) أُخْرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٥٨ من طريق الشورى؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٣٤/٣ من طريق أيوب وحفص؛ والبيهقي في السنن ١٦٠٠٤.

٨٣٣ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرنا الليث أنّ نافعا حدَّثه أنّ ابن عمر كان يكره أن يفرق قضاء رمضان، أو يقطع بينه(١١).

فدلٌ قول نافع أنَّ مذهب ابن عمر في التتابع في ذلك كمذهب على فيه، وأنه على الاستحسان، لا على الإيجاب لمذهب مالك الذي حكيناه عنه في ذلك .

وقد روى عن آخرين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما يوافق ما ذكرناه عن أبى حنيفة، ومن ذكرناه معه في ذلك.

ATE حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال حدثني عمي؛ وحدثنا فهد وعلي بن عبدالرحمن، قالا حدثنا عبدالله بن صالح، قال كل واحد من ابن وهب ومن عبدالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد، عن أبي عامر الهوزي أنّه قال: سمعت أبا عبيدة يقول إذا سئل عن قضاء رمضان: أنه لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه. احص العدة واصنع كيف شئت(٢).

٨٣٦ حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: لا بأس بقضائه متفرقا(٤).

٨٣٧ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وأبي هريرة مثله(٥).

۸۳۸ حدثنا ابراهیم، حدثنا حیان بن هلال، قال حدثنا المعتمر بن سلیمان، قال حدثنا أبی، عن بكر بن عبدالله، عن أنس: أنه كان لا يرى بأسا بقضاء رمضان متفرقا (٢).

٨٣٩ حدثنا ابراهيم، قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال حدثنا شعبة، عن

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٤/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٥٨/٤ وفيهما: أبو عامر الهوزي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٢/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٦٤؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٣٢/٣ من طريق حفص؛ والبيهقي في السان ٢٥٨/٤ من طريق يعيى بن أبوب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٢/٣ من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٢/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٥٨/٤.

عبدالحميد، عن جدته قالت: سمعت رافع بن خديج يقول في قضاء رمضان: احصى العدة وصومى كيف شئت(١).

م ٨٤٠ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث ابن يزيد أنه سمع أبا يزيد الحساني يقول: غزونا مع عمرو بن العاص غزوة الطرابلس، فجمعنا المجلس يوما، ومعنا هبيب بن معقل صاحب رسول الله − صلى الله عليه وسلم − فذكرنا قضاء رمضان فقال هبيب: لا يفرق قضاء رمضان،

فقال عمرو: لا بأس أن يفرق(٢).

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، فوجدنا الذى كان يحتج به متقدمو أصحابنا لقولهم من إباحة التفريق، وأن لا فضل للمتتابع في ذلك على المتفرق منه؛ أنهم وجدوا من أفطر من شهر رمضان يوما، وصام بقية الشهر: أنّ عليه قضاء يوم مكان ذلك اليوم الذى أفطره، وأنه لا يجب عليه أن يعيد صوم بقية الشهر موصولا باليوم الذى يقضيه منه، ليكون قد قضى الشهر متتابعا كما كان يصومه في عين الشهر متتابعا،

قال: فدل ذلك على / أنه إنمّا يكون صوم رمضان عليه متتابعا لموافقة عين الشهر، مرمضان عليه متتابعا لموافقة عين الشهر وجب حكم التتابع، ووجب القضاء بقدر عدة أيامه،

قالوا: ولو كان وجب قضاؤه متتابعا لوجب على من أفطر شهرين متتابعين من كفارة قتل الخطأ، أو كفارة ظهار أو من كفارة إفطار من جماع في يوم شهر رمضان متعمدا، إذا أفطر منه يوما أن يستأنف الصوم حتى يأتى به كله متتابعا.

فكان في حجتهم هذه كفاية عندنا على جميع المخالفين لهم فيما ذكرناه عنهم، إذ لا نعلم لهم مخالفا فيما ذكروه من وجوب قضاء يوم على الذى أفطر يوما من قضاء شهر رمضان، لا قضاء غيره من ذلك الشهر، حتى وجدنا شيئا يروى عن سعيد بن المسيب في ذلك، وهو أن يزيد بن سنان:

المحادة، عن سعيد أنه عن الذي يفطر يوما من رمضان متعمدا قال: عليه صوم شهر(r).

واحتمل هذا عندنا من قول سعید أن یکون أراد به صوم شهر مکان شهر رمضان الذی لم یأت به متتابعا، حتی یکون قد قضاه متتابعا، أو یکون قد أراد بصوم شهرا کفارة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٢/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠٥/٣ من طريق وكيع عن هشام؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٤٦٩ من طريق معمر عن قتادة نحود.

لانتهاك الحرمة التي انتهكها. فنظرنا في ذلك فوجدنا.

٨٤٢ ـ يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الذي عليه قضاء شهر رمضان: يقضيه متفرقا ان شاء(١).

فدل ذلك أن مراد سعيد الذى ذكرناه عنه في هذا الحديث الأول أنه ليكون كفارة عما انتهك من الحرمة، لا لما سوى ذلك.

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المفطر في شهر رمضان بالجماع نهارا: أن يقضى يوما لا غير.

فمما روى عنه في ذلك - صلى الله عليه وسلم - ما:

٨٤٣ حدثنا فهد، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا عبدالجبار بن عمر ١٦٨ ب الأيلي / عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، قال: "وما ذاك؟" قال: وقعت على أهلي في رمضان، فأمره بكفارة الجماع في شهر رمضان وقال له: احص يوما مكانه(٢).

٨٤٤ حدثنا فهد، قال حدثنا ابن أبي مريم، قال أخبرنا عبدالجبار، قال أخبرنا يحيى ابن سعيد وعطاء الخراساني، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله (٣).

وقد وكد هذا الحديث الذى روينا عن سعيد، ما صرفنا إليه مذهبه في أمره المفطر فمن يوم من شهر رمضان متعمدا، بقضاء شهر.

٨٤٥ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر العقدى، قال حدثنا هشام، عن سعيد، عن الزهرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بهذا الحديث وأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال له: "صم يوما مكانه واستففر الله – عز وجل –"(٤).

٨٤٦ حدثنا روح بن الفرج، قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني، قال حدثنا ابراهيم

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. حديث ٧٦٦٢ من طريق معمر وروايته: "قال: صمه كيف شئت واحصى العدد".

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، صوم ۳۰ (۲۳۵/۲) من طريق شعيب عن الزهرى نحود. ومسلم صيام ۱۶، حديث ۸۱ (۷۸۱/۲) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى، وحديث ۸۲ (۷۸۲/۲) من طريق ليث عن ابن شهاب. وعبدالرزاق في المصنف حديث ۷۶۵۷ من طريق معسر عن الزهرى، وابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۹/۳ من طريق ابن عيينة عن الزهرى نحو هذا الحديث. وابن ماجه، حديث ۱۹۷۳؛ والبيهقى في السنن ۲۲۹/۶.

الحديث. وابن ماجه، حديث ١٦٧٣؛ والبيهقي في السنن ٢٢٦/٤ (٣) أخرجه البيهقي في السنن ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوّد، حديث ٢٣٩٣؛ والبيهقي في السنن ٢٢٦/٤.

بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عون، أخبره أنّ أبا هريرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: هلكت، قال: "وما ذاك؟" قال: وقعت على أهلى في رمضان، فأمره بكفارة الجماع في شهر رمضان (١١).

٨٤٧ حدثنا روح، قال حدثنا محمد بن عثمان، قال حدثنا ابراهيم، عن الليث، عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء وقال له: صم يوما مكانه (٢).

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المفطر يوما من شهر رمضان بصوم مكان ذلك اليوم الذى أفطره منه، ولم يأمره بقضاء الشهر بكماله. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا في حديث أم هانيء.

٨٤٨ – حدثنا يونس، قال حدثنا يحيى بن حسان؛ وحدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو الوليد وحدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا / روح، قالوا حدثنا حماد بن سلمة، عن ١٦٦٨ مسماك بن حرب، عن هارون بن أم هانيء أو ابن أم بنت أم هانيء، عن أم هانئ قالت: دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأنا صائمة، فناولني فضل شرابه، فشربت ثم قلت: يا رسول الله إنّي كنت صائمة، وإنّي كرهت أن أرد سؤرك فقال: "إن كان من قضاء يوم من رمضان، قصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تقضيه، وإن

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أم هانئ، إن كان اليوم الذى أفطرته بشربها سؤره من قضاء رمضان، أن تقضى معه غيره، ولم يسألها هل عليك صوم غيره من شهر رمضان، أو ليس عليك صوم غيره؟

فدل ما ذكرنا على إباحته - صلى الله عليه وسلم - التفريق في قضاء رمضان، وأن لا شيء على المفطر يوما من رمضان من القيام غير صيام ذلك اليوم خاصة.

وقد أجمع أهل العلم على أن يوم الفطر ويوم النحر لم يدخلا في الأيام التي جعل الله – – عز وجل – لمن أفطر في شهر رمضان، أن يصومها قضاء مما أفطره منه، ولم يبين الله – عز وجل – لنا ذلك في كتابه، ولكنه بينه لنا على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم –.

٨٤٩ حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال حدثنا مالك؛ وحدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٢٢٦/٤ من طريق الليث بن سعد عن الزهرى.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٠/٣ من طريق أبي الأحوص نحوه؛ والبيهةي في السنن ٢٧٦/٤ من طريق أبي عوانة.

عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس قال: إنّ هذين يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من لحم نسككم(١).

٠٨٥- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، ثم ذكر مثله(٢).

۸۵۱ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا ابراهيم بن ١٦٩ بن مجمع وسفيان بن عبدالله، عن / الزهرى، عن أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف قال: صليت العيد مع عمر بن الخطاب فذكر مثله (٣).

۸۵۲ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا عثمان بن عمرو، قال أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن أبي عبيد مولى أزهر قال: شهدت العيد مع علي وعثمان، فكانا يصليان ثم ينصرفان، يذكران الناس. فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام هذين اليومين، يوم النحر ويوم الفطر(٤).

٨٥٣ حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا اسماعيل بن أبي كثير يعني اسماعيل بن أبي كثير، عن سعد بن سعيد عن عمرة، عن عائشة عن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صيام يومين؛ يوم الفطر ويوم النحر(٥).

٨٥٤ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلمة،
 عن قــــاده، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(١).

٨٥٥ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن محمد بن يحيى بن
 حيان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، صوم ٦٦ (٢٤٩/٢)؛ ومسلم، صيام ٢٢، حديث ١٣٨ (٧٩٩/٢) من طريق يحيى بن يحيى، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه أبو داود، حديث ٢٤١٦؛ وابن ماجه، حديث ١٧٢٥؛ وابن أبي شبية في المصنف ١٠٣/٣، والبيهةي في السان ٤/ ٢٦٠، ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، صيام ٢٢، حديث ١٤٣ (٨٠٠/٢)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مالك في الموطأ، صيام ۱۲، حديث ۳٦ (١/ ٣٠٠)، وحج ٤٤، حديث ١٣٦ (٣٧٦/١)؛ ومسلم، صيام ٢٢، حديث ١٣٩ (٧٩٩/٢)؛ والبيهقي في السنن ٢٩٧/٤.

٨٥٦ حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث أنّ المنذر بن عبيد المدني حدّته أن أبا صالح السمان حدّته أنه سمع أبا هريرة يخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(١١).

٨٥٧ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب، قال حدثنا شعبة، عن عبدالملك بن عمير، عن قرعة، عن أبي سعيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٢).

٨٥٨ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن الرقاشي، عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٣).

فشبت بما ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ يوم الفطر ويوم النحر لا يصامان في قضاء رمضان، وأنّهما لم يدخلا في قول الله - عز وجل - {فعدة / من أيام ١٧٠/أ أخر}. وإذا انتفى أن يصاما قضاء من رمضان، ثبت أنهما لا يصامان عن ما سوى ذلك من الكفارات، ولا من التطوع، ولا عن التمتع بالحج الى العمرة.

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا محمد بن علي، عن محمد، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. وهكذا كان مالك يقول في هذا. وهكذا كان زفر يقول في هذا حتى كان يقول:

حكمها في انتفاء الصيام عنهما في حكم الليل الذي لا صيام فيه. حدثنا بمعنى ذلك من قوله محمد، عن يحيى، عن الحسن عن زفر. وهكذا كان الشافعي يقول.

واختلفوا في أيام التشريق. فقال بعضهم: هي غير داخلة في الأيام التي جعل الله - عز وجل - عز وجل - عز وجل - لمن أفطر في شهر رمضان أن يصومها بدلا ما أفطره منه بقوله - عز وجل - {فعدة من أيام أخر}، وجعلوها في ذلك كيوم الفطر ويوم النحر، وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد، وهذا قول مالك كما:

٨٥٩ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطرت الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها، وهي يوم الأضحى والفطر وأيام منى.

قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى (٤).

وهو قول الشافعي كما ذكره المزني عنه.

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، صيام ٢٢، حديث ١٤٠؛ والدارمي، صيام ٤٣، حديث. ١٧٦٠ (٣٥٣/١)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليد.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ للإمام مالك، صيام ١٢، حديث ٣٧ (٣٠./١).

وحدثنا محمد، عن علي، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بما حكيناه عنه ولم يحك خلافا. وحدثنا محمد، عن يحيى، عن الحسن، عن زفر بذلك.

وقال بعضهم: هي داخلة في الأيام التي أباح الله - عز وجل - لمن أفطر في شهر رمضان: أن يصومها قضاء منها، ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه، وبينه لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

۸٦٠ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ، قال حدثنا ١٧٠/ب المسعودى، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم / الأسلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج منادى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أيام التشريق فنادى: أن هذه أيام أكل وشرب(١).

^^^^ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم –، قال عمرو: وقد سماه نافع ونسيته أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لرجل من بني غفار يقال له بشر بن سحيم: قم فأذن في الناس: إنها أيام أكل وشرب في أيام مني (٢).

٨٦٢ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال أخبرني عمرو بن دينار، عن نافع، عن بشر بن سحيم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٣)

٨٦٣ حدثنا على بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا شعبة؛

وحدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب، قال حدثنا شعبة عن حبيب، عن نافع، عن بشر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٤).

٨٦٤ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا محمد بن أبي حميد المدني، قال حدثني اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عن جده قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادى في الناس أيام منى: إنها أيام أكل وشرب، فلا تصوموا فيها يعني أيام التشريق (٥).

٨٦٥- حدثنا يونس، قال أخبرنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا الليث، عن يزيد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار، مسند علي بن أبي طالب، حديث ٣٩، (ص ٢٥٧)؛ والطحاوى في كتابه شرح معانى الآثار ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٠٠؛ والطحاوى في كتابه شرح معانى الآثار ٢/٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي، صيام ٤٨، حديث ١٧٧٣ (٣٥٥/١)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه، حديث ١٧٢٣ من طريق سفيان؛ والبيهقي في السنن ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار (منسد علي بن أبي طالب) حديث ٤١٨ (ص ٢٦٩)؛ والطحاوى أيضا في كتابه شرح معانى الآثار ٢٤٤/٢.

عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه دخل هو وعبدالله بن عمرو على عمرو بن العاص، وذلك الغد أو بعد الغد من أيام الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاما، فقال عبدالله: إنّي صائم، فقال له عمرو: أفطر فإنّ هذه الأيام التي كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها، فأفطر عبدالله وأكل وأكلنا(١).

77٦ حدثنا على، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني سعيد بن كثير أن / جعفر بن المطلب أخبره أن عبدالله بن عمر دخل على عمرو فدعاه إلى الغداء، فقال: ١/١٧١ إنّي صائم، ثم الثانية فكذلك، ثم الثالثة، فقال: لا، إلا أن تكون سمعته من رسول الله – صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم -)(٢) يعني النهي عن صيام أيام التشريق(٣).

۸۹۷ حدثنا فهد، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن حذافة، أنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أمره أن ينادى في أيام التشريق: إنّها أيام أكل وشرب(٤).

^^^^ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي − صلى الله عليه وسلم − أمر عبدالله بن حذافة أن يطوف في أيام منى: ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله − عز وجل −(٥).

٨٦٩ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله − صلى الله عليه وسلم −: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله − عز وجل −"(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، حديث ٢٤١٨؛ والدارمي، صيام ٤٨، حديث ١٧٧٤ (٣٥٦/١)؛ وابن خزيمة، حديث ٢١٤٩؛ والبيهقي في السن ٢٦٠٤، ٢٩٧، ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من كتاب المؤلف شرح معاني الآثار ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة، حابث ٢١٤٨ من طريق محمد بن رافع عن عبدالرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن المطلب تحوه. انظر أيضا حيث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/١٤؛ والمؤلف في كتابه شرح معاني الآثار ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ٢٤٤٪.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه، حديث ١٧٢٢ من طريق عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٤٢١/٤ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٢٤٥/٢.

٨٧- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سعيد، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا خالد
 الحذاء، عن أبى المليح، عن نبيشة الهذلى، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله(١١).

۸۷۱ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا الربيع بن صبيح ومرزوق،
 أبو عبدالله الشامي، قالا حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله –
 صلى الله عليه وسلم – عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر(٢).

٨٧٢ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا سعيد بن العالم الضبعي، عن الربيع بن
 صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٣).

3 AVE حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا أبو الأسود ويحيى بن عبدالله بن بكير، قالا أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب يحدثان عن أم الفضل امرأة العباس بن عبدالمطلب قالت: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى أيام التشريق، فسسمعت مناديا يقول: إنّ هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله، قالت: فأرسلت رسولا من الرجل أو من امرأة، (٥) فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له ابن حذافة، ويقول: أمرنى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(١).

۸۷۵ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال أخبرنا موسى بن عبيدة، قال حدثني المنذر، عن عمرو بن خلدة الزرقي، عن أبيه قال (٢): بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على بن أبى طالب رضى الله عنه في أوسط أيام التشريق ينادى في الناس:

<sup>(</sup>١) أُخرِجه مسلم، صيام ٢٣، حديث ١٤٤ (٧/ ٨٠٠)؛ والبيهقي في السنن ٢٩٧/٤؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المؤلف أيضا في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٥؛ وابن حجر في المطالب العالية حديث ١٠٢٢ (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المؤلف أيضا في شرح معاني الآثار ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معانى الآثار ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٥) في شرح معانى الآثار (٢٤٥/٢): "ومن أمره".

<sup>(</sup>٦) أُخْرِجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٧) في مصنف ابن أبي شيبة وشرح معاني الآثار للطحاوي: "عن أمه قالت".

لا تصوموا في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال(١١).

۸۷٦ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا محمد بن اسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم الزرقي، قال حدثتني أمي قالت: لكأنّي أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة النبي – صلى الله عليه وسلم – البيضاء، حتى قام إلى شعب الأنصار وهو يقول: يا معشر الناس، إنّها ليست بأيام صوم، إنّها أيام أكل وشرب وذكر لله – عز وجل –(٢).

۸۷۷ حدثنا محمد بن عمرو بن تمام، قال حدثنا قال حدثني يحيى بن بكير، عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع الحكم الزرقي يقول: حدثني أبي: أنّهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فسمعوا راكبا وهو يقول: لا يصومن أحد، فإنّها أيام أكل وشرب(٣).

1/107 حدثنا علي بن عبدالرحمن، / قال حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني بكر 1/107 ابن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبدالله، عن سليمان بن يسار أنّ مسعودا حدّثه عن أمه نحوه (3).

AVA حدثنا روح بن الفرج، قال حدثنا عبدالله بن محمد الفهيمي، (٥) قال حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد أنّه سمع يوسف بن مسعود الزرقي يقول حدثتني جدتى ثم ذكر نحوه (٦).

• ٨٨- حدثنا بكار، قال حدثنا حسين بن مهدى، قال حدثنا عبدالرزاق، قال أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن مسعود بن الحكم، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدالله بن حذافة أن يركب راحلته أيام

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢١/٤؛ والطحاوى أيضا في شرح معانى الآثار ٢٤٥/٢، ٣٤٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٩/٤؛ وأبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طالب)، حديث ٣٩٧
 (ص ٢٦٠)؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طالب) حديث ٤٢٠ (ص ٢٧٠)؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٢٤٦/٢. وسند الحديث فيهما: "حدثنا محمد بن تمام، قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير، قال حدثني مبمون بن يحيى، قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال".

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو جعفر الطبرى في تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طالب) حديث ٣٩٨، (ص ٢٦٠)؛ والطحاوى أيضا في شرح معانى الآثار ٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في شرح معاني الآثار (٢٤٦/٢): "الفهي".

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طالب) حديث ٣٩٤ (ص ٢٥٨)؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ٢٤٦/٢؛ والبيهقي في السنن ٢٩٨/٤.

منى فيصيح في الناس: ألا لا يصومن أحد، فإنّها أيام أكل وشرب. قال: ورأيته على راحلته ينادى بذلك(١).

٨٨١ حدثنا الربيع المرادى أنّ ابن وهب حدّتهم قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب،
 قال: أخبرت أن مسعود بن الحكم قال أخبرني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
 وسلم -، ثم ذكر مثله (٢).

فعقلنا بذلك أن أيام التشريق لم تدخل في الأيام التي أمر الله - عز وجل - من أفطر في شهر رمضان، أن يصومها قضاء مما أفطره منه.

ولما ثبت ألا تصام هذه الأيام عن قضاء رمضان، كما لا يصام يوم النحر، ولا يوم الفطر، ثبت أن لا تصام عن كفارة يمين، ولا عن كفارة ظهار، ولا عن كفارة قتل خطأ، ولا عن كفارة إفطار في رمضان، ولا عما سوى ذلك مما يجب فيه الصوم تطوعا. وهكذا كان أبو حنيفة، ومالك، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي يقولون في هذا. غير أن مالكا كان يقول في المتمتع: إذا لم يجد الهدى، ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق(٣) وقد روى هذا القول عن عائشة وابن عمر.

۸۸۲ حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسن الجحدرى، قال حدثنا أبو عوانة، عن عبدالله بن عيسى، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضي الله ١٧٢/ب عنها. / وعن سالم، عن ابن عمر قالا: لم يرخص في صوم أيام التشريق من الأيام التي تصام عما سوى التمتع، وسوى الإحصار في قول من يوجب الصوم في الإحصار (٤).

وفيه النهي عن صيامهما لما سوى هذين الوجهين، غير أنا لم نجد أحدًا ممن روى هذا الحديث عن الزهرى ساقه بهذا اللفظ غير عبدالله بن عيسى، فأما من سواه من أصحاب الزهرى، مالك وابراهيم بن سعد فرووه بلفظ سوى هذا اللفظ.

٨٨٣ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصم صام أيام منى(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه المؤلف في شرح معاني الآثار ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه

<sup>(</sup>٣) أنظر: المدونة الكبرى ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، صوم ٦٨ (٢/ ٢٥٠) وروايته "قالا: لم يرخص أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى؛ والبيهقي في السنن ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أُخْرِجه مالك في الموطأ، حج ٨٣، حديث ٢٥٥ (٢٢٦/١)؛ والبيخاري، صوم ٦٨٠(٢/٢٥٠)؛ والبيهقي في السنن ٢٩٨/٤.

٨٨٤ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه عثل ذلك<sup>(١)</sup>.

٨٨٥ حدثنا محمد بن النعمان، قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، قال حدثنا ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها. وعن سالم، عن أبيه: أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا، ولم يكن صام قبل عرفة، أن يصوم أيام التشريق(٢).

وأصل الحديث في هذا كما رواه مالك، وابراهيم بن سعد عن ابن شهاب. لا كما رواه عبدالله بن عيسى. لأنّ عائشة كانت تصوم أيام التشريق تطوعا، وكان عروة يصومها أبضا كذلك

٨٨٦- حدثنا يزيد بن سنان، قال جدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام بن عروة، قال أخبرني أبي قال: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام مني، وكان أبي يصومها(٣).

فاستحال بذلك أن تكون عائشة قد ثبت عندها ما رواه عبدالله بن عيسي في حديث أبي عوانة الذي ذكرنا من النهي عن صيام أيام التشريق عن غير التمتع، وعن غير الإحصار ثم تصومها هي تطوعا.

واستحال بذلك أن يكون عروة قد سمع ذلك من عائشة ثم يصوم هو أيام التشريق تطوعا. وصومها إياها / تطوعا على ما في حديث هشام هذا. إنما هو عندنا – والله أعلم ١٧٧٠ أ - على أنه لم يتصل بها نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها.

> وفي صيام أيام التشريق عن التمتع، وعن الإحصار كلام كثير ليس هذا موضعه. وسنأتى به في موضعه من كتاب المناسك من كتاب أحكام القرآن.

> واختلفوا فيمن أفطر في رمضان أياما، فوجب عليه قضاؤها فلم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر من قابل. وقد كان فيما بين الشهرين يمكنه قضاء ما عليه من الصوم الذي كان أفطره في الشهر الأول منهما.

> وكان بعضهم يقول: يصوم هذا الشهر الذي قد دخل عليه، ثم يقضى ما عليه من الشهر الآخر بعد خروج يوم الفطر عنه، ولا شيء عليه غير ذلك، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، عن أبي

<sup>. (</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، حج ٨٣، ضمن حديث ٢٥٥ (٢٦٦/١)؛ والبخاري، صوم ٦٨ (٢/٢٥)؛ والبيهتي في السأن .YAA/£

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩٤/٤ من طريق وكيع عن هشام.

يوسف، وعن أبيه، عن محمد بذلك.

وكان بعضهم يقول: يصوم هذا الشهر الذى دخل عليه، ثم يقضي ما كان أفطره من الشهر الأول بعد ذلك، وبعد خروج يوم الفطر عنه، ويطعم عن كل يوم يقضيه مسكينا، وممن قال ذلك منهم مالك والشافعي، وقد روى هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة.

۸۸۷ حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: مرضت رمضائين، فقال ابن عباس: استمر مرضك أم صححت فيما بينهما ؟ قال: لا قال: لا قال: فدعه حتى يكون.

فقام إلى أصحابه وأخبرهم فقالوا له: ارجع فأخبره أنه قد كان.

فإما رجع هو وإما رجع غيره، فقال: إني مرضت رمضانين لم أصمهما، قال: استمر بك مرضك أم صححت فيما بينهما؟ قال: بل صححت فيما بينهما، قال: أكان هذا؟ قال: نعم، قال: صم رمضانين وأطعم ستين مسكينا(١).

۸۸۸ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا شعبة، عن الحكم، ١٨٣ بعن ميمون / بن مهران، عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا، ويطعم عن ذلك كل يوم مسكينا ويقضيه (٢).

٩٨٩ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء، عن أبي هريرة ولم يسمع منه أنه قال في رجل مرض في شهر رمضان، ثم صح فلم يقضه حتى أدرك شهر رمضان آخر: ليصم الذي حضر، ثم ليقض الأول ويطعم لكل يوم مسكينا (٣).

• ٨٩- حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا سهل بن بكار، قال حدثنا أبو عوانة، عن رقية، عن عظاء أنه سمع أبا هريرة يقول في الذي يمرض فلا يصوم رمضان، ثم يبل فلا يصوم حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضر، ويصوم الآخر ويطعم لكل ليلة مسكننا (٤).

^^٩٩ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قسال: يصسوم الآخسر، ثم يصسوم الأول ويطعم عنه لكل يوم مسكننا(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٢٨ من طريق معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزّاق في المصنف، حديث ٧٦٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن ٢٥٣/٤ من طريق سعيد عن قيس ين سعد عن عطاء.

٨٩٢ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا قتادة عن أبي الخليل، عن طاووس، عن أبي هريرة مثله(١١).

۸۹۳ كتب إلى الحسن بن عبد الأعلى يحدثني عن عبدالرزاق بن همام، عن سفيان، عن أبي اسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة في رجل مرض في شهر رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الأول ويطعم مع كل يوم مسكينا مدين(١).

فهذا الحديث قد زاد على غيره مما رويناه عن أبي هريرة في مقدار ما يطعم كل مسكن.

وكان بعضهم يقول: يصوم هذا الآخر ويطعم عن الأول ولا يقضيه. وقد روى هذا عن ابن عمر.

A9٤ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا روح، قال حدثنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول كل يوم مدا من بر، ولا قضاء عليه (٣).

^^٩٩٥ حدثنا روح بن الفرج، قال / حدثنا يوسف بن عدى، قال حدثنا عبيدة بن ^/١٧٤ حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في الرجل يكون عليه رمضان، ثم يدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن هذا كل يوم مسكينا (٤).

وكان بعضهم يقول: يصوم الثاني، ويكون عليه مكان الأول بدنة مقلدة. وقد روى هذا عن ابن عمر من وجه منقطع.

٨٩٦ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا أيوب وحميد، عن أبي يزيد المدني أنّ رجلا احتضر فقال لأخيه: إنّ لله - عز وجل - عليّ دينا، وللناس على دينا، فأبدأ بدين الله فأقضيه، ثم اقض دين الناس؟

إنَّ عليَّ رمضانين لم أصمهما. فسأل ابن عمر فقال: بدنتان مقلدتان.

ثم سأل ابن عباس وأخبره بقول ابن عمر فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبدالرحمن، ما شأن البدن وشأن الصوم، أطعم عن أخيك ستين مسكينا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٢٥٣/٤ من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن مجاهد عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٢٠ من طريق معمر عن أبي اسحاق.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٢٣ من طريق معمر عن أيوب عن نافع نحوه. والبيهةي في السنن ٢٥٣/٤،
 وقال: "وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه.

<sup>(</sup>٤) ما عثرت عليد.

قال أيوب: وكانوا يرون أنه كأنه قد صع بينهما (١١).

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه: فأما قول من قال: يجب عليه مكان الصوم بدنة مقلدة، فلا معنى لذلك عندنا من قوله، وليس ما قاله من ذلك، ورواه عن ابن عمر بشابت عنه، لأن أبا يزيد المدني لم يسمع من ابن عمر، وقد روى عن ابن عمر خلافه من هو أثبت منه، وهو نافع في حديث عبيدة عن عبيد الله عن نافع الذي رويناه في هذا الباب، وقد روى أيوب من هذا عن نافع شيئا.

٨٩٧ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا أيوب، عن نافع أن ابن عمر مرض في رمضان فلم يصح حتى أدركه رمضان، فصام الآخر وأطعم عن الأول(٢٠).

والقرآن يدل على غير ما رواه أبو يزيد في حديثه الذى ذكره عن ابن عمر، لأن الله - مرحضان الجائي. قال في كتابه: {فعدة من أيام أخر} ولم يخص بتلك الأيام الأخر ما قبل / شهر رمضان الجائي. أفنجعله بخلاف ما بعد شهر رمضان الجائي، وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تدل على خلاف ذلك؟ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد أمر الذى أفطر يوما من رمضان فيما روينا عنه في هذا الباب، أن يقضي يوما مكانه، ولم يقل له في شهر رمضان الذى بعده. فدل ذلك على أنه قد أطلق له القضاء في كل الدهر، لا فيما نهى عن صومه من الأيام التي نهى عن صومها، ولم يجعل حكم الصيام المقضي كحكم الصلوات المقضيات الفائتات، لأن من فاتته صلاة فوقتها الذى يصليها فيه إذا ذكرها، ليس له أن يؤخرها عن ذلك إلى وقت آخر، لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، ولأن من فاته صيام رمضان في عينه فوجب عليه قضاؤه، كان في سعة من تأخير قضائه إلى ما قبل رمضان الذى يطرأ عليه.

٨٩٨- حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان (٣).

وقد قال قائل: إنما كان تأخيرها قضاء رمضان إلى شعبان لتشاغل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها في شعبان بالصيام، لأنه كان يصومه كله، كما:

٨٩٩ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا هشام بن أبي عبدالله، عن

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه أيضا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، صيام ٢٠، حديث ٥٤ (٣٠٨/١)؛ والبخارى، صوم ٤٠ (٢٣٩/٢)؛ ومسلم، صيام ٢٦، حديث ١٦٥/ ١٩٥٧)؛ وأبو داود، حديث ٢٣٩٨؛ وابن ماجه، حديث ١٦٧٠؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٢٦٧٩، ٢٦٧٧، من طريق ابن جريج، والثورى كلاهما عن يحيى بن سعيد؛ والبيهقي في السنن ٢٥٢/٤.

يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصوم من السنة أكثر من صيامه في شعبان، فإنه كان يصومه كله(١).

• • ٩ - حدثنا يونس، قال حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة، قال حدثتني عائشة رضي الله عنها فذكر مثله /(٢).

١٠٩ حدثنا ابراهيم بن محمد بن يونس، قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود،
 قال حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: ما رأيت
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان(٣)

٩٠٢ وكما حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال حدثني عمي عبدالله بن وهب،
 قال حدثني فضيل بن عياض، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله –
 صلى الله عليه وسلم – يقرن شعبان برمضان (٤).

قال: وكانت عائشة تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان حتى تقضيه فيه لا شتغال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها بصومه إياه، ولعلها كانت تذهب الى التتابع في قضاء رمضان كمذهب على وابن عمر الذي رويناه عنهما.

فلما كانت الصلوات لا يسقط فرضها بترك قضائها في الوقت الذى ينبغي قضاؤها فيه، كان كذلك الصيام الفائت لا يسقط فرضها بذهاب الوقت الذى ينبغي قضاؤه فيه. فهذه حجة من ذهب إلى أنّ دخول رمضان من السنة الثانية لا يسقط به وجوب القضاء عن الذى كان عليه قضاء أيام من الشهر الماضى.

وأما الحجة على من أوجب مع القضاء الإطعام، فإنه لما كان قضاء الصلاة بعد التفريط فيها، لا يجب معه غيره، كان الصيام الذى ذكرنا كذلك لا يجب عليه مع قضائه غيره، لأن أمر الصلاة فيما ذكرنا أوكد من أمر الصيام، فإذا سقط عن قاضي الصلاة وجوب غيرها عليه مع قضائها، كان ذلك عن قاضي الصيام أسقط.

ولما كان الصيام نائبا في قول هؤلاء بعد مضى رمضان الثاني من الأيام التي كانت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، صوم ۵۲ (۲٤٤/۲)؛ ومسلم، صيام ۳۵، حديث ۱۷۷ (۸۱۱/۲)؛ والنسائي صيام ۳۵، حديث ۲۱۸۰ (۱۸۱/۲)؛ والنسائي صيام ۳۵، حديث ۲۱۸۰ (۱۵/۱۸)؛ وابن خزيمة، حديث ۲۰۷۸، والبيهقي في السان ۲۱۰/۲.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، حديث ٢٣٣٦ عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن توبة العنبرى عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة.
 والنسائي، صبام ٣٣، حديث ٢١٧٥ ، (٤٠/٤) ؛ والبيهقي في السن ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ما عشرت عليه.

بعده، كانت تلك الأيام التي هي من الأيام التي كانت بعده، (كانت تلك الأيام التي هي من الأيام التي الله الله عن وجل - عن وجل - مع ذلك طعاما.

١٧٥/ب فهذه حجة توجب ما ذكرنا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في سقوط الإطعام / عن من عليه قضاء شهر رمضان الثاني الذي قد دخل عليه، وبعد أن كان أمكنه القضاء فيما بينهما.

فإن قال قائل: إنّ الصيام في هذه الآية الصلاة، لأن الصيام قد يصلح بالإطعام، والصلاة لاتصلح بغيرها.

قيل: وما دليلك على أن الصيام يصلح بغيره من الإطعام؟ فإنّ ذكر الكفارات التي تجب على المجامعين في شهر رمضان نهارا متعمدين لذلك، قيل: وهل يشبه هذا ما كنا فيه؟ إذ كانت الكفارة التي هي إطعام ستين مسكينا يجب لمكان الإفطار عن الصيام في اليوم الذي كان فيه الجماع من شهر رمضان، والذي يجب عندك على المفرط في قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر عليه، إنما يجب عليه لمكان كل يوم إطعام مسكين واحد لا غير، وإن ذكر أنه يجب على الشيخ الذي لا يطبق الصوم في شهر رمضان إطعام مسكين عن كل يوم منه.

قيل له: هذا كما ذكرت، وقد جعل هذا الطعام الذى ذكرت بدلا من الصيام، لا إصلاح الصيام. فلم نجد في الأشياء المتفق عليها شيئا يصلح به الصيام كما ذكرت فيعطف عليه هذا الموضع المختلف فيه. غير أنا نظرنا إلى ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة في إيجابهما الإطعام على من وجب عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، وقد أمكنه صومه مع القضاء الذى أوجبناه عليه في ذلك، فلم نره منصوصا في كتاب الله – عز وجل –، ولا في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، ولا وجدناه يثبت بالقياس، فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه رأيا ولا استنباطا، وإنما قالاه توقيفا. فكان القول به حسنا عندنا، ولم نجد عن أحد من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – سواهما إسقاط الإطعام في هذا، فقلنا به، وخالفنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد في نفيهم وجوب الإطعام في ذلك.

الذى ذكرناه من الاختلاف الذى وصفنا، فهو فيمن ترك / قضاء رمضان وقد أمكنه قضاؤه حتى يدخل عليه رمضان آخر. فأما من ترك قضاءه لعلة تبيح له ترك القضاء، فإنه لا يجب عليه مع القضاء في ذلك إطعام، وإنما عليه القضاء خاصة على مذهب ابن عباس وأبى هرير الذى رويناه عنهما. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. لكنه من الملاحظ أن ما بين القوسين مكرر.

## تأويل قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}

قال الله - عز وجل -: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}(١) وكان هذا من المتشابه المختلف في المراد به، وفي ثبوت حكمه وفي نسخه.

فقال بعضهم: هي منسوخة بقوله - عز وجل -: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. ورووا ذلك عن أبي سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما:

9.۳ حدثنا علي بن عبدالرحمن، قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة أنه قال: لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن يفظر ويفتدى فعل حتى نزلت التى بعدها فنسختها(٢).

وقد روى هذا القول عن عامر الشعبي.

9. 4 - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عبدالله بن شبرمة، عن الشعبي قال: نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فكان الأغنياء يفطرون ويفتدون ولا يصومون، وصار الصوم على الفقراء فنسختها هذه الآية: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(٣). فوجب على الفقير والغني والناس أجمعين، فنسخت هذه تلك(٤).

وقال بعضهم: لم يرد بهذه الآية إلا الشيخ الكبير والعجوز / الكبيرة المطيقان للصوم ١٧٦/ب فرخص لهما في الإفطار تخفيفا عنهما، وجعل عليهما أن يطعما مكان ذلك الصوم، الذى يفطرانه، وأن يجعلا في ذلك كمن سواهما من الشباب والأصحاء، ورووا ذلك عن ابن عباس:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، صوم ۳۹ (۲۳۸/۲)، تفسير ۲: ۲۰ (۱۵۵/۵)؛ ومسلم، صيام ۲۰، حديث ۱٤٩ (۲۰۲/۲)؛ وأبو داود حديث ۲۳۱۵؛ والنسائي، صيام ۲۳، حديث ۲۳۱٦ (۱۹۰/۶)؛ وابن خزيمة، حديث ۱۹۰۳؛ والبيهتي في السنن ۲۰۰۰/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ما عثرت عليه.

9.0 حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عَرَوة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رخض للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء ا، و أن يطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

فثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمرضع إذا خافتا أفطرتا، و أطعمتا، عن كل يوم مسكينا(١١).

٩٠٦ حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد، عن ابن عباس مثله. وزاد: ولا قضاء عليهما (٢)

وكان بعضهم يقرؤها [وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين] على معنى يطوقونه ولا يطبقونه.

9.٧ حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج ، قال حدثنا محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي عمرو مولى عائشة أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ (يطوقونه)(٣).

9.4 حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا زكريا بن اسحاق، قال حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: {وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكن  $\frac{1}{2}$ 

قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا(٤).

٩ - ٩ - حدثنا أبو شريح، قال حدثنا محمد بن زكرياء، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه يقرأ هذه الآية: {وعلى الذين يطوقونه} قال: هو الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع لكل يوم (٥).

١٧٧/أ فكان معنى "يطوقونه" عند / هؤلاء الذين قرأوا هذه الآية كذلك يؤخذون به، كما:

. ٩١- حدثنا احمد بن الحسن، قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، قال حدثنا عمران بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢/ ١٣٥. والبيهقي في السنن ٢٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٥٧٦؛ والطبري في تفسيره ١٣٨/٢؛ والبيهقي في السنن ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، تفسير ٢٥:٢ (٥/٥٥)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٥٧٧؛ والبيهقي في السنن ٤٧٠/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٥٧٤؛ والبيهقي في السنن ٢٧١/٤.

حدير، عن عكرمة قال: الذين يطوقونه، الذين يؤخذون به، والذين يطيقونه يصومونه(١).

وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباس كما ذكرنا، وروى عنه في المراد بها ما وصفنا، وقد روى عنه أيضا خلاف هذه القراءة.

٩١١ - حدثنا فهد، قال حدثنا محول بن ابراهيم، قال حدثنا اسرايئل بن يونس، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: {وعلى الذين يطيقونه} قال: الذين يجشمونه ولا يطيقونه للحبلى والمريض والكبير وصاحب العطاس(٢).

وكأن المراد بالطاقة في هذا عند ابن عباس هو الطاقة التي معها المشقة على ما في حديث عزرة عن سعيد عن ابن عباس الذي رويناه، وليس على الطاقة التي لامشقة لها.

917 - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي، عن قتادة، عن عزرة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس، كانت له جارية ترضع فجهدت فقال لها: أفطرى، فإنّك بمنزلة (الذين يطيقونه)(٣).

ففي هذا الحديث ما يدل على أنها قد كانت تطيق الصوم بمشقة عليها وجهد لها، فدل ذلك من قراءة ابن عباس على أنها على إثبات الطاقة، لا على نفيها. وعلى أن الطاقة المرادة في ذلك هي الطاقة التي معها المشقة والجهد، لا ما سواها من الطاقات اللاتي لا جهد معها ولا مشقة.

وقد ثبت بهذه التأويلات اللاتي ذكرنا إيجاب صوم شهر رمضان في عين الشهر على الحاضرين البالغين المكلفين المطيقين لصومه، وانتفى أن يكون لهم الرخصة في ترك صومه لفدية يفتدونها منه، لأن الذين ذهبوا الى أن الآية التي تلونا منسوخة كما قال سلمة بن الأكوع فيما روينا عنه من ذلك في هذا الكتاب، ذهبوا إلى أنه قد كان للناس جميعا الفدية من الصوم بالاطعام حتى نسخ الله - عز وجل - / ذلك بما نسخه به مما قد ذكرناه ١٧٧/ب في هذا الباب، ولأن الذين ذهبوا إلى أن الآية غير منسوخة قرأوها على التطويق، لا على الطاقة. جعلوا الطعام المذكور فيها على المطوقين غير المطيقين كما روينا عن عائشة في هذه القراءة عن ابن عباس في الموافقة لها على ذلك، وفي تأويله ذلك على ما تأوله عليه، ولأن الذين ذهبوا إلى الرواية الأخرى التي رويناها عن ابن عباس وقرأوها على إثبات الطاقة، جعلوا الطعام المذكور فيها بدلا من الصيام على المطيقين له بالمشقة والجهد، لا بما الطاقة، جعلوا الطعام المذكور فيها بدلا من الصيام على المطيقين له بالمشقة والجهد، لا بما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣٨/٢ ولم يذكر "للحبلي والمريض وصاحب العطاس".

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٥٦٥٧ من طريق ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

سواهما، وجعلوا من لا مشقة عليه في الصوم، ولا جهد عليه فيه من الداخلين في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. فقد عاد صوم شهر رمضان في عين الشهر فرضا على المطيقين للصوم بلا مشقة، ولا اجتهاد من الحاضرين المطيقين.

وفي الآية ما دل على أنها ليست بمنسوخة، وهو قوله - عز وجل -: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}(١). فأخبر - عز وجل - أن الصيام مكتوب علينا كما كان مكتوبا على من كان قبلنا ممن كان يكتب عليه الإطعام عن الصيام، وهو يقدر على الصيام. وقد روى في ذلك ما:

9 \ 9 - حدثنا علي بن عبدالرحمن، قال حدثنا عفان، قال حدثنا أبان العطار، قال حدثنا قتادة، عن الحسن، عن دعفل بن حنظلة أنّ النصارى فرض عليهم شهر رمضان في الإنجيل، فكانوا يصومون شهرا، ثم مرض ملك من ملوكهم، فجعل عليه، إن هو برأ، أن يزيد فيه عشرة أيام. فبرأ. فزاد عشرة أيام. فكانوا يصومون أربعين يوما.

فهلك ذلك الملك وجاء ملك آخر فاشتكى فاه فجعل عليه، إن هو برأ أن يزيد فيه سبعة أيام. فبرأ فزاد سبعة أيام

ثم إنّ ذلك الملك هلك وجاء ملك آخر فقال: ما ينصفون هذه الأيام. كملوها خمسين، واجعلوها في حين لا حرّ ولا قرّ(٢).

۱۷۸/أ قال أحمد: أفلا ترون أن الصوم الذي / كان كتب عليهم لم يكن لهم أن يبدلوه بطعام، ولا بما سواه. فدل ذلك على أن الذي كتب علينا من ذلك على مثل الذي كان كتب عليهم منه.

فإن أفطرت حبلى، أو مرضع في موضع الرخصة لهما في الإفطار، ثم أطاقتا الصوم بعد ذلك؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك فقالت طائفة منهم: عليهما الإطعام المذكور في الآية، ولا قضاء عليهما فيما أفطرتاه، وقد روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر.

٩١٤ - حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، قال حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير أنّ ابن عباس قال لأم ولد له حامل أو مرضع: "أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليك "".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٣) . خرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٥٦٧ من طريق ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والطبري في تفسيره ١٣٦/٢.

٩١٥ - حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبدالوهاب، قال أخبرني ابن أبي عروبة، عن على بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر مثل قول ابن عباس هذا(١).

فهكذا هذان الحديثان من حديث ابن أبي عروبة فيما تقدم من هذا الباب حديث يزيد بن سنان، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عزرة عن سعيد، عن ابن عباس أنه كانت له جارية ترضع فجهدت فقال لها: أفطرى فانك بمنزلة "الذين يطيقونه" على اثبات الطاقة (٢).

فهذا خلاف ما روى سعيد عن قتادة عن عزرة كأن سعيدا رواه على نفي الطاقة. ورواه هشام على إثباتها. وكلاهما فجائز في المعنى . فأما من رواه كما ذكرنا عن سعيد. فعلى قراءة من قرأ (وعلى الذين يطوقونه) أي: يطوقونه ولا يطيقونه،

وأما من رواه كما ذكرناه عن هشام فعلى قراءة {وعلى الذين يطيقونه} أي: يطيقونه عشقة وجهد.

والقراءتان جميعا قد رويناهما عن ابن عباس - والله أعلم بالصحيح - فيما اختلف فيه سعيد وهشام مما رويناه عنهما. والأشبه بمذهب ابن عباس في هذا هو ما رواه سعيد. لأن ابراهيم بن مرزوق.

917 - حدثنا، قال حدثنا روح، قال حدثنا شبل، عن / ابن أبي نجيح، عن مجاهد ١٧٨/ب وعطاء، عن ابن عباس (وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) واحد، فمن تطوع خيرا فزاد مسكينا آخر فهو خير له، و أن تصوموا خير لكم، لا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم، أو للمريض الذي لا يعلم أنه لا يشفى (٣).

أفلا ترى أن ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن المرخص له في الإطعام، وترك الصيام هو الذي لا ترجى له القوة على الصيام في المستأنف.

فأما من كان ترجى له القوة على الصيام في المستأنف، فإنه لم يكن عنده كذلك والمرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت فهي ممن لم تؤنس لها من القدرة على القضاء في المستأنف، فهي ممن لا تؤمر بالاطعام الذي يكون بدلا من الصيام حتى يسقط عنها فرض الصيام.

ومما يدل على صحته مما ذكرنا عن سعيد مما خالفه فيه هشام أن أحمد بن الحسن:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٥٦١ من طريق معمر عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد. والطبرى في تفسيره ٧٧/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: حدیث ۹۱۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٣٨/٢، ١٤٢.

91٧ - قد حدثنا قال حدثنا أسباط بن محمد الهرسي، قال حدثنا عبدالملك، عن عطاء وسعيد بن جبير في قول الله - عز وجل -: [وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين] قالا: هو الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم، يتصدق كل يوم على مسكين(١).

فهذا سعيد إنما قصد بالطاقة في ذلك الطاقة التي معها المشقة والجهد اللذان يجب لمن به، لأنه حكم العجز. وذكر ذلك في الشيخ الكبير الذى لا ترجى له طاقة في المستأنف على الصيام. فدل ذلك إنما رواه عن ابن عباس كذلك أيضا.

وقد روى عن ابن عباس من طريق ابن جبير ما يدل على ما رواه سعيد بن أبي عروبة.

٩١٨ - حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ادريس بن يحيى، عن بكر بن رمضان، قال حدثنا عمر بن الحارث، عن بكير بن الأشج أن كريبا حدّثه أن ابن عباس قال: يفتدى الكبير إذا لم يكن يطيق الصيام بذلك(٢).

كذلك أن الكبير الذى لا يطيق الصيام قد دخل عند ابن عباس فى المأمورين بالإطعام 1/104 فى هذه الآية مايثبته المقتدين لمذهب ابن عباس فيما اختلف فيه / سعيد وهشام عن قتادة ما رواه سعيد عنه، لا ما رواه هشام، وقد روى عن أنس وقيس بن السائب صاحبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهما افتديا بالإطعام من الصوم لما ضعفا عنه كما :

919 - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي، عن قتادة، عن أنس أنه ضعف عن الصوم سنة قبل موته فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا (٣).

• ٩٢ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا سعيد بن عامر السبيعي، عن شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس: أنّ أنسا كان يطعم كل يوم مسكينا حين ضعف عن الصوم (٤٠).

97۱ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قيس بن السائب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي شريكا فخير شريك لا يمارى ينظر ولا يدارى، وكان قيس قد كبر، فكان يطعم عن نفسه لكل انسان في شهر رمضان في كل يوم مدين، فأطعموا عنى صاعا(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ، حديث ٧٥٧٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٤) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه، حديث ٢٠٠٨؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٤٢٥/٣ كلاهما عن طريق عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن فائد السائب عن السائب بغير هذا اللفظ، ولم يذكرا أيضا: "وكان قيس ... الخ"

قال أبو جعفر رحمه الله: يدارى يعني الكلام المذموم يقال: اندارى علي اذا أغلظ له، وقيس مولى مجاهد .

فدل ما ذكرنا فيما تقدم أنّ الإطعام المذكور في الآية التي تلونا ثابت حكمه غير منسوخ. وأنه أريد به العاجزون عن الصوم الذين لا يرجى لهم عليه طاقة في المستأنف كما ذكرنا.

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يجعل تأويل هذه الآية على ما ذكرتم، ويجعل فرض الصيام قد لحق من لا يطيق الصيام، وقد روينا فيمن عجز عن الصلاة، ولم يطقها على حال، حتى مات أنه ممن قد زال فرضها عنه؟

قيل له: الصلاة في هذا لا تشبه الصيام، لأن الصلاة لم يجعل لها بدل سواها فيرجع من عجز عنها الى ذلك البدل عنها، والصوم فقد جعل له بدل وهو الإطعام، فكان من عجز الصوم، فلم يقدر عليه وهو الإطعام. وهكذا كان أبو حنيفة و الصوم، فلم يقدر عليه وهو الإطعام. وهكذا كان أبو حنيفة و أبو يوسف / ومحمد رحمهم الله يقولون في الشيخ الكبير العاجز عن الصوم، لا يرجى له ١٧٩/ب عليه قوة في المستأنف: أنه يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو سويق أو دقيق، أو صاعا من تمر أو شعير فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة،

وقد خالفهم في ذلك مخالفون. منهم مالك رحمه الله كما:

٩٢٢ - حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره أنه بلغه أنّ أنسا كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، وكان يفتدى

قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا على الناس، وأحب إلى أن يفعله من قوى عليه، فمن افتدى فإنما يطعم كل يوم مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -(١).

فأما الثورى والشافعي فكان قولهما في ذلك كقول أبي حنيفة.

97٣ - كما حدثنا أبو غسان، عن أبي النضر، عن الأشجعي، قال سفيان: الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام أطعم عن نفسه (٢).

وكما حكى لنا المزني عن الشافعي في مختصره قوله قال: والشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم، ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، صيام ١٩، حديث ٥١ (٣٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر المزني، ص ٥٨، (طبعة دار المعرفة، بيروت).

وهو القول الذى حكيناه عن أبي حنيفة والثورى، ومن ذكرناه معهما. فأحبّ القولين اللذين ذكرناهما في هذا المعنى إلينا اذا كانوا جميعا قد أمروا بالإطعام في ذلك إما إيجابا و إما استحبابا، ولم يجعلوا ذلك كالصلاة التي يلحق العجز عنها، فلم يأمروا مكانها ببدل سواها إيجابا ولا استحبابا، وعاد بما ذكرنا حكم الصيام المعجوز عنه الذي يقدرالعاجز عنه الى ما يحج به غيره عنه.

وقد سألت امرأة من خثعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّ أبي شيخ كبير وقد أدركت فريضة الله - عز وجل - في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟

قال: "حجى عن أبيك".

1٨٠/أ هكذا في حديث ابن الزبير. وفي حديث على بن أبي طالب: / أن رجلا من خثعم سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ان أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج عليه مكتوب أفأحج عنه؟ قال: نعم، فاحجج عنه.

وسنذكر ذلك بأسانيده، وما فيه سوى هذين الحديثين في موضعه من كتاب المناسك من كتاب المناسك من كتاب أحكام القرآن إن شاء الله تعالى.

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خوطب بأن الحج مكتوب علي عاجز يديه عنه، فلم ينكر ذلك على من خاطبه به إذا كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - الحج عن العاجز، وكذلك الصيام لما كان من السنة الإطعام عن العاجز عنه، لم يكن الفرض فيه ساقطا عن العاجز عنه إذا كان، وإن عجز عنه، قادرا عن البدل منه وهو الإطعام.

فأما المريض الذى يعجز عن الصوم للمرض الذى قد نزل به فيكون كذلك حتى يموت، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا كانوا يقولون: قد مات هذا الرجل، ولا فرض عليه في هذا الصوم، وإنه لو كان أوصى قبل وفاته بالإطعام عن صوم، إن كان لوجب عليه في حياته، لم يجب أن يطعم عنه، لأنه مات ولا فرض عليه، وقد حدثنا بذلك من قولهم سليمان عن أبيه عن محمد.

وقد خولفوا في ذلك فقيل: الصوم قد كان واجبا عليه، وكان معذورا في تركه، وكان البدل منه وهو الإطعام جاريا مكانه، فوجب عليه أن يطعمه في حياته، ووجب أن يطعم عنه بعد وفاته من تركته إن كان قد كان أوصى أن يطعم عن صوم إن كان واجبا عليه يوم يتوفى.

وقد اختلف المتقدمون من أهل العلم في هذا، فروى عنهم في ذلك ما:

974- حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن وعكرمة أنّهما سئلا عن رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح، قالا: مات في رخصة الله - عز وجل - ، فليس عليه / شي الله .

٩٢٥- حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا قتادة، عن ابن المسيب في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح

قال: يطعم عنه لكل يوم مسكينا(٢).

977 حدثنا محمد، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، عن الحجاج، عن ابراهيم قال: إذا صح ثم مات يطعم عنه بقدر ما صح(7).

9۲۷ حدثنا محمد، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، عن هشام، عن الحسن ومحمد أنهما قالا: ليس عليه شيء(٤).

٩٢٨- حدثنا محمد، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، عن ابراهيم في رجل مرض رمضان حتى مأت ولم يصح

قال: ليس عليه شيء(٥).

ولما اختلفوا في ذلك، ووجدنا الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام ولا ترجى له الطاقة عليه حتى يموت: يطعم عن نفسه في حياته، ونوصى بإطعام ذلك عنه بعد وفاته إيجابا، واستحبابا على ما ذكرناه من الاختلاف في ذلك فيما تقدم في هذا الباب. كان المريض الذى ذكرنا كذلك أيضا، وكان ما قادى به العجز عن الصيام حتى توفى بهذه المنزلة.

و أما الحامل والمرضع فلا معنى لإطعامهما عن أنفسهما ما كانتا ترجى لهما الطاقة على الصيام في المستأنف، وهما كمن قال الله – عز وجل –: {فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}(٢).

وقد ذكرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع بينهما وبين المسافر فيما وضعه الله - عز وجل - بالسفر من الصيام كما:

٩٢٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، ويحيى بن عثمان، قالا حدثنا نعيم قال حدثنا ابن

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٣١ من طريق الثوري عن حماد عن ابراهيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٣٢ من طريق هشام عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٣١ من طريق الثوري عن حماد عن ابراهيم.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، من الآية: ١٨٤.

المبارك، قال أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجة فإذا هو يتغدى فقال: هلم إلى الغداء فقلت: إنّى صائم فقال: "هلم أخبرك عن الصوم: إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، ورخص للحبلى والمرضع(١).

- ٩٣٠ حدثنا نصر ويحيى، قالا حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن الممارك، قال أخبرنا ابن الممارك، عن عمه، حديثاً ثم الممارك عيينة، عن أيوب، / قال حدثني أبو قلابة عن شيخ من بني قشير، عن عمه، حديثاً ثم لقيناه يوما فقال له أبو قلابة حدّثه يعني أيوب فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل له، فانتهى إلى نبي الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يأكل أو يطعم فقال "ادن فكل، أو ادن فأطعم" قال: إنّي صائم، قال: "ادن ، فلأخبرك أو لأحدثك: إنّ الله – عز وجل – وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وعن الحامل أو المرضع" (٢).

9٣١ – حدثنا نصر ويحيى، قالا: حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا محمد بن مسلم، عن عبدالله بن سوادة، عن أنس من بني عبدالله بن كعب بن مالك قال: أغارت علينا خيل رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فانتهيت الى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال لي: ادن فأصب من طعامنا فقلت: إنّي صائم فقال: بل أحدثك عن الله عليه والصوم أو والصيام: إنّ الله – عز وجل – وضع عن المسافر نصف الصلاة أو قال شطر الصلاة، ووضع الصوم أو الصيام عن المسافر، وعن الحبلى، أو المرضع.

والله لقد قالهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا أو أحدهما فيالهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(٣).

أفلا ترى أنهما موضوع عنهما الصيام، كما هو موضوع عن المسافر، وكان المسافر موضوع عنه الصيام في عين الشهر إلى بدل منه، وهو الصيام في غير الشهر، لا إلى بدل منه سوى الصيام ما كان قادرا على الصيام، وكذلك الحبلى والمرضع المقرونتان معه في الحديث، وضع عنهما الصوم في عين الشهر إلى بدل منه، وهو الصوم في غير (٤) الشهر، قضاء عن الشهر، لا إلى بدل من الصوم سواه.

هذا هو القياس عندنا في هذا الباب والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، صيام ٥١، حديث ٢٢٧٧ (١٨١/٤). وأحمد بن حنبل في المسند ٢٩/٥؛ والبيهقي في السنن ٢٣١/٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي، صيام ۵۱، حديث ۲۲۷۵ (۱۸۰/۶).
 (۳) أخرجه أبو داود، حديث ۲۲۰۸؛ والبيهقى فى السنن ۲۳۱/۶.

<sup>(</sup>٤) في الأصل "عين" لكن المعنى يستقيم بكلمة "غير" كما أثبتنا.

وقد اختلف أهل العلم فيمن توفي وعليه صوم، هل يصام عنه كما يحج عن من توفي وعليه حج؟ فقال أكثرهم: لا يصام عنه كما لا يصلى عنه، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد والشافعي رحمة الله عليهم./

وقال بعضهم: بل يصام عنه كما يحج عنه، وقد رويت في ذلك روايات فمنها ما:

9٣٢ حدثنا فهد، قال حدثنا أصبغ بن الفرج، قال حدثني ابن وهب، قال حدثني عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن أبي جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (١).

## ومنها ما:

977 - حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا أسد، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا عبدالله بن أبي جعفر، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا(٢).

وقد روى عنها في فتياها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك.

976 حدثنا أبو بكر، قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل وروح بن عبادة، قالا حدثنا الثورى، عن سلمة بن كهيل، عن عمارة بن عمير، عن مولاه لبني عصيفة قالت: سألت - تريد عائشة - عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر فقالت: أطعموا عنها.

## واللفظ لروح<sup>(٣)</sup>

9۳٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال حدثنا يوسف بن عدى، قال حدثنا عبيدة بن حميد، عن عبدالعزيز، عن عمرة ابنة عبدالرحمن، قالت: سألت عائشة فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينا خير من صيامك عنها (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، صوم ٤٢ (٢٤٠/٢)؛ ومسلم، صيام ٢٧، حديث ١٥٣ (٨٠٣/٢)؛ و أبو داود، حديث ٢٤٠٠، ٢٤، ١٣٣١، قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل؛ والبيهقي في السنن ٢٥٥/٤؛ و أحمد بن حنبل في المسند ٦٩٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة، حديث ٢٠٥٢؛ والبيهقي في السنن ٤/٢٥٥ عن طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ و أحمد بن حنبل في المسند ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ٢٥٧/٤ ولم يذكر سنده.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن التركماني في الجوهر النقي (في ذيل السنن الكبرى للبيهقي) ٢٥٧/٤. وانظر أيضا: إعلاء السنن ١٣٧/٩
نقلا عن الجوهر النقي.

فهذه عائشة قد أفتت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يصام عن الموتى، وخالفت في ذلك ما رواه عنها عروة بن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فعقلنا بذلك إنها لم تترك ما قد علمته من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى قول منه آخر نسخ به القول الأول الذي علمته منه.

ومما روى في ذلك أن عمران بن موسى الطائي:

9٣٦ حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب الراسحي، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن المحفر بن أبي / وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر، فنذرت: إن الله - عز وجل - (إن)(١) نجّاها منه أن تصوم شهراا. فماتت قبل أن تصوم، فسألت أختها أو بعض قرابها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يصام عنها(٢).

9٣٧- وأنّ أبا بكرة حدثنا، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة، أراه قال حدثنا سليمان، قال حدثنا مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم. فأتت أختها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تصوم عنها (٣).

۹۳۸ وأن يحيى بن عثمان حدثنا قال، حدثنا بكر بن خلف، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل، عن أبي جرير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إنّ أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوما، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم، فقال: اقضوه عنها أو اقضى عنها (٤).

فقد روى هذا عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا ، وقد روى في فتياه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك.

9۳۹ – حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا سوار بن محمد العنبرى، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا حجاج الأحول، قال حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة (٥٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، حديث ٣٣٠٨ من طريق عمرو بن عون عن هشيم عن أبي؛ بشر؛ والبيهقي في السنن ٢٥٦/٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، صوم ٤٦ (٢٤٠/٢)؛ و أبو داود، حديث ٣٣١٠؛ والبيهقي في الستن ٤/٥٥٪.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، صوم ٤٢ (٢/ ٢٤٠). والبيهقي في السنن ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن التركماني في الجوهر النقي (في ذيل السنن الكبرى للبيهقي) ٢٥٧/٤.

. ٩٤- وكتب إلى الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني يحدثني عن عبدالرزاق أنه حدّثه عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام رمضان أونذر صيام آخر، قال: يطعم عنه ستون مسكينا(١).

فهذا ابن عباس قد أفتى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصام عن الموتى. وخالف في ذلك ما رواه / عنه سعيد بن جبير وعكرمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ذكرنا. فعقلنا بذلك أنه لم يترك ما قد علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسخ به القول الأول الذي علمه منه.

وقد روى عن ابن عمر وأبي هريرة في ذَّلُك اختلاف.

٩٤١ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا روح، قال حدثنا زكرياء بن اسحاق، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال: سأل رجل ابن عمر عن رجل مات وعليه صوم. فقال ابن عمر: لا تصوموا عن موتاكم وتصدّقوا عنهم(٢).

98٢ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي المقرئ، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم أنه حدّثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه (٣).

فأما عبدالله بن عمر فقال في هذا بما يوجبه القياس. وأما أبو هريرة فقال فيه بالذى يرويه فيه عن عائشة و ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلمنا نسخه فرجعا إليه، ولم يعلمه أبو هريرة، فثبت على الأمر الأول.

ولما كان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للاطعام على من عجز عن الصيام، لا الصيام عنه ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام، لا قضاء الصيام.

فأما من مات وعليه الإطعام الذى ذكرنا عن الصيام، ولم يوص بذلك حتى مات، وترك مالا فيه وفاء بما عليه من ذلك، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقالت طائفة منهم: قد صارت تركته ميراثا لورثته، ولا يجب عليهم أن يطعموا منها شيئا. وإن كان أوصى بذلك في حياته كان ما أوصى به منه في ثلث تركته غير مبدأ على ما سواه من وصايا إن كانت له سوى ذلك. وعمن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله./

<sup>1/12</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٥٠؛ والبيهقي في السنن ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٦٢٣ من طريق معسر عن أيوب عن نافع عن ابن عسر، والبيهةي في السنن ٢٥٤/٤ من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم وجويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عسر نحوه بهذا المعنى. (٣) ما عشرت عليه.

وطائفة منهم تقول: إن كان لم يوص بذلك فقد بطل، ولا يجب على وارثه أن يخرجه عنه من تركته، وإن كان أوصى بذلك كان من ثلث تركته مبدأ على وصايا، إن كانت له سواه. وهذا قول مالك، وغير واحد من أهل المدينة.

وطائفة تقول: هو دين في تركته، يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون على الموتى على الموتى ذلك، وممن قال ذلك الشافعي.

وقد روى عن المتقدمين في هذا اختلاف فيما روى في ذلك ما:

9٤٣ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو أنس قريش بن أنس، عن أشعث عن الحسن في الرجل يوصى أن عليه حجة الاسلام، أو عليه زكاة قال الحسن نقول: يعطيان من جميع المال، أوصى بذلك أو لم يوص به إذا علم أنه عليه (١).

٩٤٤ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن مثله(7).

٩٤٥ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا حماد، عن الأعلم، عن الحسن قال: هو من جميع المال يعنى الحج،

قال: والزكاة كذلك(٣).

٩٤٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا الحجاج، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرني قيس، عن عطاء في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة

قال: يحج عنه من جميع المال، والزكاة مثل ذلك(٤).

٩٤٧ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء في الرجل يموت وعليه الحجة والنذر أنه قال: هو من جميع المال(٥).

٩٤٨ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، عن حماد، عن الرجل يموت وعليه الحج والنذر

قال: لا يقضى عنه إلا أن يوصى به. فإن أوصى به فمن الثلث(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ١٦٤٨٤ من طريق هشام عن الحسن نحوه، ولفظه: "عن الحسن في الرجل يوصى بشيء واجب عليه حج أو ظهار أو يمين أو شبه هذا قال: هو من جميع المال".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف، حديث ١٠٨٧٥ (١٧٨/١١) من طريق جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٤) ما عثرت عليه.

 <sup>(</sup>٥) ما عثرت عليه.
 (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث ١٠٨٧١ (١٧٧/١١) من طريق جرير عن مغيرة عن حماد عن أبرأهيم.

٩٤٩ ح ثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا حماد، عن حماد وداود والليثي وحميد أنهم قالوا: هو من الثلث(١).

ولما اختلفوا فيما ذكرنا نظرنا فيما اختلفوا / فيه منه. فأما من قال: "إنه لا يجب ١٨٣ /ب في مال الميت إلا أن يوصى به فيكون في ثلثه مبدأ على سائر وصاياه" فلا معنى لقوله عندنا. لأنه كان في ماله واجبا كان واجبا فيه، أوصى به أولم يوص به، وكان واجبا في جميعه، لا في ثلثه كما تجب الديون سواه ، وان كان غير واجب في ماله حتى يوصى به كان في ثلث تركته كسائر وصاياه ، فانتفى بذلك هذا القول، وثبت أحد القولين الآخرين.

وكان من حجة من جعله من جميع المال، وجعله دينا في جميعه كسائر الديون سواه. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للذي سأله عن الحج عن أبيه: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه"، أكان ذلك يجزئ ؟ وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب المناسك إن شاء الله تعالى.

فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالدين، فلا شيء اشبه بشيء من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهما بالآخر.

فكان من الحجة عليه للآخرين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شبهه بالدين كما ذكر، ولم يقل إنّه دين. وفي تشبيهه اياه بالدين ما يدل على أنه غير دين، لا يشبه الشيء بنفسه، والها يشبه بغيره مما عليه موجوده فيه. كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما قال له: أتيت اليوم أمرا عظيما، قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم أكان به بأس؟ فقال لا، قال: ففيم؟.

وكما قال للأعرابي الذى أنكر ولده لما جائت به امرأته أسود: "هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: فما ألوانها؟ فقال: كذا. فقال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء، قال: من أين ترى ذلك جاءها؟ فقال: من عرق نزعها. فقال: ولعل هذا من عرق نزعه.

وكان تشبيهه - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكرنا إنما هو تشبيهه شيئا / بخلافه مما ١٨٥/أ المسبه الأشياء بنفسه، وكذلك تشبيهه الحج بالدين دليل على أن الحج غير دين، ولكنه فرض لله - عز وجل - في الأبدان كالديون المفروضة في الأموال، فأعلمه أن قضاء الحق الذي لله - عز وجل - على أبيه في بدنه كقضائه للحق الذي عليه في ماله.

ولما كان الرجل الذي عليه الديون لأناس شتى مأخوذا بها، مصروفا ماله فيها، وكان

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه.

من خوضهم في ديون عليه، ولم يحج حجة الاسلام، فوجب أن يخاض بين غرمائه في ماله لم يخاض بين الحجة وبينهم فيه، دل ذلك على أن الحجة ليست بموجبه دينا على من هي عليه كديون الآدميين، وكذلك ما سواها من حقوق الله – عز وجل --، ومن كفارات الأيمان، وأسباب الصيام، وجزاء الصيد، ودماء التمتع والقران.

Opply

وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يطعم عن الصيام الذي كان على المفطرين في شهر رمضان ممن لم يقضه حتى توفي، وأقضي بقضائه بعد وفاته عن المؤيس لهم من الطاقة على الصيام من الأجناس، قال ذلك إيجاباً، وممن قاله استحبابا، وقد ذكرنا ذلك، وما قاله كل واحد فيما تقدم من كتابنا، فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا. غير أنا لم نكن ذكرنا في ذلك الأولى مما قالوه في المقدار الذي يظعم عنه. فاحتجنا إلى ذكره هاهنا. فوجدنا الله – عز وجل – قد ذكر الإطعام في غير موضع من كتابه، فمن ذلك ما ذكره في كفارات الأيمان بقوله – عز وجل –: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم}(١) الآية.

فكان أهل العلم في مقدار ذلك الإطعام مختلفين، فطائفة منهم تجعله من الحنطة مدين بمد النبي – صلى الله عليه وسلم -، وتجعله من التمر والشعير مثل ضعف ذلك وهو أربعة أمداد. ويروون ذلك عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب.

وطائفة منهم تجعله مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويروون ذلك عن عبدالله ١٨٤/ب بن عمر، وزيد بن ثابت. / فلم يكن في هذا دليل في مقدار الإطعام عن الصيام الذي ذكرنا. ومنها الإطعام عن الظهار لمن لم يجد رقبة، ولم يستطع صوم شهرين متتابعين بقوله - عز وجل -: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}(٢).

فكان أهل العلم مختلفين في مقدار ما يطعم عن ذلك كاختلافهم في مقدار ما يطعم عن كفارة الأيمان. فلم يكن في ذلك دليل على مقدار الإطعام عن الصيام الذى ذكرنا.

ومنها الإطعام في جزاء الصيد بقوله - عز وجل - {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}(٣). فكان أهل العلم مختلفين في مقدار ما يطعم كل مسكين منهم من ذلك كاختلافهم في مقدار ما يطعم كل مسكين في كفارات الأيمان، وفي كفارات الظهار، فلم يكن في ذلك دليل على مقدار الإطعام عن الصيام الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، من الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، من الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، من الآية: ٩٥.

ومنها الإطعام في الحلق في الاحرام من المرض، ومن الأذي بقوله: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ١١١.

فكان أهل العلم مجمعين في هذا على أنه مدان، وبذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة لما أذاه هوامّ رأسه، و أنزل الله - عـز وجل - هذه الآية فـأمـره أن يحلق رأسه ويذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين كل مسيكن مدين(٢).

فكان هذا مقدار من الطعام، متفقاً عليه، غير حرف واحد منه، وهو أن حديث كعب هذا يقول فيه عبدالله بن معقل عن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "مدين من

ويقول فيه أبو قلابة عن ابن أبي ليلي، عن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -- "مدين من تمر<sup>(٤)</sup>".

ويقول فيه الشعبي عن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يحدثه يزيد بن ذريع، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي "مدين من قر"، غير أن حماد بن سلمة قد رواه عن داود، عن الشعبي، عن / عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن كعب عن النبي - صلى ١٨٥٠/أ الله عليه وسلم -(٥).

فعاد الاختلاف في هذا عن كعب، ولم نجد في شيء من الاعطمام عن غير حلق للرأس في الإحرام من مرض أو من أذي "مدين من تمر" أصلا إنما وجدنا فيه "مدا من تمر" في كفارات الأيمان وفيما سواها في قول وأربعة أصلا، ومن التمر في قول آخرين.

فلما كان ذلك كذلك لم نجعل للمدين (٦) من التمر معنى يعطف عليه غيره، وجعلنا المدين من البر أولى، لأن الذي حلق رأسه في إحرامه من المرض أو من الأذي أجمع أن عليه كفارة ما، وكان إذا أطعم كل مسكين مدين من تمر لم يجزئه ذلك عند بعضهم، وأجزأه عند

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، المحصرة ٨.٦ (٢٠٨/٢، ٢٠٩) ؛ ومسلم ، حج ١٠، حديث ٨١، ٨٢، ٨٣ (٨٠/٢)؛ ومالك في الموطأ، حج ٧٨، حديث ٢٣٧ (٤١٧/١) ؛ والنسائي، مناسك ٩٦، حديث ٢٨٥١ (١٩٤/٥)؛ والبيهقي في السنن

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، حج ١٠، حديث ٨٥، ٨٦ (٢/ ٨٦١، ٨٦١)؛ والبيهقي في السنن ٥/ ١٧٠. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤٢/٤ . وفي الأصل "عبدالله بن مغفل" صححناه من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، حج ١٠. حديث ٨٤ (٧/ ٨٦١)؛ والبيهــقـي فـي السنن ٥/ ١٧٠؛ و أحـــد بن حنبـل فـي المسند ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المؤلف في كتابه شرح معانى الآثار ٦٣/٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل "للدين".

بعضهم، وكان أولى الأشياء بنا ألا تبطل عن رجل كفارة، فقد أحطنا علما بوجوبها عليه إلا بعد إحاطتنا علما بزوالها عنه.

ولما وجب أن يكون مقدار الإطعام في حلق الرأس في الإحرام من أذى أو من مرض كما ذكرنا، وجب أن يكون كذلك مقدار الإطعام في سائر الكفارات من البر، وإذا وجب ثبوت قول أهل هذا المذهب أن الزبيب في قولهم فيما سوى البر، أنه أربعة أمداد. وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في هذا إلا في الزبيب خاصة. فإن محمدا حدثنا عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة أنه عدل الزبيب في ذلك بالحنطة، وجعله مدين. وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة خلاف ذلك، وأنه عدل الشعير بالتمر فجعله كهما. وهذا قول أبى يوسف ومحمد من رأيهما وهو أحب القولين إلينا.

وأما السويق والدقيق فإن القياس عندنا فيهما أن لا يكونا كالبر فيما يجزئ منه الدخول الصنعة إياهما ولإجماعهم على أنه لا يجوز بيعهما بالحنطة.

وقد ذكرنا أقوال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقدار الإطعام. الله وقد ذكرنا حديث كعب عن رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - في مقدار الإطعام فيما وصفنا، ولم نأت بأسانيدها لأنها أخرناها إلى مواضعها التي يحتاج إليها فيها فيما من يعد من كتبنا هذه إن شاء الله تعالى.

وقد اختلف أهل العلم فيمن صام رمضان في السفر، فقال بعضهم: لا يجزئه وعليه أن يقضيه في الحضر، ورووا ذلك عن المحرز بن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر فلما قدمت أمرنى أبى أن أعيده في الحضر(١).

واحتجوا لقولهم هذا بقول الله - عز وجل -: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وبما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله "ليس من البر الصيام في السفر".

• ٩٥- حدثنا علي بن عبدالرحمن، قال حدثنا محمد بن مصفى، قال حدثنا محمد بن الحسن الأبرش، قال حدثنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر"(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١٨/٣ من طريق الفضل بن دكين عن زهير عن عبدالكريم عن عطاء عن المحرز عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، حديث ١٦٦٦، وفيه: عبيد الله بن عمر بدل عبدالله بن عمر.

٩٥١- حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة؛ وحدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة، عن محمد بن عبدالرحمن، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه. فسأل ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس من البر أن تصوموا في السفر"(١).

90۲ – حدثنا علي، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني ابن شهاب، عن صفوان بن عبدالله بن صفوان، أخبره عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم الأشعرى أنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "ليس من البر أن تصوموا في السفر"(٢).

90٣ - حدثنا علي، قال حدثنا روح، قال حدثنا محمد بن أبي حفصة، عن ابن شهاب، عن صفوان، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصوم في السفر"(٢).

90٤ - حدثنا محمد بن النعمان السقطي، قال حدثنا / الحميدي، قال حدثنا سفيان، ١٨٦/أ قال سمعت الزهرى يقول: أخبرني صفوان، عن أم الدرداء، عن كعب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرمثله (٤).

قال سفیان: وذکر لي أن الزهری کان یقول: ولم أسمعه أنا منه من ابرام (٥) صیام فم سفر.

رقال بعضهم: من صام رمضان في السفر أجزأه، وكان كمن صامه في الحضر. وممن قال ذلك أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، ومالك، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وعامة أهل العلم سوى ما رويناه خلاف ذلك عمن ذكرناه عنه، وإن كانوا قد اختلفوا في الأفضل من ذلك ماهو؟ هل هو الصوم أو الإفطار؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، صوم ٣٦ (٢٣٨/٢)؛ ومسلم، صيام ١٥، حديث ٩٢ (٧٨٦/٢)؛ وأبو داود، حديث ٢٤٠٧؛ والنسائي، صيام ٤٩، حديث ٢٢٦٢ (١٧٧/٤)؛ والدارمي ، صوم ١٥ حديث ١٧١٦ (٣٤٢/١)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١٤/٣؛ وابن خزيمة، حديث ٢٠١٧؛ والبيهقي في السان ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معاني الآثار ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المؤلف في كتابه شرح معانى الآثار ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، صيام ٤٦، حديث ٢٢٥٥ (١٧٤/٤)؛ و أبو داود الطيالسي في المسند حديث ١٣٤٣ (ص ١٩٩١)؛ وابن ماجه، حديث ١٦٦٥؛ والدارمي، صوم ١٥ حديث ١٧١٨ (٣٤٢/١)؛ و ابن أبي شيبة في المصنف ١٤/٣؛ وابن خزيمة، حديث ٢٠١٦؛ والبيهتي في السنن ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا رسمها في الأصل.

فكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى، ما احتجوا به عليهم من قول الله – عز وجل –: {فعدة من أيام أخر}، إن ذلك ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه من ما ذكرناه عنهم، لأن قوله – عز وجل –: {فعدة من أيام أخر} إنما هو على الرخصة منه لهم في ترك الصيام في عين الشهر، وقضائه بعد ذلك في غير الشهر.

والدليل على ما ذكرناه من ذلك أنه قال - عز وجل -: [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات (١١) ولم يستثن في ذلك حاضرا من غائب، ولا مريضا من صحيح، وعم بذلك المؤمنين جميعا.

ثم قال: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر}(٢) فكان هذا خطابا منه لمن دخل في الآية الأولى ممن كتب عليه الصيام. قال ذلك على أن قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر}. إنه على الرخصة في الإفطار في عين الشهر للمسافرين وللمرضى، لا على أن صومهما إياه إن يكلفوه غير مجزئ عنهم.

وأما ما ذكروه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصوم في السفر أي في السفر" فلا حجة لهم أيضا في ذلك، لأنه قد يجوز ليس من البر الصيام في السفر أي ١٨٦/ب / ليس من البر الذي هو أبر البر، أو أعلى مراتب البر الصوم في السفر حتى لا يكون منه بد، أو حتى يكون الإفطار فيه إثما، كما لا بد منه في الحضر، وكما إفطاره في الحضر إثم. لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صام في السفر فيما رويناه مما تقدم منا.

أفيجوز أن يكون رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد صام صوما ليس ببر؟ وحاش لله أن يكون كذلك ولكن معنى قوله – صلى الله عليه وسلم –: "ليس من البر الصيام في السفر" على معنى: ليس من البر الذى هو أبر البر الصيام في السفر، لأنه قد يكون الإفطار في السفر للقوة للقاء العدو ولما أشبه ذلك أفضل من الصوم في السفر، ولكن ذلك عندنا كقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "ليس المسكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان".

قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟

قال: "المسكين الذي لا يعرف، ولا يسأل فيتصدق عليه".

900- حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا أبو نعيم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٣. وجزء من الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، زكاة ٥٣ (١٣٢/٢).

٩٥٦ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(١).

وقد ذكرنا بقية ما روى في هذا الكتاب فيما تقدم في كتابنا بأسانيدها. فكان معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين بالطواف" أى ليس المسكين الذى هو في أعلى مراتب المسكنة بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان".

والدليل على ما ذكرناه وعلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله. "ليس من البر الصيام في السفر" إخراج السفر أن يكون موضع صوم.

90٧- إنّ محمد بن عبدالله بن ميمون حدثنا قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال حدثني محمد بن عبدالرحمن بن ثومان، قال حدثني جابر بن عبدالله / قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل في سفره في ظل شجرة ١٨٥٧/أ يرش عليه الماء. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله.

قال: "ليس من البر الصيام في السفر، فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها (٢).

فدل ذلك أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ليس من البر الصوم في السفر" المعنى الذي تأوله عليه من جعله على معنى: ليس من البر الذي هو أبر البر والذي لا رخصة فيه للصائم في السفر. وقد بين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي.

٩٥٨ حدثنا الربيع الأزدى الحيرى، قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال حدثنا حيوة بن شريح، قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدّث عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنّي أسرد الصيام أفأصوم في السفر؟ قال " إنما هي رخصة من الله – عز وجل – للعباد. مَنْ قبلها فحسن جميل، ومن تركها فلا جناح عليه (٣).

أفلا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر في هذا الحديث أنّ الإفطار في السفر إنما كان من الله - جل وعز - رخصة منه لعباده ، لا لأن السفر ليس موضع صوم، وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، زكاة ٥٣ (١٣٢/٢)؛ ومسلم، زكاة ٣٤، حديث ١٠١ (٧١٩/٢)؛ والبيهقي في السنن ١١/٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، صيام ٤٧، حديث ٢٢٥٨ (١٧٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، صيام ١٧، حديث ١٠٧ (٢٩٠/٢) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود، ومالك في الموطأ، صيام ٧، حديث ٢٣٠٣ (١٨٦/٤)؛ والبيهقي في السنن ٢٤٣/٤ من طريق مسلم.

روينا فيما تقدم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خروجه في رمضان مسافرا، وصومه فيه، وافطاره بعد ذلك، وأمره الناس بالإفطار لما شق عليهم الصيام، وذلك دليل على أن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - بعد إنزال الله - عز وجل -: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.

وقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليمه وسلم - في الإفطار في السفر، وفي الصوم في رمضان في السفر آثار أخر قد جاءت مجيئا متواترا.

٩٥٩- حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن أبي عروبة، عن عبدالسلام، عن حماد، عن ابراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أنّ النبي - صلى الله ١٨٧/ب عليه وسلم - كان يصوم / في السفر ويفطر(١).

٩٦٠ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال حدثنا أبو معاوية الضرير، عن عاصم، عن مورق العجلي، عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر فنزلنا يوما شديد الحر، فمنا الصائم ومنا المفطر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يستر الشمس بيده. فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (٢).

971 – حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن حميد الطويل، عن أنس أنه قال: سافرنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في رمضان. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم (٣).

97٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدّث عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدرى قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة تسع عشرة أو لتسع عشرة من رمضان. فصام صائمون، وأفطر مفطرون. فلم يعب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء الديم

97٣ - حدثنا علي، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: لاثنتي عشرة (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٢/١، ٤٠٧، وانظر أيضا: مرويات ابن مسعود في الكتب الستة، وموطأ مالك ومسند أحمد للدكتور الشريف منصور العبدلي ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، صيام ۱۰، حديث ۱۰۰ (۷۸۸/۲)؛ والنسائي، صيام ۵۲، حديث ۲۲۸۳، (۱۸۲/۶)؛ وابن خزيمة، حديث ۲۰۳۳؛ والبيهقي في السنن ۲۲۳/۶.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، صيام ٧، حديث ٢٣ (٢٩٤/١)؛ والبخارى، صوم ٣٧ (٢٣٨/٢)؛ ومسلم، صيام ١٥، حديث ٨٥ (٢٨٨/٢) من طريق أبي خيشمة عن حميد؛ و أبو داود، حديث ٢٤٠٥؛ والبيهةي في السنن ٢٤٤/٤ من طريق مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، صيام ١٥، حديث ٩٤ (٧٨٧/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أيضا المؤلف في كتابه شرح معاني الآثار ٢٨/٢.

٩٦٤ – حدثنا علي، قال حدثنا روح؛ وحدثنا أبو بكرة، قال حدثنا وهب، قالا حدثنا هشام، عن قتادة فذكر بإسناده مثله غير أنهما قالا: لثماني عشرة(١١).

970 – حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – أنّ حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم.

فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر "(٢).

977 - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثني عمران بن أبي أنس، عن سليمان، عن حمزة عن النبي / - صلى الله ١٨٨ /أ عليه وسلم - مثله (٣).

97٧- حدثنا علي، قال حدثنا روح، قال حدثنا سعيد وهشام، عن قتادة، عن سليمان عن حمزة بذلك(٤).

97۸ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن سمى مولى أبي بكر بن عبدالرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله – صلى الله عليه وسلم –.

قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، ثم قيل: يا رسول الله إنّ طائفة من الناس صاموا حين صمت، فلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكديد دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس(٥).

فهذه آثار متواترة فيها صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان في السفر. فدل ذلك من تأويل (ما) رويناه من قوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس من البر الصوم في السفر" على ما تأولناه عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، صيام ١٥، حديث ٩٤ (٧٨٧/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، صوم ۳۳ (۲۳۷/۲)؛ ومسلم، صيام ۱۷، حديث ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۵ (۷۸۹/۲) من طريق ليث وحماد وأبي معاوية كلهم عن هشام، وأبو داود، حديث ۲۶۰۲ من طريق عبدالله بن قير؛ والنسائي، صيام ۰۵، حديث ۲۳۰۲ (۱۸۷/۶).

<sup>(</sup>٣) آخرجه النسائي، صيام ٥٦، حديث ٢٢٩٧ (١٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، صيام ٥٦، حديث ٢٢٩٤ (١٨٥/٤. وابن أبي شيبة في المصنف ١٧/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطأ، صيام ٧، حديث ٢٢ (٢٩٤/١؛. والبيهقي في السنن ٢٤٢/٤.

وقد قال قوم: إنه لا فضل لصوم رمضان في السفر على المفطرين فيه في السفر.

وقال آخرون: الصوم في السفر في رمضان أفضل من الإفطار. وممن كان يقول هذا القول أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد. حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وأبي حنيفة بهذا القول.

قال محمد: وهو قولنا.

٩٦٩ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال قال مالك: كل ذلك واسع للصيام في السفر لمن قوى عليه حسن، وهو أحب إلى لمن قوى عليه (١١).

ولما اختلفوا في ذلك، وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الإفطار في رمضان في السفر رخصة، ثبت أن الصوم بدخول الشهر، وأن معجل أداء الفرض أفضل من مؤخره بعد أن لا يكون عليه مشقة في تعجيله إياه، وقال بهذا القول ابن عباس وأنس / ١٨٨/ب

. ٩٧- حدثنا يونس، قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا عبدالله بن عمرو، عن عبدالكريم بن مالك عن طاووس عن ابن عباس قال: انما أراد الله - عز وجل - بالفطر في السفر التيسير عليكم، فمن يسر عليه الصيام فليصم، ومن يسر عليه الفطر فليفطر (٢).

9۷۱- حدثنا بكار، قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة قال سمعت عاصما يحدّث عن أنس قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، والصوم أفضل (٣).

977 حدثنا فهد، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا الحسن بن صالح، عن عاصم، عن أنس قال: إن أفطرت فرخصة، وإن صمت فالصوم أفضل (٤).

9٧٣ - حدثنا ابراهيم بن محمد بن يونس، قال حدثنا موسى بن مسعود، قال حدثنا سفيان، عن عاصم، قال: سألت أنسا عن صوم شهر رمضان في السفر. قال: الصوم أفضا (٥)

# تأويل قوله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}

قال الله - عز وجل -: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} إلى قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة الكبرى ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المؤلف في كتابه شرح معانى الآثار ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المؤلف أيضا في كتابه شرح معانى الآثار ٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٥ من طريق مروان بن معاوية عن عاصم، والبيهقي في السنن ٢٤٥/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المؤلف في شرح معاني الآثار ٦٧/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

وكان شهر رمضان الذى ذكره الله – عز وجل – لنا شهرا معقولا بالأهلة التي جعلها لنا مواقيت بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج}(١)، فأعلمنا – عز وجل – أنّ الأهلة مواقيت لنا لحجنا، ولما سوى ذلك مما نحتاج إلى الأوقات فيه من أمور ديننا من الصيام والعدد والإيلاءات وما أشبه ذلك، ولما نحتاج إليه من امور دنيانا في معاملاتنا وحلول آجال ديوننا.

ولم يبين لنا - عز وجل - في هذه الآية عدة الشهور التي تعلم بالأهلة. وبينه لنا في سورة براءة بقوله - عز وجل -: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم}(٢).

١٨٩/أ فأخبر - عز وجل - إنّ عدة هذه الشهور التي جعلها / مواقيت اثنا عشر شهرا.

وبين ذلك لنا أيضا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله في خطبته على الناس في حجة الوداع: "إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإنّ السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم". وسنأتي بذلك وبإسناده في موضع الحاجة ان شاء الله تعالى.

فأعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ذكرناه عنه من هذا إن هذه الاثني عشر شهرا إذا كملت سنة، ثم دخلت سنة أخرى، ثم كذلك الأزمنة في المستأنف أبدا، ولم يبين - عز وجل - مقدار ما بين كل هلالين من هذه الأهلة من الأيام والليالي، وبينه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

9٧٤ - حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا زكرياء بن اسحاق، عن عمرو بن دينار أنّ محمد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: إنّي لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان. إنّما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين"(٣).

٩٧٥ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح، فذكر بإسناده مثله(٤).

9٧٦ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا ابراهيم بن يسار، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار، عن محمد، عن ابن عباس قال: سمعته يقول ، فذكر مثله(٥).

٩٧٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم - صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: ١٨٩

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن ٢٠٧/٤، وفيه: "محمد بن حنين" بدل "محمد بن جبير"

<sup>(</sup>٤) انظر: مصدر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي، صيام ١١، حديث ٢١٢٥ (١٣٥/٤)؛ والدارمي، صوم ٢، حديث ١٦٩٣ (٣٣٦/١).

وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم فعدوا ثلاثين"(١).

٩٧٨ حدثنا فهد، قال حدثنا الحسن بن الربيع، قال حدثنا ابراهيم بن محمد الرواسي، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدى بن حاتم، قال قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك"(٢).

ففيما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / ما قد عقلنا به أن الشهر لا ١٨٩ /ب يجاوز ثلاثين يوما.

9۷۹ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر تسع وعشرون، ولا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له". (٣)

فعقلنا بذلك أن الشهر لا يكون أقل من تسع وعشرين، وعقلنا بما روينا قبله أنه لا يكون أكثر من ثلاثين. غير أنه قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث قصد فيه إلى شهر رمضان، وإلى ذى الحجة بمعنى أبانها من سائر الشهور.

. ٩٨ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق وعلي بن معبد، قالا حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا حماد، عن سالم أبي عبيد الله بن سالم عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: شهرا عيد لا ينقصان. رمضان وذو الحجة (٤).

٩٨١ - حدثنا ابراهيم، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله(٥).

فذهب قوم إلى أن ذلك على نقصان العدد، وأن كل واحد من شهر رمضان ومن ذى الحجة لا يكون أقل من ثلاثين على ظاهر هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، صوم ۱۱ (۲۲۹/۲)؛ ومسلم، صيام ۲، حديث ۱۹ (۷۹۲/۲)؛ والنسائي صيام ۹، حديث ۲۱۱۷، ۲۱۱۸ (۱۳۳/۶)؛ والبيهقي في السان ۲۰۵، ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ، صيام ١، حديث ٢ (٢٨٦/١)؛ والبخارى، صوم ١١ (٢٢٩/٢)؛ ومسلم، صيام ٢، حديث ٩
 (٣٠/٢) من طريق اسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار، والشافعي في السان المأثورة، حديث ٣٤٥ (ص ٣٢٠)؛ والبيهقي في السنن ٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر مصادر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، صوم ۱۲ (۲۳۰/۲)؛ ومسلم ، صيام ۷، حديث ۳۱ (۲۲۹/۲)؛ و أبو داود، حديث ۲۳۲۳؛ وابن ماجه، حديث ۲۹۰۰؛ والبيهقي في السنن ٤٠٠٤.

وذهب آخرون إلى أن معنى "لا ينقصان" أى لا يجتمع نقصانهما في عام واحد. وإن كان كل واحد منهما قد ينقص مع وفاء عدد صاحبه.

وذهب آخرون إلى أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينقصان" أى لا ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين، في أحكامهما عما يكونان عليه إذا كانا ثلاثين، لما فيهما من أمور الإسلام. لأن الصوم في أحدهما وليس في غيره من الشهور، والحج في أحدهما وليس في غيره من الشهور، يقصد إليهما بذلك لينفي عنهما نقصان الحج والصيام وإن كانا تسعا وعشرين.

١٩/أ وقد دل هذا التأويل ما رويناه عن رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - من قوله:
 "الشهر تسع وعشرون". ومن قوله في شهر رمضان" إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ".

فعقلنا بذلك إنّا قد نرى هلال شوال قبل أن يكمل رمضان ثلاثين يوما. وقد روى حديث أبى بكرة هذا من غير هذين الوجهين بخلاف ما روى من هذين الوجهين.

٩٨٢ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا قروة بن أبي المغراء، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني، عن عبدالرحمن بن اسحاق، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة"(١).

وكان هذا الحديث عندنا ليس بشيء. إذ كان عبد الرحمن بن اسحاق لا يقام خالد الحذاء في ضبطه وإتقانه، وإذا العنان قد يدفع ما رووا، لأنا قد رأينا الشهور الحرام قد تنقص عن الثلاثين، لا تدافع ذلك العامة ولا الخاصة في حديث ابن اسحاق هذا، إخراج رمضان مما أدخله فيه خالد في حديثه الذي رويناه عنه إن شهر رمضان ليس من الشهور الحرم. وقد ذكرنا فيما تقدم بنا في هذا الباب قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والشهر تسع وعشرون من غير أن يكون نقصا ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. واحتجنا إلى إعادته هاهنا، وبعض ما روى عنه فيه ليستخرج ما في ذلك من الدلائل على المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شهرا عيد لاينقصان؛ رمضان وذو الحجة".

9۸۳ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، قال حدثنا محمد بن بشر العبدى، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن محمد بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة أصبعا(٢).

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، صيام ٤، حديث ٢٦ (٧٦٤/٢)؛ والنسائي، صيام ١٦، حديث ٢١٣٥ (١٣٨/٤)؛ وابن ماجه، حديث ١٦٥٨.

٩٨٤ - حدثنا بكر بن ادريس بن الحجاج الأزدى، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا صلة بن سحيم، قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: / "الشهر هكذا وهكذا وضم ابهامه في الثالثة (١١).

9۸۵ – حدثنا بكر، قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا الأسود بن قيس، قال سمعت سعيد بن عمرو يقول: سمعت ابن عمر يذكر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثله(۲).

9۸٦ حدثنا فهد، قال حدثنا يحيى بن صالح، قال حدثنا معاوية بن سلام، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشهر تسع وعشرون" (٣).

وكان هذا عندنا - والله أعلم - من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قصده إلى شهر بعينه أنه كذلك، لا على أن الشهور كلها تسع وعشرون.

ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، لأنه أكثر ما يكون الشهر كذلك. والدليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد بقوله: "الشهر تسع وعشرون إلى شهر بعينه".

9AV - إنّ بكاراً وابراهيم بن مرزوق حدثانا قالا: حدثنا عمر بن يونس اليمامي، قال حدثنا عكرمة بن عمار، عن سماك أبي زميل، قال حدثني ابن عباس، قال حدثني عمر بن الخطاب فذكر إيلاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وأنه نزل لتسع وعشرين فقال: إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين (٤٠). هكذا لفظ هذا الحديث.

۹۸۸ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني يحيى بن عبدالله بن محمد صيفي أنّ عكرمة أخبره أنّ أم سلمة أخبرته أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، صوم ١١ (٢٢٩/٢)؛ ومسلم، صيام ٢، حديث ١٣ (٧٦١/٢) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، والنسائى، صيام ١٧، حديث ٢١٤٢ (١٤٠/٤) من طريق محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، صيام ۲، حديث ۱۵ (۷٦١/۲)؛ وأبو داود، حديث ۲۳۱۹؛ والنسائي صيام ۱۷، حديث ۲۱٤١ (۱۲) أخرجه مسلم، والبيهتي في السان ۲۰۵۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، صيام ١٧، حديث ٢١٣٩ (١٣٩/٤)؛ وابن خزيمة، حديث ١٩٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، طلاق ٥، حديث ٣٠ (١٠٥/٢؛ والنسائي، صيام ١٤، حديث ٢١٣٢، (١٣٧/٤) من طريق عبيد الله ين عبدالله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب.

غدا عليهما أو راح(١) فقيل له: حلفت يا نبى الله أن لا تدخل عليهن شهرا؟ فقال: "إنّ الشهر تسعة وعشرون يوما"(٢).

٩٨٩ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا روح، قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي، قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه ١٩١/أ شهرا وكان / يكون في العلو، ويكون في السفل، فنزل إليهن في تسع وعشرين ليلة فقال رجل: إنَّك مكثت تسعا وعشرين ليلة،

فقال: إنّ الشهر هكذا وهكذا بأصابع يده وهكذا وقبض في الثالثة إبهامه (٣).

. ٩٩- حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكر مثله (٤).

٩٩١- حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا على بن معبد، قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه فأقام في مشربة تسعا وعشرين، ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا، فقال: "الشهر تسع وعشرون" (٥).

فدل ما ذكرنا على أن مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "الشهر تسع وعشرون"، أو ما معناه، معنى هذا القول: أنَّه أراد بذلك الشهر الذي وقع إيلاؤه عليه، وذلك عندنا ، والله أعلم ، لأن يمينه وافقت أول الشهر.

وقد روى عن عائشة إنكارها على من روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"الشهر تسع وعشرون" مما روى عنه من ذلك وإخبارها أن قوله في ذلك إنما كان غير هذا اللفظ.

٩٩٢- حدثنا الربيع المرادي، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: وقولهم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في الأصل "أزواج"، وما أثبتناه في النص هو من الكتب التي استخدمت في تخريج هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، صوم ١١ (٢٢٩/٢) ، نكاح ٩٢ (١٥٢/٦)؛ ومسلم، صيام ٤، حديث ٢٥ (٧٦٤/٢)؛ وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، صيام ٤، حديث ٢٣ (٧٦٣/٢) من طريق ليث عن أبي الزبير نحوه . وأحمد بن حنبل في المسند ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، صيام ٤، حديث ٢٤ (٧٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، صوم ١١ (٢٢٩/٢) من طريق عبدالعزيز بن عبدالله عن سليمان بن بلال عن حميد، وطلاق ٢١ (١٧٣/٦) من طريق اسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد، والنسائي، طلاق ٣٢، حديث ٣٤٥٦ (١٦٦/٦)؛ والبيهقي في السنن ٧/١٦٦.

- قال: "إنّ الشهر تسع وعشرون"، ولا والله ما كذلك قال، أنا والله أعلم بما قال في ذلك، إنما حين هجرنا: "لأهجركن شهرا" فجاء حين ذهبت تسع وعشرون ليلة فقلت: يا نبي الله إنّك أقسمت شهرا، وإنما غبت عنا تسعا وعشرين ليلة؟ فقال: "إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين ليلة"(١).

وقد روى عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عدد الشهر ما:

99٣ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا هارون بن اسماعيل الحرار، قال أخبرنا على بن المبارك، / قال حدثني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة حدثه أن ١٩١/ب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "إنّ الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فكملوا العدة "(٢).

فدل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنّ الشهر قد يكون مرة تسعا وعشرين، وقد يكون مرة ثلاثين، ولم يخص بذلك شهورا بأعيانها من سائر الشهور. فدل ذلك على أن كل شهر من الشهور قد يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين. وثبت بذلك أن مراده - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذوالحجة" إنه ليس على نقصان العدد، ولكنه على نقصان الأحكام.

ولم يبين لنا - عز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - الوقت الذى نعتد فيه بالهلال للصوم أو للفطر، ولا انه هو الهلال الذى يرى في النهار، أو هو الهلال الذى يرى في الليل؟

وقد اختلف أهل العلم في الهلال الذي يرى في النهار فقال بعضهم: هو لليلة الجائية. وقال بعضهم: إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية. وقد روى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا.

998 حدثنا عبدالملك بن مروان، قال حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: ألا إنّ الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، صيام ٤، حديث ٢٢ (٧٦٣/٢) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة، والنسائي، صيام ١٤. حديث ٢١٦١ (١٣٦/٤) من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، صيام ١٧، حديث ٢١٣٨ (١٣٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شببة في المصنف، ٦٧/٣، ٦٩ من طريق وكيع عن الأعمش، وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣١ من طريق معمر عن الأعمش، والبيهةي في السان ٢١٣/٤.

9۹۰ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل مثله(١١).

ففي هذا الحديث أن الهلال إذا رئي في النهار فهو لليلة الجائية وفي حكم ما رئي فيها، لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذ، وهكذا كان أبو حنيفة ومحمد / يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال إنه لليلة الجائية. وهو قول مالك أيضا كما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف مما يدل على هذا المعنى.

وكما حدثنا يونس، عن ابن وهب قال: قال مالك: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي (٢).

قال أحمد: وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك. وهكذا كان الشافعي يقول في ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله

وفي قول عمر حتى يشهد شاهدان أنهما قد رأياه بالأمس، ولم يقل في أول النهار، ولا في آخره أن الحكم واحد غير ولا في آخره أن الحكم واحد غير مختلف، غير أن عبيدة بن حميد روى حديث عمر هذا عن الأعمش، وزاد فيه علي شعبة وعلى أبي معاوية حرفا يدل على أن عمر أراد به رؤية الهلال بالأمس في آخر النهار، وذلك أن روح بن الفرج.

997 حدثنا قال حدثنا يوسف بن عدى، قال حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنا بخانقين فرأينا الهلال نهارا، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب من صام على من أفطر، ولا من أفطر على من صام، فجاءنا كتاب عمر: "أما بعد فإن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتموها فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أن لا اله إلا الله وأنهما أبصراه بالأمس عشية (٣)".

قال: هذا الحديث على أن عمر انما أراد الرؤية في آخر النهار من الأمس، لا في أوله. وهكذا كان سفيان الثورى يقول في الهلال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وفي حكم ما رئي فيها. حكم ما رئي فيها.

حدثنا بذلك من قوله مالك بن يحيى الهمداني قال حدثنا أبو النصر عن الأشجعي عن سفيان (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ آ/٢٨٧؛ والمدونة الكبرى ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٦٧/٣ من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي واثل، وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣١ من طريق معمر عن الأعمش عن أبي واثل، والبيهقي ٢١٣/٤ ، ٢١٨ من طريقهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن ٢١٣/٤.

وقد كان أبو يوسف قال بهذا. كما حدثنا جعفر بن أحمد، عن بشر، عن أبي يوسف فذكر عنه كذلك. /

وقد روى منصور حديث عمر الذى ذكرنا عن أبي وائل كمثل ما رواه عبيدة عن الأعمش، عن أبي وائل، لا كما رواه شعبة وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل.

9۹۷ – حدثنا بكار، قال حدثنا أبو عامر، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عروة بن فرقد: إذا أريتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية (١).

وكذلك ذكره ابراهيم النخعى من قول عمر مرسلا.

٩٩٨- حدثنا مالك بن يحيى، قال حدثنا أبو النصر، عن الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة الضبي، عن شباك، عن ابراهيم قال: كتب عمر إذا رئي الهلال نهارا قبل زوال الشمس فأفطروا، وإذا رئي بعد زوال الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا(٢).

٩٩٩ - حدثنا فهد، قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا جرير، عن مغيرة، عن ابراهيم أن عمر كتب بذلك إلى عتبة بن فرقد (٣).

وهذا كان ابراهيم يقول:

١٠٠٠ حدثنا فهد، قال حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا جرير، عن مطرف، عن الحكم، عن ابراهيم قال: إذا رأيتم الهلال قبل انتصاف النهار فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد انتصاف النهار فلا تفطروا(٤٠).

وقد روى عن ابن عمر في هذا أنه لليلة الجائية، لا لليلة الماضية بغير تفريق منه بين ما رئى قبل الزوال.

۱۰۰۱ حدثنا يونس، قال أخبرني ابن وهب، قال حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم أنّ أناسا رأوا هلال الفطر نهاراه فأتم عبدالله صيامه إلى الليل وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل(٥).

١٠٠٢ حدثنا محمد بن عبدالحكم، قال حدثنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا يحيى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٧٣؛ ومالك في المدونة الكيرى ١٩٤/١؛ والبيهقي في السنن ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣٢؛ والبيهقي في السنن ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، ٦٦/٣ من طريق محمد بن فضيل عن مغيرة نحوه.

<sup>(</sup>٤) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في المدونة الكبري ١/١٩٥؛ والبيهقي في السنن ٢١٣/٤.

بن حمزة، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن سالم أن هلال الفطر رئي نهارا فلم يفطر عبدالله بن عمر وقال: لا حتى نرى حيث يطلع في الليل(١١).

۱۰۰۳ - حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر، قال حدثنا عبدالعزيز بن العرب الله بذلك (۲) / عبدالله بن أبي سلمة، عن شهاب، عن سالم، عن عبدالله بذلك (۲) /

- ١٠٠٤ حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرني سفيان، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن على بهذا القول(٣).
- ۱۰۰۵ حدثنا نصر، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، عن المسعودي، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسعود بهذا القول(٤).

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا أن نجد فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على شيء مما اختلفوا، فيه فإذا صالح بن عبدالرحمن:

١٠٠٦ قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا يونس، عن أبي عمير بن أنس، قال أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: أغمى علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم يخرجوا لعيدهم من الغد(٥).

#### وإذا سليمان:

۱۰۰۷ قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا هشيم، عن أبي بشر فذكر بإسناده مثله(٦).

#### وإذا ابراهيم:

١٠٠٨ - قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير وأبو الوليد الطيالسي، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال سمعت أبا عمير بن أنس فذكر مثله غير أنه قال: وأمرهم اذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٥/٣ من طريق ابن علية عن محمد بن اسحاق عن الزهري

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٦/٣ من طريق أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي الحسن عن الحارث عن على.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبيّ شيبة في المصنف ٦٦/٣ من طريق وكيع عن المسعودي.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦)أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣٩؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٧٧/٣؛ والبيه في قي السنن ٢٤٩/٤ من طريق أبي عوانة.

أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم(١).

ولم نجد في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف الشهود الذين شهدوا عنده على ذلك عن الوقت الذى رأوا فيه الهلال من اليوم الذى رأوه فيه. هل كان قبل الزوال منه أو بعد الزوال؟ فدل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال، وفي رؤيتهم إياه بعد الزوال، لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك ليجعل الهلال الذى رأوه، إن كان قبل الزوال من اليوم الذى رأوه فيه لليلة الماضية، ويأمر الناس بقضاء يوم لأنهم لم يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوما، ويجعل الهلال الذى رأوه، إن كانوا / رأوه بعد الزوال لليلة الجائية، ويأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم، ويجعلهم قد صاموا تسعا وعشرين يوما، وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر.

فكانت الحجة واجبة بهذا الحديث الذي روينا، ثم تأملنا بعد ذلك فوجدناه من حديث هشيم من غير رواية يحيى بن حسان وسعيد بن منصور، يزيد حرفا تزول به الحجة، وذلك أن يوسف بن يزيد.

٩٠٠٩ حدثنا قال حدثنا عبدالرحمن بن شيبة الحدى، قال حدثنا هشيم، عن يونس، قال أبو جعفر هكذا، قال يوسف، وإنما هو عن أبي بشر، عن أبي عمير، عن عمومته من الأنصار. فذكر هذا الحديث على مثل ما ذكره يحيى بن حسان وسعيد بن منصور. إلا أنه قال فيه: فشهدوا أنهم رأوه بالأمس عشيا(٢).

وروى في هذا الباب حديث غير حديث أبي عمير هذا مما يدخل في هذا المعني الأول الذي ذكرنا.

1.۱٠- حدثنا بكار، قال حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قدم أعرابيان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر يوم من رمضان، فشهدا أنهما أهلا الهلال بالأمس فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطوا، وأن يغدوا إلى صلاتهم (٣).

فكان هذا الحديث موافقا لحديث أبي عمير الذى ذكرناه قبله من روايتي شعبة وهشيم ما رواه عنه يحيى وسعيد غير أنا لم نجد أحدا يحدث به عن أبي عوانة على هذا اللفظ

-20,-

۱۹۱ /پ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن ٤/٠٥٠ من طريق روح عن شعبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣٩؛ وابن أبي شببة في المصنف ٦٧/٣؛ والبيهقي في السنن ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣٥ من طريق الثورى، والبيهقي في السنن ٢٤٨/٤.

الذى وصفنا غير هلال. فأما ما رواه عليه غير هلال فإنّ الربيع المرادي:

۱۰۱۱ حدثنا قال حدثنا أسد، قال حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قدم أعربيان على عهد رسول الله الله عليه وسلم - في آخر يوم من رمضان فشهدا أنهما أهلا / الهلال بالأمس، فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا (۱).

فلم يذكر في الحديث شيئا غير هذا، وكذلك رواه جماعة عن أبي عوانة غير أسد. ثم وجدنا نصر بن مرزوق ويحيى بن عثمان:

۱۰۱۲ - قد حدثانا قالا حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثل حديث الربيع هذا(۲).

فعلمنا بذلك أن أصل الحديث في هذا غير منصور كما حدثنا الربيع، عن أسد، عن أبى عوانة، عن منصور لموافقة الثورى إياه على ذلك عن منصور.

### تأويل قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم} الآية.

قال الله - عز وجل -: {وكلوا واشربوا حتى يتبين} الآية(٣).

1.۱۳ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا المقدمي، قال حدثنا الفضل بن سليمان النميرى، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: لما نزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض، وخيطا أسود فيضعهما تحت وساده، ينتظر حتى يتبينهما فيترك الطعام.

قال: فبين الله - عز وجل - ذلك ونزلت: (من الفجر)(٤).

<sup>(</sup>١) أنظر: الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٣٣٥؛ والبيهقي في السنن ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، صوم ١٦ (٢٣١/٢)؛ ومسلم، صيام ٨، حديث ٣٤ (٧٦٧/٢)؛ والبيهقي في السنن ٢١٥/٤.

١٠١٤ حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال حدثنا اسماعيل بن سالم مولى بني هاشم، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا حصين ومجالد، عن الشعبي قال أخبرنا عدى بن حاتم، قال: لما نزلت هذه الآية {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلت أنظر إليهما. فلا يتبين لي الأبيض من الأسود ، فلما أصبحت غدوت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الأبيض من الأسود ، فلما أصبحت غدوت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخبرته بالذى صنعت فقال: إنّ وسادك لعريض، إنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار /(١).

1 · ١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا حصين، عن الشعبي، عن عدى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله (٢).

۱۰۱۹ حدثنا محمد بن خزية، قال حدثنا يوسف بن عدى، قال حدثنا عبدالله ابن ادريس، عن حصين بإسناده مثله(7).

۱۰۱۷ حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادى، قال حدثنا سويد بن يعقوب الطالقاني، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا حصين، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من الأنصار يقال له صرمة بن مالك، وكان شيخا كبيرا جاء إلى أهله عشاء وهو صائم، وكان إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلى مثلها. والمرأة إذا نامت لم يكن زوجها يقربها حتى مثلها.

فلما جاء صرمة إلى أهله فدعا بعشائه، فقالوا: امهل حتى يتخذ لك طعاما سخنا تفطر عليه، فوضع الشيخ رأسه فنام. فجاؤا بطعامه

فقال: قد كنت نائما فلم يطعمه، فبات ليلته، فلصق ظهر البطن.

فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فنزلت هذه الآية {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} فرخص لهم أن يأكلوا من أول الليل الى آخره (٤٠).

وجاء عمر بن الخطاب وأتى أهله فقالوا: إنها كانت نامت. فظن عمر أنّها اعتلت عليه فواقعها، فأخبرته أنها كانت نامت. فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت فيه {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم}(٥)إلى آخر الآية(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، صوم ۱۹ (۲۳۱/۲)؛ ومسلم صيام ۸، حديث ۳۳ (۷۲۹/۲)؛ وأبو داود حديث ۲۳٤۹؛ والدرامي، صوم ۷، حديث ۱۷۰۱ (۳۳۸/۱)؛ والبيهقي في السنن ۲۱۰/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، صوم ١٦ (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة، حديث ١٩٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، صوم ١٥ (٢٣٠/٢) من طريق عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء نحوه، والبيهقي في السنن ١٦٤/٢ من طريق البخاري، والطبري في تفسيره ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، من الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره ٢/١٦٥ بسنده.

فدل ما ذكرنا على أن الدخول في الصيام من طلوع الفجر، وعلى أن الخروج منه بدخول الليل. وكان قوله - عز وجل - إلى الليل غاية لم يدخلها في الصيام بما بين لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

١٠١٨ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال حدثنا أبو معاوية الضرير، عن هشام ١٠١٨ بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمير، عن أبيه، قال قال / رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"(١).

وقد روى عن حذيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما:

۱۰۱۹ حدثنا على بن شيبة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا حماد، عن عاصم بن بهذلة، عن رزين بن حبيش، قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزلة خذيفة، فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت ويقدر فسخنت، فقال: كل، فقلت: إنى أريد الصوم، فقال: وأنا أريد الصوم.

قال: فأكلن ثم شربنا، ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أوصنعت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح، غير أن الشمس لم تطلع(٢).

ففي هذا الحديث أن أول وقت الصيام من طلوع الشمس، وأن ما قبل طلوع الشمس ففي حكم الليل وهذا عندنا والله فقد يحتمل أن يكون بعد ما أنزل الله – عز وجل – {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} قبل أن ينزل الله – عز وجل – إمن الفجر} على ما في حديث سهل بن سعد الذي روينا في هذا الباب،

ثم أنزل الله - عز وجل - بعد ذلك {من الفجر} وذهب ذلك عن حذيفة، وعلمه غيره. فعمل حذيفة بما علم إذا لم يعمل الناسخ، وعلم غيره فصار إليه، وعلم غيره الناسخ فصار إليه وعمل به. وكان من علم من هذا شيئا أولى ممن لم يعلمه.

وقول أهل العلم جميعا: أن أول الصيام من طلوع الفجر وأن آخره عند غروب الشمس. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما يوافق الآثار الأول:

١٠٢٠ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا أبو نعيم والخضر بن محمد بن شجاع، قالا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، صوم ٤٣ (٢٤٠/٢) من طريق سفيان، ومسلم، صيام ١٠، حديث ٥٢ (٧٧٢/٢)؛ والبيهقي في السنن ٢١٦/٤ من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ٢/٢٥.

حدثنا ملازم بن عمر، قال حدثنا عبدالله بن بدر الشحيحي، قال حدثني قيس بن طلق، قال حدثني ملازم بن عمر، قال حدثني أبي أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا واشربوا ولا يهيدنكم"(١) الساطع المصعد، / كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، وأشار بيده وأعرضها (٢).

وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى ما:

1 · ٢١ - قد حدثنا يزيد بن سارة، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّ بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم (٣).

۱۰۲۲ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه عن الزهرى، عن سالم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. ولم يذكر ابن عمر (٤).

۱۰۲۳ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس والليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -- صلى الله عليه وسلم - يقول ثم ذكر مثله(٥).

١٠٢٤ - حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٦).

1 · ٢٥ حدثنا ابن أبي داود ، قال حدثنا الحكم بن نافع المهراني، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهرى ، قال قال سالم: سمعت ابن عمر يقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله (٧).

١٠٢٦ حدثنا الحسن بن عبدالله بن منصور البالسي، قال حدثنا محمد بن كثير، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل "ولا يهيدكم" أثبتناه من شرح معاني الآثار وأبي داود.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود ، حديث ٢٣٤٨؛ والترمذي (٣/٨٥)؛ وابن خزيمة، حديث ١٩٣٠؛ والطحاوى في شرح معاني الآثار ٥٤/٢

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، أذان ١١ (١٥٣/١) . ومالك في الموطأ، صلاة ٣، حديث ١٥ (٧٤/١)؛ والبيهقي في السنن ١/ ٣٨٠. والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) أُخَرِجه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه مسلم، صيام ٨، حديث ٣٦، ٣٧ (٧٦٨/٢)؛ والنسائي، أذان ٩، حديث ٣٦٨ (٢٠/١)؛ والبيهقي في السنن ١١٠/٢)؛ والطحاوى أيضا في شرح معاني الآثار ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في كتابه شرح معانى الآثار ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أيضا الطحاوى في كتابه شرح معاني الآثار ١٣٨/١؛ وأبو داود الطيالسي في المسند، حديث ١٨١٩ (ص ٢٥٠).

الأوزاعي، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(١)

المحدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٢).

ففي حديث ابن عمر هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان منعهم من الأكل والشرب اللذين يحرمهما للصيام بنداء ابن أم مكتوم:

۱۰۲۸ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله معيد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله الله عليه وسلم -: / إنّ بلالا ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم.

قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا(٣).

ففي هذا الحديث قرب أذان ابن أم مكتوم من أذان بلال الذي كان يؤذنه في الليل

۱۰۲۹ حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا عمرو بن عون الواسطى، قال حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن حبيب بن عبدالرحمن، عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: إنّ ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء للال ١٤٠٠.

٠٣٠ - حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا روح، قال حدثنا شعبة، قال سمعت حبيب بن عبدالرحمن يحدّث عن عمته أنيسة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنّ بلالا أو ابن أم مكتوم ينادى بلال أو ابن أم مكتوم.

فكان إذا نزل هذا و أراد هذا أن يصعد تعلقوا به وقالوا: كما أنت حتى تتسحر (٥).

۱۰۳۱ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب، قال حدثنا شعبة، عن حبيب، عن عمته أنيسة، وكانت قد حجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/٣ من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري أذان ١٦ (١٩٣/١)؛ ومالك في الموطأ، صلاة ٣ حديث ١٤ (٧٤/١)؛ والنسائي أذان ٩، حديث ٦٣٧ (٢٠/٢)؛ والبيهقي في السنن ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، صوم ١٧ (٢٣١/٢)؛ ومسلم، صيام ٨، حديث ٣٨ (٧٦٨/٢)؛ والنسائي أذان ١٠، حديث ٣٩٩ (٣١٨/٢)؛ وابن خزعة، حديث ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، أذان ١٠، حديث ٦٤٠ (٢٠/٢) من طريق يعقوب بن ابراهيم عن هشيم وجاء فيه: "وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشريوا" بدل "حتى تسمعوا نداء بلال"! وابن خزيمة، حديث ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤٣٣/٦؛ وابن خزيمة، حديث ٤٠٥؛ والبيهقي في السنن ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١١/٣؛ والبيهقي في السنن ١٨٢/١.

وزاد: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.

فهذا كحديث عائشة الذي رويناه قبله. وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى:

۱.۳۲ حدثنا عبدالملك بن مروان، وعلي بن معبد، قالا حدثنا شجاع بن الوليد، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدى، عن ابن مسعود أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنّه ينادى أو يؤذن ليرجع غائبكم أو لينتبه نائمكم.

وقال: ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا وجمع أصبعيه وفرقهما(١١).

۱.۳۳ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال حدثنا أسباط بن محمد، عن سليمان التيمي، فذكر بإسناده مثله(۲).

1.7٤ حدثنا فهد، قال حدثنا أبو غسان، قال / حدثنا زهير بن معاوية، قال حدثنا ١٩٦ /ب سليمان، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: وليس الفجر أو الصبح هكذا، ورفع زهير يده حتى يقول هكذا، ومد زهير يديده عرضا (٣).

1.70 حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة، قال: سمعت سمرة بن جندب يقول: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو ينفجر الفجر"(٤).

۱۰۳۹ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب، قال حدثنا شعبة، عن سوادة، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٥).

قفي هذه الآثار التي روينا أن المراعي بالصيام هو طلوع الفجر، وأنه الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم، وذلك موافق لقول الله – عز وجل – {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أقوا الصيام إلى الليل}.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، أذان ۱۳ (۱۹۳۱)؛ ومسلم، صيام ۸، حديث ۳۹ (۷۹۸/۲)؛ و أبو داود، حديث ۲۳٤٧؛ والنسائي، أذان ۱۱، حديث ۲۵۱ (۱۱/۲)، وصوم ۳۰، حديث ۲۱۷ (۱٤٨/٤)؛ وابن ماجه، حديث ۱۹۹۸؛ وابن خزيمة، حديث ۲۰۵؛ والبيهقي في السنن ۲۸۱/۱؛ والطحاوى في شرح معاني الآثار ۱۳۹/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصادر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، أذان ١٣ (١٩٥٣)؛ و أبو داود، حديث ٣٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، صيام ٨، حديث ٤٤ (٧٠٠/٢) من طريق معاذ عن شعبة، والنسائي صوم ٣٠، حديث ٢١٧١ (١٤٨/٤) من طريق أبي داود عن شعبة.

<sup>(</sup>٥) انظر: مصادر الحديث السابق.

فهذه آية محكمة، وهذه آثار صحيحة، ولا نرى - والله أعلم - أن حديث حذيفة الذى رويناه في صدر هذا الكتاب إلا متقدما لها، أو منسوخا بها في أشياء مختلفة زيادات فيما تقدم من كتاب الصيام وجدناها في حديث واحد

١٠٣٧ حدثنا بكار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، والصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصيام فإنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قدم المدينة، فصام من كل شهر ثلاثة أيام، وصام يوم عاشوراء، فصام هكذا ستة عشر يوما أو سبعة عشر شهرا، ثم إنّ الله تبارك وتعالى أنزل عليه: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} إلى قوله: {فمن تطوع خيرا فهو خير له}.

فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينا، وأجزأ ذلك عنه حتى أنزل - عز وجل / الى الله - الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان / إلى قوله: {فليصمه} وإلى قوله: {ولا يريد بكم العسر} ففرضه الله - عز وجل -، وأثبت صيامه على الصحيح المقيم، ورخص فيه للمريض وللمسافر، وثبت الطعام للشيخ الذي لا يستطيع صيامه.

وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء، فإذا ناموا امتنعوا من ذلك، فجاء رجل يقال له صرمة قد ظل يومه يعمل، فجاء صلاة العشاء وضع رأسه فنام قبل أن يطعم، فأصبح صائما. فرآه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من آخر النهار وقد أجهد فقال: إنّي أراك قد أجهدت، فقال يا رسول الله ظللت يومي أعمل، فجئت صلاة العشاء فنمت قبل أن أطعم.

وجاء عمر وقد أصاب من النساء فنزلت هذه الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله - عز وجل -: {من الخيط الأسود من الفجر}(١١).

ففي هذا الحديث غير وجه من الفقه فيما قد تقدم كلامنا فيه من كتابنا، وكرهنا أن نقطع هذا الحديث فنجعل كل معنى منه في موضعه من كتابنا هذا، فأتينا به على وجهه هاهنا والله الموفق.

آخر الصيام والحمد لله وحده وأول الاعتكاف....

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٥٠٧؛ والبيهقي في السنن ٢٠١/٤؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٤٦/٥.



## كتاب الإعتكاف



## قال الله تعالى: {ولا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد}

فاختلف أهل العلم في المساجد المقصودة بهذه الآية إليها وبإباحة الاعتكاف فيها. فقال قوم: هي المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس دون ما سواها(١) من المساجد. ورووا في ذلك ما:

۱۰۳۸ حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، قال قال حذيفة لعبدالله: عكوف بين دارك وبين دار أبى موسى

١٩٧/ب لا تغير؟ وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: / لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس.

قال عبدالله: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا(٢)

۱۰۳۹ وما حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن المغيرة، عن الراهيم أن حذيفة دخل على إبن مسعود فقال: إني مررت بناس بين دارك ودار أبي موسى قد اعتكفوا.

فقال ابن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا، وعلموا وجهلت، قال فقال: أما بلغك أنه لا اعتكاف إلا في مسجد بني، أو إلا في ثلاثة مساجد؛ مسجد للدينة، ومسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس(٣).

وقال قوم: هي المساجد كلها التي يؤذن فيها ويقام، وممن قال ذلك أبو حنيفة، ومالك، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد. حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف بذلك

قال محمد: وهو قولنا.

١٠٤٠ - حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال قال مالك: لا أرى في الإعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه الصلاة بأسا. قال الله - عز وجل -: {وأنتم عاكفون في المساجد} كلها ولم يخصص شيئا منها.

<sup>(</sup>١) في الأصل "سواهم"

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠١٦؛ والبيهةي في السنن ٣١٦/٤. بلفظ يختلف قليلا عن لفظ الطحاوي.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصادر الحديث السابق.

هكذا حدثنا الربيع عن ابن وهب عن مالك.

وأما يونس: فحدثنا عن ابن وهب قال: قال مالك: الأمر الذي عندنا لا اختلاف فيه؛ أنه لا يكره الإعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة.

قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، إلى الجمعة أو يدعها.

قال: وقال مالك: فإن كان ذلك مساجدا لا تجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإنّي لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. لأنّ الله - عز وجل - قال: {وأنتم عاكفون في المساجد}. فعمم / - عز وجل - المساجد كلها، ولم يخصص منها ١٩٨/أ شيئا. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المسجد الذى لا تجمع فيه الجمعة. إذ كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذى تجمع فيه الجمعة(١).

وقد روى عن عائشة في الإعتكاف في غير هذه الثلاة المساجد التي حظر حذيفة الإعتكاف فيما سواها، ما:

١٠٤١ - قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا محمد بن عمرو الشافعي، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: جاورت عائشة ثبير مما يلي مني في نذر نذرته، وكان عبدالرحمن أخوها نهاها.

قال: ولا أراه نهاها إلا خشية أن تتخذ سنة(٢).

وقد روى عن على إباحة الإعتكاف في مساجد الجماعات كلها.

١٠٤٢ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل، قال حدثنا سفيان، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا إعتكاف إلا في مسجد جماعة (٣).

١٠٤٣ - حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه (٤).

ولما اختلفوا في ذلك، وكان قوله - جل وعز- {وأنتم عاكفون في المساجد} لا خصوص فيه مساجد بأعيانها دون ما سواها من المساجد، لم يخرج منه شيئا من المساجد، وكان حذيفة في حديثه الذي رويناه عنه قد قال لابن مسعود: قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد" التي ذكرها له في حديثه، ولم

<sup>(</sup>١) أنظر: الموطأ ٣١٢/١ (الاعتكاف، حديث ٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٢٢ باختلاف في اللفظ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩١/٣ من طريق وكبع عن الثورى بهذا الإسناد؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٠٩ من طريق الثورى، عن جابر الجعفي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرخمن السلمى عن علي.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصادر الحديث السابق.

يقل ذلك له إلا وأنه قد علم أن عبدالله قد علمه ثم تركه عبدالله بعد علمه به ووقوفه عليه. وخاطب حذيفة بأن قال له: لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا.

فعقلنا بذلك أن ابن مسعود لم يترك ما علم من ذلك، إلا إلى ماهو أولى عنده منه، وإلى شيء قد حفظه ونسيه حذيفة، وما بين دار عبدالله ودار أبي موسى، فإن كان / ١٩٨/ب وإلى شيء قد حفظه ونسيه خذيفة، وما بين دار عبدالله ودار أبي موسى، فإن كان كان المسجد لا جماعة فيه فقد خالف ذلك على فيما رويناه عنه من قوله "لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه"، مع أن قول على هذا قد يحتمل أن يكون أراد به:

أن المسجد الذي يجمع فيه يكمل فيه الاعتكاف، إذ كان المعتكف لا يخرج منه في حال اعتكافه إلى مسجد سواه، وغيره من المساجد التي لا يجمع فيها يخرج منه إلى الجماعات، فليس في كمال الاعتكاف فيه كمساجد الجماعات التي يكمل فيه الاعتكاف، ولا يمنع ذلك أن تكون المساجد التي ليست بمساجد الجماعات، يكون فيها الإعتكاف، غير أنه اعتكاف ناقص عن الاعتكاف في مساجد الجماعات بالمعنى الذي ذكرناه.

وهذا في اعتكاف الرجل خاصة، فأما اعتكاف النساء فإن أهل العلم يختلفون في المواطن التي يعتكف فيها.

فطائفة منهم تقول: هن كالرجال، ويعتكفن حيث يعتكف الرجال من المساجد. وممن قال ذلك مالك.

وطائفة منهم تقول: يعتكفن في بيوتهن، وليس لهن أن يعتكفن في المساجد. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. حدثنا سليمان عن أبيه، عن محمد، عن أبي حنيفة، وأبى يوسف.

قال محمد: وهو قولنا.

ولما اختلفوا في ذلك، ولم نجد الله - عز وجل - بين لنا في كتابه من ذلك شيئا، نظرنا هل بينه لنا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدنا أبا أمية:

23. ١- قد حدثنا قال حدثنا يعلي بن عبيد الطنافسي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف في العشرالأواخر، فأمر فضرب له خباء، وأمرت عائشة فضرب لها خباء، و أمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خبائيهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما راح النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: آلبر تردن؟ ولم يعتكف في رمضان، واعتكف عشرا من صلى الله عليه وسلم - قال: آلبر تردن؟ ولم يعتكف في رمضان، واعتكف عشرا من

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، اعتكاف ٢، حديث ٦ (٨٣١/٢) من طريق أبي معاوية عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وأبو داود،
 حديث ٢٤٦٤؛ والنسائي، مساجد ١٨، حديث ٧٠٧ (٤٤/٢)؛ وابن ماجه، حديث ١٧٧٥؛ وعبد الرزاق في المصنف،
 حديث ٢٠٣١؛ وابن خزية، حديث ٢٢١٧؛ والبيهقي في السنن ٣١٥/٤.

۱۰٤٥ حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد، عن عمرة ابنة عبدالرحمن أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا أراد أن يعتكف دخل في المكان الذى أراد أن يعتكف فيه. فرأى أخبية؛ خباء عائشة، وخباء حفصة وخباء زينب. فلما رآهم سأل عنهم فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال: آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرف حتى اعتكف عشرا من شوال(۱).

١٠٤٦ - وحدثنا الربيع، قال حدثنا ابن وهب، قال سمعت مالكا يحدّث عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله(٢).

وقد يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاعتكاف لانكاره عليهن طلب الاعتكاف، حيث لايكون لهن الاعتكاف فيه، ويجوز أن يكون ترك الاعتكاف لغير ذلك.

24.١- حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد أنّ عمرة حدّثته عن عائشة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الاعتكاف، فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فأذن لها، فضربت خباءها، فسألتها حفصة أن تستأذنه لها لتعتكف معه فأذن لها فضربت خباءها، فلما رأته زينب ضربت معهن، وكانت امرأة غيورا، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبيتهن فقال "ما هذا؟ آلبر يردن؟" فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان، ثم إنّه اعتكف في عشر من شوال(").

فوفقنا بهذا الحديث على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنّما كان تركه للإعتكاف لما رأى ما كان من زينب، لا لأن المساجد لم يكن لهن أن يعتكفن فيها، غير أنه يجوز أن يكون أطلق لعائشة ولحفصة الاعتكاف في المساجد لأنهما كانتا معه، وقد يطلق للمرأة من الأماكن مع زوجها ما لا يطلق لها دونه.

ألاترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد منع النساء من السفر إلى الأماكن التي منعن / من السفر إليها ،إلا مع أزواجهن، أو مع من سواهن من ذوى أرحامهن ١٩٩/ب المحرمين عليهن.

وهذا الحديث الذي رويناه في آذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة ولحفصة في الاعتكاف معه في المسجد، فإنّما رويناه عن عائشة. وقد وجدناها قد قالت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع النساء من المساجد ما:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، اعتكاف ٧ (٢٥٧/٢)؛ ومالك في الموطأ، اعتكاف ٤، حديث ٧ (٣١٧/١). في الأصل قبل "فلما رآهم" توجد عبارة متكررة وهي: "فلما رآهم سأل عنهم فقيل له: هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب". (٢) أنظر: مصادر الحديث السابق

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، اعتكاف ٦ (٢٥٧/٢) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، وابن خزيمة، حديث ٢٢٢٤.

۱۰٤۸ - حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى اسرائيل.

قلت: هل منعت نساء بني اسرائيل؟ قالت: نعم(١).

۱۰٤٩ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل(٢).

ولم تكن عائشة لتطلق هذا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النساء إلا بعد علمها أنه إنّما أذن لهن في المساجد لعدم حال قد صارت فيهن بعده. وإذا كن كذلك في زمن عائشة فهن بعدها مما كن عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبعد. وإذا منعن من المساجد للصلوات، كن من المنع من المساجد بالاعتكاف أولى.

فإن قال قائل: قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال أن [لا] (٣) يمنعوا النساء المساجد، وذكر في ذلك ما:

• ١٠٥٠ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا ابراهيم بن أبي الوزير، قال حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا ينعها(٤).

قيل له: هذا لما كن على الحال التي كنّ عليها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي خلاف الحال التي أحدثتها بعده. قالت عائشة في ذلك ما قالت.

وفي هذا الحديث دليل [على](٥) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق الدرج / إلى المساجد إلا بإذن أزواجهن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقصد بذلك الإذن لهن كل الأوقات التي يخرج فيها إلى الصلوات، وإنما قصد به الليل خاصة الذي يخفين فيه دون النهار الذي يرين فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، أذان ١٦٤ (١٠-٢١) من طريق مالك بهذا الإسناد؛ ومسلم، صلاة ٣٠، حديث ١٤٤ (٣٢٩/١)؛ ومالك في الموطأ، قبلة ٦، حديث ١٥ (١٩٨/١)؛ وأبو داود، حديث ٢٦٥ من طريق مالك أيضا؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٣١١٥؛ وابن أبي شببة في المصنف ٣٨٣/٢؛ والبيهقي في السنن ١٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مصادرا الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، أذان ٢١١ (٢١١/١) من طريق معـمر عن الزهرى بهـذا الإسناد، ومسلم صلاة ٣٠، حديث ١٣٤ (٣٢٦/١)؛ وعبدالرزاق في المصنف، حديث ٥١٢٢ من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه؛ والبيهقي في السن ٣٠٢/٣، ٢٢٤/٥.

<sup>(</sup>٥) زبادة من المحقق.

ولما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد رد أمر خروجهن إلى الصلوات، إلى إذن أزواجهن في ذلك، عقلنا بذلك أنهن ليس ممن يجب عليه حضور الجماعات، وأنهن في ذلك خلاف الرجال، لأنهن لو كن ممن يجب عليه حضور الجماعات لما كان عليهن استئذان أزواجهن في ذلك، كما ليس عليهن استئذان أزواجهن في الخروج إلى الحج المفروض عليهن.

فأما ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قصد بقوله: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" الليل دون النهار. فإنّ أبا بكرة.

1 • ٥ • ١ - حدثنا قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل، قال حدثني سفيان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ائذنوا للنساء بالليل فقال: ان ابن عمر لا يأذن لهن، يتخذنه دغلا، قال ابن عمر: تسمعني(١) أقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائذنوا لهن" وتقول لانأذن لهن(٢).

١٠٥٢ - فإن نصر بن مرزوق حدثنا قال حدثنا أسد، قال حدثنا أبو الأحوص، عن ابراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء فليصلين في المساجد بالليل"(").

٣٥٠ - وإنّ يونس حدثنا قال حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها يعنى بالليل<sup>(1)</sup>.

هكذا في الحديث. فإنّ محمد بن سليم الواسطى:

١٠٥٤ حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال حدثنا حنظلة، عن سالم،
 عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا استأذنتكم نساؤكم إلى
 المسجد بالليل فاذنوا لهن"(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل "يسمعني".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، أذان ١٦٣ (٢١٠/١) من طريق شعبة عن الأعمش؛ ومسلم، صلاة ٣٠، حديث ١٣٨ (٣٢٧/١) من طريق أبي معاوية عن الأعمش نحوه؛ وأبو داود، حديث ٥٦٨ من طريق جرير وأبي معاوية، وعبد الرزاق في المصنف، حديث ٥١٨، ١٥؛ والبيهقي في السنن ١٣٢/٣ من طريق شعبة عن الأعمش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، جمعة ١٣ (٢١٦/١) من طريق ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد يهذا الإسناد؛ ومسلم، صلاة ٣. حديث ١٣٩ (٢٧٧١)؛ وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، أذان ١٦٦ (٢١١/١) من طريق معمر، عن الزهرى بهذا الإسناد؛ ومسلم صلاة ٣٠، حديث ١٣٤ (٣٠/٣)؛ والبيهقي في السنن ١٣٢٣، ٢٢٤/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، أذان ١٦٣ (٢١٠/١)؛ ومسلم، صلاة ٣٠، حديث ١٣٧ (٣٢٧/١)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٨٣/٢؛ والبيهقي في السن ١٣٢/٣.

وفي قصد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – / في ذلك إلى الليل دليل على أن ٢٠٠/ب حكم النساء في الخروج إلى المساجد فيه خلاف حكمهن في الخروج إلى المساجد بالنهار. وقد روى عن زينب امرأة ابن مسعود عن النبى - صلى الله عليه وسلم – في ذلك ما:

۱۰۵۵ حدثنا يزيد بن سنان، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثني ابن عجلان، قال حدثني بن سعيد، عن زينب امرأة ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تَمُسُنُ طيبا"(١).

١٠٥٦ حدثنا يونس، قال حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج، عن بشر بن سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر زينب امرأة ابن مسعود قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تَمسُن طيبا(٢).

فاختلف سفيان ويحيى في بكير ويعقوب.

فقصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إلى صلاة العشاء والمرأة النهي عن الطيب في النهار أحوج. فدل ذلك أنه لم يكن أباح لهن شهود الصلوات في الجماعات إلا في الليل دون النهار.

فإن قال قائل: فقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن منعهن من المساجد بهذا مطلقا، وذكر في ذلك ما:

١٠٥٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال حدثني نافع، عن ابن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"(٣).

١٠٥٨ – حدثنا يونس، قال حدثنا أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، صلاة ٣٠، حديث ١٤٢ (٣٢٨/١) من طريق أبي بكر بن أبي شيبية، عن يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسناد، وجاء فيه: "المسجد" بدل "العشاء" ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ١٣٣/٣؛ وابن خزعة، حديث ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن ١١٣/٣ من طريق روح، عن محمد بن عجلان؛ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، صلاة ٣٠، حديث ١٣٦ (٣٢٧/١) من طريق عبدالله بن فير وابن أدريس عن عبيد الله، وأبو داود، حديث ٥٦٦ ٥٦٦ من طريق سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣٨٣/٢ من طريق عبدة، عن عبيد الله، و أحمد بن حنبل في المسند ١٠٦/٢، ١٥١، ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، حديث ٥٦٥ من طريق موسى بن اسماعيل، عن حماد، عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد، وعبدالرزاق في المصنف ٥٩٢/١ من طريق ابن عبينة، عن محمد بن عمرو؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٥٩٢/١ من طريق عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، والدارمي صلاة ٥٧، حديث ١٢٨٢؛ وابن خزيمة، حديث ١٦٧٩؛ وأحمد بن حنيل في المسند ٢٣٨/٤، ٤٧٥، ٥٢٨، ١٩٣/، ٢٠/٠،

۱۰۵۹ حدثنا أبو بكرة، قال حدثنا سعيد بن عامر، قال حدثنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله(۱).

قيل له: هذا عندنا على إثبات رد أمورهن في ذلك إلى أزواجهن، وإثبات أيدى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقصده في ذلك عليهن. / والذى روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقصده في ذلك إلى الليل، دون النهار أولى مما حذف ذلك منه، لأن من حفظ شيئا أولى ممن نسيه.

فإن قال قائل: فقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل من الصلوات في المساجد حطا وذكر في ذلك ما:

. ٦٠٠٦ حدثنا يونس، قال أخبرنا عبدالله بن يوسف، وحدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا شعيب بن الليث، قالا حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن محمد، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر، أن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لا تمنعوا النساء إحاطهن من المسجد (٢).

قيل له: قد يجوز أن يكون حطهن من المسجد، وخروجهن إليه بالليل تفلات على ما في الحديث الآخر، ومما يدل على أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ردهن في الخروج إلى المساجد للصلوات في حال لا يخالطهن فيها الرجال، لا على ما سواها من الأحوال. إنّ اسماعيل بن يحيى المزنى.

۱۰٦۱ حدثنا قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، قال حدثتني هند ابنة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضى تسلميه، ويمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكانه يسيرا.

قال ابن شهاب: فنرى أنّ مكثه ذلك - والله أعلم - لكي تنفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (٣).

قال أحمد (٤)؛ والأمر في ذلك عندنا - والله أعلم - على ما قال ابن شهاب، وعلى أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي، صلاة ٥٧، حديث ١٢٨٣. وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق

<sup>(</sup>٢) ما عثرت علية من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، أذان ١٥٢ (٢٠٣/١)؛ ١٦٤ (٢٠١/١) من طريق ابراهيم بن سعد، عن الزهرى، عن هند بنت الحارث بهذا الإسناد، والشافعي في السنن المأثورة حديث ٧٦ (ص ١٥٩)؛ وأبو داود، حديث ١٠٤٠ من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن بنت الحارث، والنسائي، السهو ٧٧، حديث ١٣٣٣ (٦٧/٣) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن هند بنت الحارث، وإبن ماجه، حديث ٩١٩.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عمران من شيوخ الطحاوي.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أطلق للنساء شهود الصلوات إذا كن لا يخالطن الرجال في انصرافهن منها مكروهة، الرجال في الانصراف منها مكروهة، كانت مخالطتهن الرجال في الانصراف منها مكروهة، كانت مخالطتهن إياهم في نظر كل فريق منهم الى الفريق الآخر مكروهة أيضا. ولقد فضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك صلاتهن / في بيوتهن على صلاتهن في ١٠٠/ب المساجد. وروى في ذلك ما:

١٠٦٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال حدثنا اسماعيل بن يهود الواسطي، قال حدثنا محمد بن يزيد، عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قنعوا النساء المساجد، وبيوتهن خير لهن"(١).

1.٦٣ - حدثنا فهد، قال حدثنا عبدالله بن رجاء العرابي، قال حدثنا جرير، عن أبي رزعة أنّ أبا هريرة حدّته أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن تصلي المرأة في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة، خير لها من أن تخرج إلى الصلاة يوم العيد"(٢).

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المساجد.

فإن قال قائل: فقد روى عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا، وذكر في ذلك ما:

1.76 حدثنا بكار، قال حدثنا وهب، قال حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق، وذوات الخدور، والحيض. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعاء المسمين.

قلنا: يا رسول الله أرأيت إحداهن ان لم يكن لها جلباب؟ قال: "فلتلبسها أختها من جلبابها"(٣).

10. ١٠ حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية؛ (و) عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخرج الحيض وذوات الخدور يوم العيد، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.

وقال هشام في حديثه: فقالت امرأة: يا رسول الله فإن لم يكن لإحدانا جلباب؟ قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، حديث ٥٦٧؛ وابن خزيمة، حديث ١٦٨٤. وأحمد بن حنبل في المسند ٧٦/٢، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ما عثرت عليه من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، صلاة العيدين ١، حديث ١٢ (٦٠٦/٢)؛ وابن ماجه، حديث ١٣٠٠؛ والدارمي صلاة ٢٢٣، حديث ١٦١٧ (٣) أخرجه مسلم، والبيهقي في السنن ١٠٦/٣؛ وأحمد بن حنبل في المسند ١٨٤/٥)؛ والبيهقي في السنن ١٨٠/٣.

"فلتعرها أختها جلبابها:(١).

7.٢/أ قيل له: هذا عندنا - والله أعلم - قبل أن نؤمر بالحجاب، وكان مباحا / للرجال النظر إلى النساء لنظرهن إلى الرجال، ثم نسخ ذلك، وردت أمور النساء إلى غض الأبصار عنهن، وأمرن بلزوم البيوت.

ولما فضلت البيوت للنساء على المساجد فصارت البيوت لهن أفضل، كان خروجهن عنها إلى المساجد خروجا عن الأفضل إلى ما هو دونه، وصرن في ذلك ضدا للرجال، لأن خروج الرجال إلى المساجد للصلاة فيها أفضل من تخلفهم عن ذلك.

ولما كان موضع اعتكاف الرجال هو موضع الفضل لهم في الصلوات المكتوبات، كان موضع اعتكاف النساء في موضع الفضل لهن في الصلوات المكتوبات، وهن في بيوتهن. وهذا قول أبى حنيفة، وزفر، وأبى يوسف، ومحمد.

واختلف أهل العلم في الاعتكاف هل يجزئ من غير صيام أو لا يجزئ إلا بصيام ؟ فقالت طائفة منهم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام من فريضة أو من تطوع. وممن قال ذلك أبو حنيفة، ومالك، والثورى، وزفر، و أبو يوسف ومحمد. حدثنامحمد بن علي عن محمد عن أبى حنيفة و أبى يوسف بذلك.

قال محمد: وهو قولنا. حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد بمثل ذلك.

1.77 حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا حدّثه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إلاّ بصيام لقول الله – عز وجل -: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}(٢). فانما ذكر الله – عز وجل – الصيام مع الاعتكاف(٣).

وقالت طائفة: لا بأس بالاعتكاف بالصيام. وممن قال بهذا الشافعي.

ولما اختلفوا في ذلك، ولم نجد فيه آية محكمة تدلنا على ما اختلفوا فيه التمسنا حكم ذلك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فوجدنا الذين يذهبون إلى أنه الله عليه وسلم - / يكون بغير صيام قد احتجوا في ذلك بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /

۱۰٦۷ حدثناه عبدالملك بن أبي الحوارى البغدادى، قال حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدى، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان عمر نذر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، حديث ٥٣٩، ٥٤٠ (٤١٩/٢)؛ وابن خزيمة، حديث ١٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، من الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، اعتكاف ٢، حديث ٤ (٣١٥/١).

اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بأن يعتكف وأن يفي بنذره(١).

قالوا: فقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكاف ليلة واحدة الاصوم فيها. فدل ذلك على أن الاعتكاف قد يكون بلا صوم.

وكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد رواه غير سفيان عن أيوب بخلاف ما رواه سفيان عن أيوب.

١٠٦٨ حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني حر بن حازم أنّ أيوب حدّثه، أنّ نافعا حدّثه، أنّ ابن عمر حدّثه، أنّ عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة فقال: يا رسول الله إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟

فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فاعتكف فيه يرما(٢).

ففي هذا الحديث أن سؤال عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان عن نذر باعتكاف يوم، لا باعتكاف ليلة. وقد روى هذا الحديث عبدالله عن نافع كذلك، لاكما رواه سفيان عن أيوب:

١٠٦٩ حدثنا محمد بن علي البغدادى، قال حدثنا خلف بن هشام البزار، قال حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، فلما أسلم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أوف بنذرك"(٣). ففعل.

فهذا هو أصل هذا الحديث انما هو على اعتكاف يوم، لا اعتكاف ليلة، ومما يدل على ذلك أن الربيع المرادى:

١٠٧٠ – حدثنا قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا: لا جوار إلا بصوم (٤).

١٠٧١ - وأن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو معاوية الضرير، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، اعتكاف ٥ (٢٥٦/٢)، ١٥ (٢٦٠/٢)، ١٦ (٢٦٠/٢)، الأيمان والنذور ٢٩ (٢٣٣/٧) من طريق يحيى بن سعيد وسليمان و أبي أسامة وعبدالله كلهم عن عبيد الله، عن نافع بهذا الإسناد، والنسائي، أيمان ونذور ٣٦، حديث ٣٨٦، ٣٨٦، ٣٨٦١)؛ والبيهقي في حديث ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٦١)؛ والبيهقي في السنن ٣١٨/٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزعة، حديث ٢٢٢٨، ٢٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، الأيمان والنذور ٢٦، حديث ٣٨٢٢ (٢٢/٧) من طريق شعبة، عن عبيد الله بهذا الإسناد، والبيهقي في السنن ٧٦/١٠ من طريق سفيان ويحيى كلاهما عن عبيد الله، عن نافع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٣٣؛ والبيهقي في السنن ٣١٨/٤ من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن ابن جريج بهذا الإسناد، ولفظه: المعتكف يصوم.

٢٠٣/أ حجاج بن أرطاة، / عن عطاء، أن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: لا اعتكاف إلا بصوم (١١).

فلم يخل حديث سفيان عن أيوب عن نافع الذى رويناه من أحد وجهين، إما أن يكون أصله كما رواه جرير عن أيوب عن نافع. فان كان كما رواه جرير فليس لأحد الاحتجاج به في تثبيت الاعتكاف بلا صوم. وإن كان كما رواه سفيان عن أيوب عن نافع فإن في ترك ابن عمر إياه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقول بخلافه ما يدل على نسخه، لأن ابن عمر لا يدفع شيئا قد سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى ما هو أولى منه.

وفي هذا تثبيت قول الذين قالوا: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم. هذا نافع قد ذكرنا عنه من قوله أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. فدل ذلك على ما ذكرنا.

وكان مما احتج به الذين أباحوا للاعتكاف بلا صوم ما:

۱۰۷۲ حدثنا عبدالملك بن الحوارى، قال حدثنا الحميدى، عن الدراوردى، قال حدثني أبو سهل بن مالك قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبدالعزيز، وكان على امرأتى اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام.

فقال ابن شهاب: لايكون اعتكاف إلا بصيام. فقال عمر بن عبدالعزيز: أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قال: أفمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: أفمن عثمان؟ قال: لا.

قال أبو سهل: فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاووس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: وذلك رأى(٢).

فكان من حجتنا عليه أن ابن عباس قد روينا عنه في هذا خلاف ذلك مما يحدّثه عنه عطاء، ثم وجدنا مجاهدا قد روى عنه أيضا ما:

۱۰۷۳ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرني عبدالوارث بن سعد، قال أخبرني ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: الإعتكاف لا يكون إلا بصيام (۱۳).

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الحديث بهذا الاسناد. أما بأسانيد أخرى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة فإن ابن أبي شيبة أخرجه في المصنف ٨٧/٣. المصنف ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي، مقدمة ٢٠، حديث ١٦٤ (٥٤/١)؛ والبيهقي في السنن ٣١٩/٤. وفي الدارمي: "وذلك رأيي" بدل "وذلك رأي".

ثم وجدنا أبا فاختة سعيد بن علاقة / مولى جعدة بن هبيرة قد روى ذلك عن ابن ٢٠٣/ب عباس:

١٠٧٤ حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي، قال حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة مولى جعدة، قال: سمعت ابن عباس يقول: لا اعتكاف إلا بصوم(١١).

۱۰۷۵ حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثني عمرو بن دينار، قال سمعت أبا فاختة قال: سمعت ابن عباس يقول: من اعتكف فعليه الصوم(٢).

٧٦ - ا حدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم(٣).

وقال الآخرون: أصل هذا الحديث إنما هو: المعتكف يصوم على الاختيار، لا على الإيجاب، كذلك رواه الثورى وابن عيينة وذكروا في ذلك ما:

۱۰۷۷ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني سفيان الثورى، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس قال: المعتكف المجاور يصوم (٤).

۱۰۷۸ حدثنا عبدالملك أبي الحوارى، قال حدثنا الحميدى، عن سفيان، قال حدثنا عمرو، قال أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة قال سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور، والمجاور المعتكف(٥).

١٠٧٩ حدثنا عبدالملك قال حدثنا الحميدى، قال حدثنا سليمان بن حرب، أنّ حماد ابن زيد حدّثه أنّ رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس على المجاور الصوم؟

قال: ليس كذلك قال ابن عباس، إنما قال: المجاور يصوم(٦).

قالوا: فهذا من قول ابن عباس على المجاور يصوم اختيارا، لا فرضا. قيل لهم:

<sup>(</sup>٣) ما عثرت عليه بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه بهذاالإسناد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٣٦ من طريق الشورى عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس
 بهذا اللفظ. وابن أبي شبية في المصنف ٨٧/٣ من طريق وكيع بإسناد عبدالرزاق ، ولفظه: "لا اعتكاف إلا بصوم".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٨٧/٣ من طريق هشام عن عمرو بن دينار؛ والبيهقي في السنن ٣١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ، حديث ١٠٣٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن ٣١٨/٤.

وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس "المجاور يصوم" على اطلاق الصوم له في جواره؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه؟ أو توهم هذا أحد؟ ولكن قوله: "يصوم المجاور" على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في 17./أ المسجد، فيكون معنى ما رواه الثورى وابن عيينة عن عمرو / في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه شعبة وحماد بن سلمة وهشيم عن عمرو في ذلك .

وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ابن عباس وابن عمر إيجاب الصوم في الإعتكاف، فمن ذلك ما:

٠٨٠ - حدثنا الربيع المرادى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب قال: لا اعتكاف إلا بصوم(١).

۱۰۸۱ حدثنا مالك بن يحيى الهمداني، قال حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم، قال حدثنا الأشجعي، قال حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه الصوم(٢).

۱۰۸۲ حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤى، قال حدثنا أبو صالح الحراني، قال حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: من السنة لا اعتكاف إلا بصوم (۳).

فهذا القول في نفي الاعتكاف بلا صوم قد رويناه عن على وابن عباس وابن عمر وعائشة، فإلى قول من خالف قول هؤلاء؟

فإن قال: إلى قول يعلى بن أمية وذكر في ذلك ما :

۱۰۸۳ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن يعلى بن أمية أنه قال لصحاب له: اجلس نعتكف ساعة في المسجد الحرام (٤٠).

١٠٨٤ - وما حدثنا فهد، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، عن يعلى مثله (٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في السنن ٣١٧/٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٨٧/٣ من طريق حاتم بن اسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٣٧ . ٨ . وابن أبي شيبة في المصنف ٨٧/٣ من طريق وكيع بهذا الإسناد، والبيهقي في السنن ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السان ٤/ ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٠ من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٠٦ ولفظه: "إنّي لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث الا لأعتكف" قال: وحسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه.

قال: فهذا يعلى قد أباح اعتكاف ساعة.

قيل له: فهل كان هو وصاحبه مفطرون في تلك الساعة؟ وما دليلك على أنهما كانا كذلك ؟ وإنك قد قلت: إنّك لا تقبل المنقطع إلا ما خصصه منه، وعطاء فلم يسمع من يعلى، إنّما يحدث عن أبيه عنه. فهذا حديث منقطع قد تركت به أحاديث متصلة.

وقال بهذا القول الذى ذكرنا من نفى الاعتكاف بلا صيام سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.

۱۰۸۵ – حدثنا الربيع، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال سمعت سعيد يقول: من اعتكف / فعليه الصيام، وإن لم يوجب على نفسه صياما(١).

١٠٨٦ - حدثنا يونس، قال حدثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: المعتكف عليه الصوم، ولا يكون إلا بصوم (٢).

ولما اختلفوا في ذلك، ولم نجد في كتاب الله – عز وجل – مايطلق الإعتكاف بغير صوم، بل وجدنا فيه ما هو أقرب إلى إيجاب الصوم في الاعتكاف من اطلاق الاعتكاف بلا صوم، وهو قوله – عز وجل –: {ثم أقوا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}(٣). وكان الاعتكاف الذي ذكره هاهنا قد ذكر معه الصوم، ولم نجد في سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إطلاقه بلا صوم إلا ما تعلق به من ذكرنا من حديث ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر في إطلاق النبي – صلى الله عليه وسلم – لعمر اعتكافه ليلة في المسجد الحرام، وقد ذكرنا من خالف ابن عيينة في ذلك عن أيوب، ومن خالف أيوب في ذلك عن نافع، وذكرهما أن سؤال عمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنما كان على اعتكاف ليلة. ولم نجد في أقوال الله عليه وسلم – إنما كان على اعتكاف يوم، لا على اعتكاف ليلة. ولم نجد في أقوال أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إطلاق ذلك بلا صوم، إلا ما رويناه عن أبي سهل بن مالك، عن طاووس، عن ابن عباس، وروينا مع ذلك عن عطاء ومجاهد وأبي فاختة عن ابن عباس خلاف ذلك، فكان ثلاثة أولى بالحفظ من واحد.

ولم نجد في النظر ما يطلق ذلك، غير أن بعضهم قد كان يحتج في ذلك فيقول: لما كان الا عتكاف يكون في الليل الذى لا صوم فيه، كما يكون في النهار الذى فيه الصوم ثبت بذلك أن الاعتكاف لو كان إنما أطلق في الصوم لخرج منه المعتكف بخروجه من الصوم، فدخل عليه في ذلك، إنّا وجدنا الاعتكاف لم يطلق للرجال إلاّ في المساجد، ولم يطلق لهم

<sup>(</sup>۱) ما عثرت عليد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٨٧/٣ من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ١٨٧.

فيما سواها من الطرقات والمنازل، ورأينا المعتكف قد يخرج من المسجد للغائط وللبول إلى الكان الذي ليس من مواطن الإعتكاف / فلا يخرج بذلك من الإعتكاف، إذ كان فيهما جميعا معتقدا للاعتكاف غير تارك له، وإذا كان ما صار إليه من الليل الذي لا صوم فيه، ومن موطن الغائط والبول الذي لا اعتكاف فيه مما لا بد له منه ولم نجد في القياس ما يوجب في ذلك، غير أنّا وجدنا بعضهم قد كان يدعي القياس في ذلك ويقول: رأيت مواطن الحج كعرفة، وهي ليس للاقامة فيها حكم، إلا أن يكون المقيم فيه في حرمة شيء، ولا حرمة نجدها تكون عليه إلا الصوم، فدخل عليه في ذلك أنه في حرمة، وهي الاعتكاف كما لا يحتاج المقيم في مواطن الحج في حرمة الحج.

ثم وجدنا المطالبة بعدنا فيه لكل واحد من الفريقين على صاحبه في إيجاب الاعتكاف بالصيام، أو في إطلاق الاعتكاف بلا صيام. ولم نجد لذلك مثلا فنعطفه عليه قياسا.

ووفقنا بما ذكرنا على أن هذا المعنى لا يوصل إليه إلا بالتوقيف، ووجدنا عن علي وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وعن ثلاثة عن ابن عباس: أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم. أثبتنا بذلك الصوم في الإعتكاف، ولم يطلق لأحد اعتكافا إلا في صوم.

فإن قال قائل: فقد أطلقتم له الإعتكاف في رمضان الذى قد وجب عليه صومه بغير الإعتكاف ؟

قيل له: إنّا لم نقل أنّ الاعتكاف لا يجب إلاّ بوجوب الصوم له، إنّما قلنا: لا اعتكاف إلاّ في صوم، فمن اعتكف وهو كذلك كان معتكفا، ومن اعتكف وليس كذلك لم يكن معتكفاً. وهكذا كان أبو حنيفة ،ومالك، وزفر، و أبو يوسف يقولونه في هذا حتى كانوا يقولون: لو أصبح رجل يوما صائما، ثم أوجب الاعتكاف على نفسه يومه ودخل معتكفه فأقام فيه كذلك حتى غابت الشمس كان معتكفا.

واختلفوا في المعتكف هل يكون له أن يتشاغل وهو في معتكفه بما ليّس من أسباب الإعتكاف من الشراء والبيع والحديث بسائر أنواع الحديث التي لا آثام(١) فيها ؟

٥ · ٢ /ب فأطلق بعضهم له / ذلك، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد فيما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعن أبيه عن محمد بذلك.

وكرهه بعضهم وقال: المعتكف يشتغل باعتكافه، لا يعرُّض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات وغيرها. وممن قال ذلك مالك. حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عن مالك.

ولما اختلفوا بذلك هذا الاختلاف الذى ذكرنا، نظرنا هل روى في ذلك شيء يدل ما الواجب الذي اختلفوا فيه من ذلك؟

<sup>(</sup>۱) ماعثرت عليه.

فأما أبو حنيفة فاحتج بذلك بما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يو، ف عن أبي حنيفة بنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصمت.

١٠٨٧ - حدثنا محمد بن عبدالحكم، قال حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة، عن عدى بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الوصال، وعن صوم الصمت(١١).

وقد وجدنا نحن من بعد هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعنى الذى ذكرنا، ما يدل على الوجه فيه وكيف هو؟ وذلك أنّ فهدا:

الم ١٠٨٨ حدثنا قال حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهرى، قال حدثني علي بن الحسن، أنّ صفية زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – أخبرته: أنها جاءت النبي – صلى الله عليه وسلم – تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، وقام النبي – صلى الله عليه وسلم – من رمضان، فتحدثت عنده باب المسجد الذي عند باب أم سلمة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم –، ثم عليه وسلم – مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على النبي – صلى الله عليه وسلم –، ثم بعدا.

فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر ذلك عليهما.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، إنّي خشيت / أن يقذف في قلوبكما شيئا(٢).

۱۰۸۹ حدثنا أبو أمية، قال حدثنا عبدالغفار بن عبدالله، عن صالح، عن الزهرى، عن علي بن حسين، عن صفية ابنة حيى: أنها خرجت تزور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة من العشاء، ثم خرج حتى إذا كان عند باب أم سلمة أو باب عائشة مر رجلان من الأنصار فسلما.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على رسلكما إنما هي صفية ابنة حيي. فسبحا وأعظما ذلك.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّ الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وإنّى خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا(٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل "انام" ولعل ما ضبطناه أقرب الى المعنى.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع المسانيد للخوارزمي ٢/٦٧١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، اعتكاف ٨ (٢٥٧/٢)؛ ومسلم، سلام ٩، حديث ٢٥ (١٧١٢/٤)؛ وأبو داود ، حديث ٢٤٧١؛ وابن ماجه، حديث ١٧٨٣؛ والبيهقي في السنن ماجه، حديث ١٧٨٣؛ والبيهقي في السنن ١٣٢٤.

فوجدنا في هذا الحديث تشاغل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحادثة صفية، ويتشييعه إياها إلى باب المسجد - وليسا من الإعتكاف - وهو حينئذ معتكف.

فعقلنا بذلك أنه لا بأس على المعتكف أن يتحدث، وأن يفعل في اعتكافه ما ليس بمحرم عليه، حرمته في نفسه، ولا بسبب تحريم الإعتكاف إياه عليه.

وقد وجدنا المعتكف يدخل رأسه في اعتكافه ليصلح بذلك بدنه، ويلم به شعثه، ولا يكره ذلك له اذ كان ليس من شأن الاعتكاف. وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما:

- ٠٩٠- حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة ابنة عبدالرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلاّ لحاجة الإنسان(١).
- ۱۰۹۱ حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك<sup>(٢)</sup>.
- ۱۰۹۲ حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرنا الليث، أن ابن شهاب حدثه عن عروة، عن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل ٢٠٦/ب عنه / إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة (٣).
- ٩٣- ١- حدثنا الربيع، قال حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة أنّ عائشة قالت: كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في السجد، فيدخل رأسه على عتبة الحجرة فأرجله(٤).
- 1.9٤ حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد وأخرج إلى رأسه فغسلته وأنا حائض(٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، اعتكاف ١١ (٢٥٨/٢) من طريق ابن شهاب ومعمر. ومسلم سلام ٩، حديث ٢٤ (١٧١٢/٤)؛ وأبو داود، حديث ٢٤٧٠؛ وعببدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٦٥؛ وابن خزيمة، حديث ٢٢٣٣ كلهم من طريق معمر عن الزهرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، اعتكاف ١، حديث ١ (٣١٢/١)؛ والبخارى، اعتكاف ٣ (٢٥٧/٢) من طريق ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد، ومسلم، حيض ٣، حديث ٢ (٢٤٤/١). وأبو داود، حديث ٢٤٦٧؛ والبيهقي في السنن ١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة، حديث ٣٥٧ (ص ٣٢٤)؛ والبيهقي في السنن ٤/٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، اعتكاف ٣ (٢٥٦/٢)؛ ومسلم، حيض ٣، حديث ٧ (٢٤٤/١)؛ وأبو داود، حديث ٢٤٦٨؛ وابن ماجه، حديث ١٧٨٠؛ وابن خزيمة، حديث ٢٢٣١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن ٣١٥/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة، حديث ٣٥٨ (ص ٣٢٥)؛ ومسلم، حيض ٣، حديث ٩ (٧٤٤/١) من طريق يحيى بن يحيى عن أبى خيشمة عن هشام بهذا الإسناد.

قال أحمد: فلما كان الترجيل الذى ليس من شأن الإعتكاف مطلقا للمعتكف في اعتكافه، إذ كان من صلاح بدنه، كان ما سواه مما فيه صلاح بدنه أو صلاح ماله، مما ليس بحرام في نفسه، ولا ممنوع بسبب الاعتكاف مطلقا للمعتكف، أن يفعله.

وفي هذا الحديث إخراج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه لترجيل عائشة إباه له فيما ليس له الخروج ببدنه كله إليه. فدل ذلك على أن من حظر على نفسه لا يدخل بيتا، فأدخله رأسه أنه لا يكون بذلك في معنى من دخله.

١٠٩٥ - حدثنا يونس، قال حدثنا ابن وهب، قال قال مالك: ولم أسمع أحدا بكره للمعتكف، ولا للمعتكفة ينكحان في اعتكافهما ما لم يكن الوقاء(١).

قال أحمد: هذا مما لا اختلاف فيه علمناه، وفي إطلاقهم ذلك للمعتكف دليل على أنّ ما سواه من الأسباب التي ذكرناها مما ليس من شأن الإعتكاف كذلك أيضا.

1.97 - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا حدّثه عن ابن شهاب عن عمرة ابنة عبدالرحمن، أنّ عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لاتقف(٢).

ففي هذا الحديث سؤالها وهي معتكفة عن المريض.

وأجمعوا على أن الجماع حرام في الإعتكاف لقول الله - عز وجل -: {ولا تباشروهن و أنتم عاكفون في / المساجد ٢٣١ فأجمعوا على أن المعتكف إذا جامع امرأته نهارا أو ٢٠٧/أ ليلا ذاكرا لإعتكافه أو ناسيا له أنه يخرج بذلك من اعتكافه، لأنه فعل في الإعتكاف ما يمنعه منه الإعتكاف.

واختلفوا في المعتكف يخرج من معتكفه ساعة لغير غائط أو بول، أو جمعة فكان أبو حنيفة يقول: قد أفسد اعتكافه. حدثنا بذلك سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبى حنيفة. وهكذا كان مذهب مالك.

۱۰۹۷ حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض، واتباع الجنازة، والدخول إلى البيوت إلاّ لحاجة الإنسان، وأشباه ذلك<sup>(٤)</sup>.

وكان أبو يوسف فيما حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عنه يقول: إذا خرج أكثر من نصف يوم فسد اعتكافه.

<sup>(</sup>١) انظر: المرطأ ، الاعتكاف ٥ (٣١٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، اعتكاف ١، حديث ٢ (٣١٢/١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، من الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ، اعتكاف ١ (٣١٢/١).

۱۰۹۸ وقد حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن عيينة، عن عمارة بن عبدالله بن يسار الجهني، عن أبيه قال: أعطى على جعدة من خادم فسأله هل ابتعت خادما بعد؟ قال: إنّى معتكف، ولولا ذلك لا بتعت.

قال: وما كان عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت.

قال ابن عيينة: والسوق بباب المسجد(١).

وكان هذا مما احتج به القائلون بقول أبي يوسف فيما قاله أبو يوسف مما حكيناه عنه. وقد يجوز أن يكون على أراد من جعدة الخروج من معتكفه، والوقوف بباب المسجد لابتياع الخادم، ولا يكون بذلك خارجا إلى الطريق. وهذا مما لا يمنع أبو حنيفة منه المعتكف.

ولما اختلفوا في إطلاق الخروج للمعتكف الى عيادة المريض، وإلى شهود الجنائز، وفي المنع من ذلك، وكان الاعتكاف يمنع من الخروج من المساجد لغير شهود الجنائز، وعيادة المرضى ومما سوى ذلك مما له منه بد، كان الأولى أن يكون المعتكف ممنوعا من ذلك.

فهذا على قد أطلق للمعتكف شهود الجنازة، وعيادة المريض بلا توقيت، وأطلق له الخروج الى الجمعة.

وفي ذلك دليل على إطلاقه له الإعتكاف في غير مساجد الجماعات، وهذا خلاف ما رويناه عنه من حديث الحارث فيما تقدم من هذا الباب، غير أنه قد يجوز أن يكون الذى أراده في حديث الحارث استحبابه للاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد. لأن من اعتكف فيما سواها من المساجد احتاج إلى الخروج منها إلى مساجد الجماعات، ففضل بذلك الإعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد.

٠١١٠ وقد حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا عبدالوارث، قال حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٧٤ ١٨: وابن أبي شيبة في المصنف ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف، حديث ٨٠٤٩؛ وابن أبيّ شيبة فيّ المصنف، ٨٧/٣ من طريق أبي الأحوص عن أبي اسحاق بهذا الإسناد.

المعتكف عليه الصوم، وليس له أن يعود مريضا، ولا يتبع جنازة(١).

فكان أولى القولين عندنا فيما اختلف فيه علي وابن عباس من هذا ما ذهب إليه ابن عباس للحجة التي ذكرنا في ذلك في هذا الباب.

وقد روينا في حديث عائشة فيما تقدم في كتابنا هذا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح. وفي حديثها هذا أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان.

فهذا عندنا - والله أعلم - على أن اعتكافه لم يكن يستغرق العشر كلها. ولكنه كان في بعضها.

وقد روى في اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيهما يدل على أنّ دخوله المعتكف كان قبل هذا الوقت، عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن ذلك ما:

۱۱۰۱ - حدثنا الربيع المرادى، قال حدثنا ابن وهب، قال / أخبرني يونس بن يزيد، ٢٠٨ أنّ نافعا أخبره قال حدثني عبدالله بن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

قال نافع: وقد أراني عبدالله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد(٢).

ففي هذا الحديث أنه كان يعتكف العشر كله.

فهذا عندنا - والله أعلم - على أنه كان يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين من الشهر حتى تغيب الشمس وهو في معتكفه . لأن ما بعد غيبوبة الشمس من اليوم العشرين من الشهر انما هو من العشر الأواخر منه، لا مما سواه منه. ومن ذلك ما:

۱۱۰۲ حدثنا يحيى، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي بن كعب أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف بهم في العشر الأواخر من رمضان.

فسافر عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين يوما (٣).

فأما قول أبي "كان يعتكف في العشر الأواخر" قال: كلام فيه مثل الكلام الذي ذكرنا

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه وبهذا الاسناد، وبهذا اللفظ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، اعتكاف ١، حديث ٢ (٨٣٠/٢) من طريق أبي الطاهر عن ابن وهب بهذا الإسناد، و أبو داود، حديث ٢٤٦٥؛ وابن ماجه، حديث ١٧٧٧؛ والبيهتي في السنن ١٨٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، حديث ٢٤٦٣؛ وابن ماجه، حديث ١٧٧٤؛ وابن خزيمة، حديث ٢٢٢٥؛ والبيهقي في السنن ١٩١٤/٤.

فى حديث عائشة.

وأما قوله "فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما" فهذا فيه على أنه قد كان في ذلك العام اعتكف العشرين اليوم كلها، واحتمل أن يكون دخوله إلى الإعتكاف فيها كان قبل غيبوبة الشمس من اليوم العاشر من شهر رمضان. وقد روينا عن عائشة في ذلك ما:

۱۱۰۳ حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم، قال حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني الزهرى، عن سعيد وعروة، عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله - عز وجل -(۱).

ففي هذا أنه كان يعكتف العشر كله، وهذا خلاف ما رويناه عنهما بما في حديث

وقد روى عن أبي سعيد الخدرى في اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٢٠٨ ب ٢٠٨ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال / حدثني مالك، عن يزيد بن عبدالله الهاد، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدرى أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأوسط من رمضان.

فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه - صلى الله عليه وسلم -، قال: من اعتكف فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين. فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر (٢٠).

ففي هذا الحديث أنّ دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعتكافه العشر الأواخر كان في الليلة التي قبل اليوم الأول من العشر الأواخر، بل غابت الشمس من اليوم العشرين وهو في معتكفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، اعتكاف ١ (٢٥٥/٢) من طريق عبدالله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن أبن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. وزاد في آخره: "ثم اعتكف أزواجه من بعده". ومسلم ، اعتكاف ١، حديث ٥ (٨٣١/٢) من طريق قتيبة بن سعيد عن ليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ البخارى. ومن طريق مسلم أخرجه أبو داود ، حديث ٢٦٢٦. ومن طريق البخارى أخرجه البيهقى في السنن ٣١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، اعتكاف ٦، حديث ٩ (١٩٩١، والبخارى، اعتكاف ١ (٢٥٥/٢ - ٢٥٦) وزادا: "فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين". ومسلم، صوم ٤٠، حديث ٢١٦ (٨٢٦/٢) من طريق هشام عن يحيى عن أبي عن عن أبي سلمة نحوه، وأبو داود، حديث ١٣٨٢؛ وأبن ماجه، حديث ١٧٧٠ من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وابن خزية، حديث ٢٢٤٣؟؛ والبيهقي في السنن ١٩/٤.

فقد دل ذلك أن من أراد الإعتكاف العشر الأول من شهر رمضان أنه يعتكف لياليها وأيامها غير أن الشافعي قد روى هذا الحديث عن مالك، فخالف ابن وهب في حرف منه، وذلك أنّ اسماعيل المزنى:

11.0 حدثنا قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، ثم ذكر بقية الحديث(١).

فأما قوله: "حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه" فهو على أنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج من اعتكافه العشر الأوسط حتى تمضى ليلة احدى وعشرين وليست من العشر الأوسط.

وقد خالفه في ذلك ابن وهب فيما رويناه عنه عن مالك، فهو عندنا على ما روى ابن وهب. لأن الليث والدراوردى جميعا قد رويا هذا الحديث عن ابن الهاد كما رواه ابن وهب عن مالك، لا كما رواه الشافعي / عنه.

11.7 حدثنا فهد بن سليمان ومحمد بن خزيمة، قالا حدثنا عبدالله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني ابن الهاد، عن محمد بن ابراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أنه قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسى من عشرين ليلة يمضي ويستقبل إحدى وعشرين، رجع إلى مسكنه، ويرجع من جاور معه ثم أنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس، وأمرهم بما شاء الله – عز وجل –، ثم قال: إنّي كنت أجاور هذا العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليمكث في معتكفه (٢).

١١٠٧ – حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن ابن الهاد، ثم ذكر بإسناده مثله سواء حرفا حرفا (٣).

فكان هذا الحديث موافقا لما روى ابن وهب عن مالك، ومخالفا لما رواه الشافعي عن مالك.

<sup>(</sup>١) أُخرِجه الشافعي في السنن المأثورة، حديث ٣٥٦ (ص ٣٢٤) . وانظر أيضا: مصادر الحديث السابق

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، صوم ٤٠، حديث ٢١٣ (٨٢٤/٢) من طريق قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد،
 ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشاقعي في السنن الْمَاتُورة، حديث ٣٦٠ (ص ٣٢٥)؛ ومسلم، صوم ٤٠، حديث ٢١٤ (٨٢٥/٢).

وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام في معتكفه ليلة إحدى وعشرين لما أراد اعتكاف العشر الأواخر.

فدل ذلك على أن كذلك سنته - صلى الله عليه وسلم - فيمن أراد اعتكاف أيام؛ أنّ عليه اعتكاف أيام؛ أنّ عليه اعتكاف لياليها معها، وأنه يبتدئ في دخوله في معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم الذى قبلها، فلا يزال فيه حتى تمضي الأيام التي أوجب على نفسه اعتكافها وحتى تمضى لياليها.

فقد اختلف أهل العلم في مثل هذا في رجل قال: لله - عز وجل - علي اعتكاف عشرة أيام.

فكان بعضهم يقول: يدخل المسجد عند غروب الشمس من اليوم الذي قبلها، فيقيم فيه معتكفا إلى انقضاء تلك العشرة الأيام، فيكون قد اعتكف عشرة أيام وعشر ليال. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما حدثنا محمد بن علي عن محمد عن أبى حنيفة وأبى يوسف، وعن على عن محمد.

٢٠٩/ب وقال بعضهم: يدخل المسجد الذي يعتكف فيه عند طلوع الفجر / من اليوم الأول من تلك العشرة الأيام، فيكون قد اعتكف عشرة أيام وتسع ليال، وممن قال ذلك زفر بن الهذيل فيما حدثنا محمد عن يحيى عن الحسن عن زفر.

قال أحمد: وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في ذلك أحب إلينا. لأنه موافق لما رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما قد ذكرناه في هذا الباب. ولأنّه قد دلنا عليه كتاب الله - عز وجل - في الحكاية عن نبيه زكرياء عليه السلام، إذ قال (رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا)(١).

وقال في موضع آخر: (ثلاث ليال سويا)(٢).

فعقلنا بذلك أنّ زكرياء سأل ربه أن يجعل له آية فجعل له آية واحدة كما سأله، ثم ذكرها لنا في كتابه (في) (٣) موضع بالأيام، وفي موضع آخر بالليالي، وسوى بين عدد الأيام وعدد الليالي.

فعقلنا بذلك أنه إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمورا بالأيام فقد دخلت فيها الليالي، وإن كان مأمورا بالليالي فقد دخلت فيها الأيام. ولما استوى عدد الأيام

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ١٠

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقق حتى يستقيم المعنى.

وعدد الليالي في ذلك وجب أن يكون من أوجب على نفسه اعتكاف أيام، كان عليه معها من الليالي مثل عددها. وإن أوجب على نفسه اعتكاف ليال، كان عليه معها من الأيام مثل عددها. فثبت بذلك ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد مما ذكرناه عنهم في هذا المعنى.

تم كتاب الصيام والاعتكاف من كتاب أحكام القرآن العظيم، ولله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فرغ من نسخه أفقر عباد الله تعالى إلى رحمته محمد بن أحمد بن صفي الغزولي، عفى الله عنه، في مستهل شعبان الكرم سنة ٧٥٧ هـ.

## - الفهارس -

١- فهرسة الآيات القرآنية
 ٢- فهرسة الأحاديث والآثار
 ٣- فهرسة الموضوعات

## فهرسة الآيات القرآنية الواردة في الجزء الأول

| الايت                                          |               |           |          |
|------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
|                                                | <u>السورة</u> | رقم الانة | الصفحة   |
| <ul> <li>أدخلوا آل فرعون أشد العذاب</li> </ul> | غافر          | ٤٦        | 144      |
| - أدعوا ربكم تضرعاً وخفية                      | الأعراف       | ٥٥        | 7£1      |
| - إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.               | الجمعة        | ٩         | 144      |
| - إن الصفا والمروة من شعائر الله               | البقرة        | ٨٥٨       | 190      |
| - إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين             | التوية        | ٦.        | 79 . 707 |
| - إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس              | الأحزاب       | ٣٣        | ۱۳.      |
| - إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا         | التوية        | 77        | 133      |
| - إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى         | الحج          | ١٧        | 140      |
| - إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين          | البقرة        | ***       | ۱۳۰      |
| - إنه لقرآن كريم في كتأب مكنون                 | الواقعة       | ٧٩        | 117      |
| – أو تسمع لهم ركزا                             | مويم          | 4.4       | ٣٣.      |
| – أو على سفر                                   | المائدة       | ٦         | 117.48   |
| - أو لا مستم النساء                            | الساء         | ٤٣        | 117.97   |
| - ثم أقموا الصيام الى الليل.                   | البقرة        | ١٨٧       | ٤٧٥، ٤٧٠ |
| - ثم أدبر يسعي فحشر فنادى                      | النازغات      | **        | ١٥.      |
| - حافظوا على الصلوات                           | البقرة        | 777       | *        |
|                                                |               |           |          |

| A/ . P. Y . FoY . | ١٠٣   | المتوبة | - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم.     |
|-------------------|-------|---------|----------------------------------|
| . TAT. TTE . TTY  |       |         |                                  |
| ٣٨٩               |       |         |                                  |
| ۲۱.               | Y0    | النساء  | - ذلك لم خشى العنت منكم          |
| ٤٨٤               | 1.    | مريم    | - رب اجعل لي آية قال آيتك .      |
| 181 . 18 .        | Y - A | التوبة  | - رجال يحبون أن يتطهروا          |
| 77 , 777          | ۲     | النور   | – الزانية والزاني فاجلدوا        |
| 187               | ١     | الأعلى  | – سبح أسم ربك الأعلى             |
| ١٢٧               | ٥     | . القدر | ~ سلام هي حتى مطلع الفجر         |
| ٤٤· ، ٤١٧         | ١٨٥   | البقرة  | - شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن |
| 14-               | ۲.    | المزمل  | - علم أن سيكون منكم مرضى         |
| 144               | ***   | البقرة  | – قاتوهن من حِيث أمركم الله      |
| 117.1.4           | ٤٣    | النساء  | - فتيمسوا صعيدا طيبا             |
| ٤٣٢               | 90    | المائدة | – فجزاء مثل ما قتل من النعم      |
| 144               | ***   | البقرة  | – فإذا تطهرن                     |
| 787 . 781         | ١٠٣   | النساء  | - فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله |
| 140 . 107 . 149   | ١.    | الجمعة  | - فإذا قضيت الصلاة فانتشروا      |
| ٦٨                | 4.8   | النحل   | - فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله  |
| 144               | ٥٢    | الحاقة  | – فسبح باسم ربك العظيم           |
| 1 £ 9             | 4     | الجمعة  | - فاسعوا الى ذكر الله            |
| 114               | ***   | البقرة  | - فاعتزلوا النساء في المحيض      |
| ۸۶ ، ٦٨           | 7     | المائدة | - فاغسلوا وجوهكم                 |
| ٧ - ٣             | 7     | المائدة | – فامسحوا بوجوهكم و أيديكم       |
| rry . 177         | 444   | البقرة  | – فإن خفتم فرجالا أو ركبانا      |
| ۱۸۳               | ۲     | الكوثر  | - فصل لريك وانحر                 |
| ٤٣٥ ، ٩٣          | ۱۸۵   | البقرة  | فعدة من أيام أخر                 |
| 1.44              | 4     | الحجرات | - فقاتلوا التي تبغي              |

| 140 , 146         | ٣٣         | الثور    | - فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا                        |
|-------------------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| ٤٣٢               | ٨٩         | المائدة  | <ul> <li>فكفارته إطعام عشرة مساكين</li> </ul>        |
| ۱۵۳               | 44         | الحج     | – فكلوا منها و أطعموا                                |
| 777 . 17 . 17     | 11         | البلد    | – فلا اقتحم العقبة.                                  |
| 190               | ۲۳.        | البقرة   | - فلا جناح عليهما أن يتراجعا                         |
| ٠٨ ، ٢١١          | ٦          | المائدة  | - فلم تجدوا ماء فتيمموا                              |
| 47                | ٧          | الأنعام  | – فلمسوه بأيديهم                                     |
| 1.44              | 1-1        | النساء   | - فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة                     |
| 61V , Y-4 , 4W    | ١٨٥        | البقرة   | - فمن شهد منكم الشهر فليصمه                          |
| ٤٣٣ ، ٢١ .        | 147        | البقرة   | – فمن کان منکم مریضا أو به أذی                       |
| ٥٩٣ ، ٢٧٥ ، ٢٩٥   | 145        | البقرة   | <ul> <li>فمن كان منكم مريضا أو على سفر</li> </ul>    |
| ٤٣٢               | . <b>£</b> | المجادل  | - فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا                    |
| 114               | 41         | المائدة  | ~ فهل أنتم منتهون                                    |
| 144               | 44         | التوبة   | – قاتلواً الذين لا يؤمنون بالله                      |
| 727               | 10.18      | الأعلى   | - قد أفلح من تزكى                                    |
| 107.41            | 122        | البقرة   | - قد نری تقلب وجهك                                   |
| ۲٤.               | 11.        | الاسراء  | - قل ادعوا الله                                      |
| ٤٢٠ ، ٣٩٥ ، ٢٠٩   | ۱۸۳        | البقرة   | - كتب عليكم الصيام                                   |
| 114               | 17.11      | عيس      | – كلا إنها تذكرة                                     |
| ٤٧٠، ٤٥١، ٦٤      | . 144      | البقرة   | كلوا واشربوا                                         |
| ٤٧٩ ، ٤٧٥ ، ٤٧٠   | 144        | البقرة   | – لا تباشروهن و أنتم عاكفون                          |
| 47                | ***        | البقرة   | - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء                      |
| 747               | 74         | العارج   | – الذين هم على صلاتهم دائمون                         |
| 44.               | 191        | آل عمران | - الذين يذكرون الله قياما                            |
| 114               | 777        | البقرة   | <ul> <li>هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض</li> </ul> |
| 441 , 77 <b>7</b> | 121        | الأنعام  | - و آتوا حقه يوم حصاده                               |
| 177               | ١٢٥        | البقرة   | – واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى                       |

| ١٥.             | ۲-0         | البقرة   | - وإذا تولى سعى في الأرض          |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------------------|
| 140 . 107 . 179 | ۲           | المائدة  | -<br>- وإذا حللتم فاصطادوا        |
| ١٥٣             | 11          | الجمعة   | - وإذا رأوا تجارة أو لهوا         |
| 71 - , 184      | 1.1         | النساء   | - وإذا ضريتم في الأرض فليس        |
| 171             | 771         | البقرة   | - وإذا طلقتم النساء فبلغن         |
| 771             | 747         | البقرة   | - وإذا طلقتم النساء فيلغن         |
| 754             | 7.1         | الأعراف  | - وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له     |
| 144             | 1.4         | النساء   | - وإذا كنت فيهم فأقمت لهم         |
| 137             | ۲.۵         | الأعراف  | - واذكر ربك في نفسك               |
| ۸۲ ، ۸۸         | ٦           | المائدة  | - وأرجلكم الى الكعبين             |
| ١٨٤             | 41          | المائدة  | - و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول   |
| FF1 . 3A1 . F67 | ۲۱۰، ۸۳، ٤٣ | البقرة   | - و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة   |
| 707 . 177       | **          | النساء   | - و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة   |
| 707             | YA          | الحج     | - و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة   |
| Yon             | 70          | النور    | - و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة   |
| ١٥.             | ٨           | عبس      | - و أما من جاءك يسعى              |
| ۸۶ ، ۷۷         | 7           | المائدة  | – وامسحوا پرؤسکم                  |
| 188             | 44          | التوبة   | - وإن خفتم عيلة                   |
| <b>A4</b>       | ٤٨          | الفرقان  | - وأنزلتا من السماء ماء           |
| ٩٧              | 177         | البقرة   | – وإن طلقتموهن                    |
| 140             | 44          | النور    | - وانكحوا الأيامي منكم            |
| ۱۲۸، ۸۷         | ۲           | المائدة  | – وإن كنتم جنبا فاطهروا           |
| 117.48          | ٦           | المائدة  | - وإن كنتم مرضى أو على سفر        |
| 10.             | 44          | النجم    | - وأن ليس للانسان الا ما سعي      |
| YVY             | ٤١          | العنكبوت | - وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت |
| 17              | 121         | البقرة   | - وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم       |
| 101             | ٩           | الجمعة   | - وذروا البيع                     |

| 11            | 121 | البقرة   | - وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم                       |
|---------------|-----|----------|---------------------------------------------------|
| 101           | 4   | الجمعة   | – وذروا البيع                                     |
| 114.1.6       | ۳۸  | المائدة  | - والسارق والسارقة فاقطعوا                        |
| 46 14.        | ١٠٣ | التوبة   | - وصل عليهم                                       |
| ٤١٧           | 186 | البقرة   | - وعلى الذين يطيقونه فدية                         |
| 1-4           | ۲   | المائدة  | - ولا آمين البيت الحرام                           |
| 444           | 11. | الاسراء  | – ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها                   |
| 444           | 151 | الأتعام  | - ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين                  |
| 117.114       | ٤٣  | النساء   | - ولا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى                  |
| 144           | *** | البقرة   | – ولا تقربوهن حتى يطهرن                           |
| ٧-٢           | 777 | البقرة   | - ولا تيمموا الخبيث                               |
| 140           | 440 | البقرة   | - ولا جناح عليكم فيما عرضتم                       |
| ٧٨ ، ١١٣ ، ٨٧ | ٤٣  | النساء   | - ولا جنبا إلاً عابرى سبيل                        |
| 144           | 1-1 | النساء   | - ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا                       |
| ***           | 4   | المؤمنون | والذين هم على صلاتهم يحافظون                      |
| 777           | ٣٤  | المعارج  | - والذين هم على صلاتهم بحافظون                    |
| 17.           | 110 | البقرة   | - ولله المشرق والمغرب                             |
| 767           | ٥   | البيئة   | - وما أمروا الا ليعيدوا الله.                     |
| ۱٥.           | ١٩  | ألاسراء  | - ومن أراد الآخرة وسعى لها                        |
| 445           | ٣٣  | الاسراء  | - ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه                  |
| 44            | ۱۸٥ | البقرة   | <ul> <li>ومن كان مريضا أو على سفر فعدة</li> </ul> |
| 711           | ٣١  | الأحزاب  | – ومن يقنت متكن لله ورسوله                        |
| 114           | 777 | البقرة   | - ويسألونك عن المحيض                              |
| Y-4           | ١٢  | المتحنة  | – يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات                 |
| 4.4           | ٦   | المائدة  | ~ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم                    |
| 124, 144      | 4   | الجمعة   | - يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة             |
| 171           | ۲۸  | التربة   | - يا أيها الذين آمنوا إغا المشركون                |

| <ul> <li>يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.</li> </ul> | الأحزاب  | 70        | 45 144          |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام             | البقرة   | ۱۸٤ ، ۱۸۳ | ٤٣٦ ، ٣٩٥ ، ٤٠٩ |
| – يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم       | النساء   | ٤٣        | 117.117         |
| – يا مريم أقنتي لربك                               | آل عمران | ٤٣        | 711             |
| - بسألونك عن الأهلة                                | البقرة   | 184       | ٤٤١             |
| - يسألونك عن الخمر والميسر                         | البقرة   | 719       | ۱۱۳             |

## فهرسة الأحاديث والآثار الواردة في المجلد الأول

- Í -

| ء ۽             |                             | ا د ا د د ا د ا د ا                       |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| الحديث أو الأثر | *                           | طرف الحديث أو الأثر                       |
| 1.04            | ابن عمر                     | - ائذنوا للنساء فليصلين في المساجد بالليل |
|                 |                             | - انذنوا للنساء بالليل فقال ان ابن عمر    |
| 1.01            | أبن عمر                     | لا يأذن لهن يتخذنه دغلا                   |
|                 |                             | - ابتاع عبدالرحمن بن أمية أخو يعلى بن     |
|                 |                             | أمية من رجل من أهل اليمن فرسا انثى        |
| ٦٦.             | يعلى بن أمية                | بمائة قلوص                                |
|                 |                             | - أتانا رسول الله صلى عليه وسلم ونحن في   |
| 412             | أبو مسعود                   | مجلس سعد بن عبادة                         |
|                 |                             | – أتانا كتاب عمر بخانقين ألا أن الأهلة    |
| 990             | أبو واثل                    | بعضها أكبر من بعض                         |
|                 |                             | - أتانا كتاب عمر بخانقين ألا أن الأهلة    |
|                 |                             | بعضها أكبر من بعض فاذا رأيتم الهلال       |
| 444             | شقيق                        | نهارا فلا تفطروا                          |
|                 |                             | - أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة واني       |
| 114             | جاپر                        | قك <b>عت في التراب.</b> .                 |
|                 |                             | - أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم    |
| 445             | أبو بكر بن موسى عن أبيه     | يرد عليه شيئاء.                           |
|                 |                             | - أتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم   |
| 77              | ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه | وهو يتوضأ                                 |
|                 |                             | - أتبت ابن وديعة فسألته عن صلاة           |
| ۳۷۷             | القاسم بن حسان              | الخوف فقال أتت زيد بن ثابت فسله           |
|                 | ·                           | - أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم       |
|                 |                             | فأسلمت ويايعته فاستعملني على قومى         |
| ٧.٧             | سعد بن أبي ذباب             | وأبو بكر من بعده                          |
|                 |                             |                                           |

|               |                    | اليت رسوه المد صلى المد حيث رسم              |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------|
|               |                    | فبايعته فاستعملني على قومي وأبو بكر          |
| ٧٠٨           | سعد بن أبي ذباب    | من بعده                                      |
| ۳۸۷           | سليمان مولى ميمونة | - أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس     |
|               |                    | - أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته       |
|               |                    | عن الابل والغنم أعشرها؟ قال: اغا العشور      |
| ALE           | بكر بن واثل        | على اليهود والتصاري                          |
|               |                    | - أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة        |
| 444           | أبو قلابة.         | فإذا هو يتغدى فقال: هلم الى الغداء.          |
|               |                    | - أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم       |
|               | ·                  | فقال هلكت، قال: وماذاك؟ قال: وقعت            |
| 414. 134. 63K | أيو هريرة          | على أهلي في رمضان                            |
|               |                    | - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل       |
|               |                    | فقال: هلكت، قال: وماذاك؟ قال: وقعت           |
| 734, 734      | أبو هريرة          | على أهلي في رمضان                            |
|               |                    | – أُتينا أَبا هريرة رضى الله عنه فقلنا حدثنا |
| 2.3           | قيس بن أبي حازم    | فقال: صحبت                                   |
|               |                    | - أتينا سلمان وكان في غزاة فأتينا وقد خرج    |
| 151           | عبدالرحمن بن يزيد  | من الخلاء                                    |
|               |                    | – اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن            |
|               |                    | عبدالعزيز وكان على امرأتي اعتكاف             |
|               |                    | ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب:        |
| 1.74          | أبو سهل بن مالك    | لايكون اعتكاف                                |
|               |                    | - اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن           |
|               |                    | عبدالمطلب فقالوا: بعثنا هذين الغلامين لي     |
| PAY, . PY     | عبدالطلب بن ربيعة  | وللفضل بن عباس على الصدقة فأدّيا             |
|               |                    | – أحسن ماسمعت في هذه الآية                   |
| 121           | مالك               | (لايسه الا المطهرون) - أنها بمنزلة الآية     |
| 1.44          | معاذ بن جبل        | - أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال                   |
|               |                    |                                              |

- أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

| £YO         | أبو الوداك           | - اختلفت انا وصاحب لىي في نبيذ الجر                      |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|             |                      | – أخذت من ثمامة بن عبدالله بن أنس كتابا                  |
| ٦           | حماد بن سلمة         | زعم أن أبا بكر الصديق كتبه لأنس                          |
|             |                      | - أخذت من ثمامة كتابا زعم أن ابا بكر                     |
| 74.         | حماد                 | كتبه لأثس                                                |
|             |                      | أخذ الحسن بن علي قرة من قر الصدقة                        |
| V41         | أبو هريرة            | فادخلها في فيه                                           |
|             |                      | - أخذ علقمة بيدي وحدثني عبد ان عبدالله                   |
| 414         | القاسم بن مخيمرة     | بن مسعود أخذ بيده                                        |
| 444         | مسلم بن يسار         | <ul> <li>اذا انتصف النهار يوم الجمعة فلا تشتر</li> </ul> |
| 440         | أيو هريرة            | - اذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون                |
|             |                      | <ul> <li>أذا أستأذنت أحدكم امرأته الى المساجد</li> </ul> |
| 1.0.        | سالم عن أبيه         | قلا عِنعها                                               |
| 1.04        | سالم عن أبيه         | - اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد                    |
| 1.01        | أبن عمر              | <ul> <li>اذا استأذنت نساؤكم إلى المسجد بالليل</li> </ul> |
|             |                      | اذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة                           |
| 464         | سعيد بن المسبب       | أتم الصلاة.                                              |
|             |                      | – اذا اقام المسافر خمس عشرة ليلة                         |
| <b>70</b> . | سعيد بن جبير         | أتم الصلاة                                               |
|             |                      | - أذًا أقبل الليل وأدبر النهار وغريت                     |
| ١٠١٨        | عاصم بن عمير عن ابيه | الشمس فقد أفطر الصائم                                    |
| 714         | علي رضي الله عنه     | - أذا بلغت عشرين ومائة يعني الابل                        |
| ***         | أبو هريرة            | - اذا ثوب بالصلاة قلا تأتوها وانتم تسعون                 |
| 448         | أيو هريرة            | - اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون                 |
| 777         | أنس                  | <ul> <li>اذا جاء احدكم فليمش علي هيئته</li> </ul>        |
| 741         | سهل بن ابي خيثمة     | - أذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث                            |
|             |                      | - اذا رأيتم الهلال قبل انتصاف                            |
| ١           | ابراهيم              | النهار فافطرو!                                           |
| 447         | عروة بن فرقد         | – اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطرون                      |
| 1.00        | زينب أمرأة بن مسعود  | – اذا شهدت احداكن العشاء                                 |
| 477         | ايراهيم              | - اذا صح ثم مات بطعم عنه بقدر ماصح                       |
|             | 440                  |                                                          |

| ٥٠٤        | اين عمر                  | <ul> <li>اذا صلى احدكم خلف الامام فحسيه</li> </ul>         |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 207        | ابو هريرة                | - اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيبا                     |
| ٤٥٧        | أبو هريرة                | – اذا صلى احدكم فليصل الى شئ                               |
| 461        | ابن عباس، ابن عمر        | - اذأ قذمت بلدة وانت مسافر                                 |
| £A£        | <b>ا</b> ہو موس <i>ی</i> | - اذا قرأ الامام فأنصتوا                                   |
| 340        | أنس بن مالك              | <ul> <li>اذا كان الحلى يعار ويلبس زكي مرة واحدة</li> </ul> |
| ۷۳۰        | مالك                     | - اذا كان الخارص من اهل البصر                              |
| AYF        | طاووس                    | - اذا كان الخليطان يعرفان اموالهما                         |
| 114        | علي بن ابي طالب          | - اذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة                   |
| ۱۷ه        | طاووس                    | اذا كان عليك دين فلا تزكه                                  |
| ۰۷۰        | ابراهيم والشعبي          | - أذا كان عليك دين ولك مال فاحتسب دينك                     |
| 277        | علي رضي الله عنه         | - اذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيئ               |
|            |                          | – اذا كان عندك مال استفدته فليس عليك                       |
| ٧٥٥        | علي رضي الله عنه         | فيه شيئ حتى يحول عليه الحول .                              |
|            |                          | - اذا كان للرجل مال وعليه دين مثله فليس                    |
| ۶۲۵        | الحسن                    | عليه شيئ                                                   |
|            |                          | – اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال:                      |
| 441        | مسروق                    | هو الوقت                                                   |
|            |                          | - ارسل الى أنس بن مالك فأبطأت عند ثم                       |
|            |                          | أرسل الى فاتيته فقال: ان كنت لأرى اني لو                   |
|            |                          | أمرتك ان تعض على حجر كذا كذا ابتغاء                        |
| 7/1        | أنس بن سيرين             | مرضاتي                                                     |
|            |                          | - ارسل مروان الى ام معقل الاشجعية فسألها                   |
|            |                          | عن هذا الحديث فحدثته ان زوجها جعل ناضحه                    |
| <b>YYY</b> | ابو بكر بن عبدالرحمن     | في سبيل الله وارادت العمرة                                 |
| P. P 17    | حماد                     | - ارسلني ثابت الى ثمامة                                    |
|            |                          | <ul> <li>ارسلني ثابت الى ثمامة ليبعث اليه بكتاب</li> </ul> |
| 771        | حماد بن سلمة             | ابي بكر الذي كتبه لأنس حيث بعثه مصدقا                      |
|            |                          | - ارسائني ثابت البناني الى ثمامة بن عبدالله                |
|            |                          | ابن انس ليبعث اليه بكتاب ابي بكر الذي                      |
| 1.7        | حماد                     | كتبه لأنس حين بعشه مصدقا                                   |
|            |                          |                                                            |

|                      |                 | - ارسلني ثابت البناني الى ثمامة بن عبدالله          |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                      |                 | ليبعث اليه بكتاب ابي بكر الذي كتب لأنس              |
| ٥٩٣                  | حماد            | حين بعثه مصدقا                                      |
|                      |                 | - استعمل ارقم بن ابي ارقم الزهري على                |
|                      |                 | الصدقات فاستتبع ابا رافع فاتى النبي                 |
|                      |                 | صلى الله عليه وسلم فسأله فقالًا: يا ابا             |
| <b>V9£</b>           | ابن عباس        | رافع أن الصدقة حرام على محمد                        |
|                      |                 | - اسرى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم             |
| 144                  | عمرأن بن حصين   | فنمنا فلم نستيقظ الا بحر الشمس                      |
| 44                   | عمار            | - اصابتني جنابة وليس معي ماء فتمعكت                 |
|                      |                 | - اصبحت جنبا وانا اريد الصوم فاتيت ابا              |
| ٤٣٠                  | يعلى بن عقبة    | هريرة فسألته فقال لي: افطر                          |
| 478                  | اين عباس        | - اعتق من زكاة مالك                                 |
| 1.48                 | ابن عباس        | - الاعتكاف لا يكون الا بصيام                        |
| ١                    | أبو هريرة       | - اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي                      |
|                      |                 | – اعطيت حُمسا لم يعطهن احد قبلي                     |
| 1.1                  | أبو هريرة       | وزاه فيد                                            |
|                      |                 | <ul> <li>اعطى على جعدة من خادم فسأله: هل</li> </ul> |
| 1.44                 | عيدالله بن يسار | ابتعت خادما بعد؟ قال: اني معتكف                     |
|                      |                 | - اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله                |
| 770                  | أنس بن مالك     | عليه وسلم فأتيت الى نبي الله                        |
|                      |                 | - اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله                |
|                      |                 | عليه وسلم فانتهيت ألى رسول الله صلى                 |
|                      |                 | عليه وسلم فقال لي: ادن فأصب من طعامنا               |
| 441                  | أنس             | فقلت: أني صائم                                      |
|                      |                 | - أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما                |
|                      |                 | فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند                   |
| 7 - 1, V - 1, A - 1, | عمير بن أنس     | رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحاب رسول الله،      |
| 14                   |                 |                                                     |

|               |                    | أقاد الله عزوجل خيبر فأقرهم رسول              |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|               |                    | الله صلى الله عليه وسلم يعني يهود             |
| ٧٢.           | جابر رضي الله عنه  | كما كانوا وجعلها بينه وبينهم                  |
| 790           | -<br><b>جا</b> ہر  | - افضل الصلاة طول القنوت                      |
| 797           | جابر               | - افضل الصلاة طول القنوت                      |
| 747           | عبدالله بن حبش     | - افضل الصلاة طول القنوت                      |
|               |                    | - اقبلت عير وتحن مع رسول الله صلى             |
| 777           | جابر بن عبدالله    | الله عليه وسلم قلم نصل الجمعه                 |
|               |                    | – اقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى             |
| 777, 777, 777 | جابر بن عبدائله    | الله عليه وسلم قلم نصل الجمعه                 |
| 727, 727      | جابر               | - اقبلت عير يوم الجمعة وتحن مع النبي          |
|               |                    | - اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم           |
| 111, 111      | عمیر مولی ابن عباس | من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه            |
|               |                    | – اقض رمضان متتابعا فان فرقت                  |
| ۸۳۰           | علي رضي الله عنه   | أجزأه عنك                                     |
| *1            | ابن عباس           | - الا انبئكم بوضوء رسول الله                  |
|               |                    | - آلي رسول الله صلى الله عليه وسلم            |
|               |                    | من نسائد فاقام في مشرية تسعا وعشرين           |
|               |                    | ثم نزل فقالوا: يارسول الله آليت شهرا          |
| 441           | أنس                | فقال: الشهر تسع وعشرون                        |
|               |                    | - الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه |
| ۷۱۳           | مألك               | انه لا يخرص من الثمار الا النخل والاعناب      |
|               |                    | - أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم          |
| 1.76          | أم عطية            | أن تخرجن يوم القطر ويوم النحر                 |
|               |                    | - أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن     |
|               |                    | حذافة أن يركب راحلته ايام منى فيصيح في        |
| ٠٨٨، ٨٨٨      | رجل من اصحاب النبي | الناس. ألا ألاً يصومن أحد                     |
|               |                    | - أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي |
| 376           | سعد بن ابي وقاص    | في الناس ايام منى انها ايام أكل وشرب          |
|               |                    |                                               |

| - أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على         |                  |               |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| قومي فقلت: يارسول الله اعطني من صدقاتهم          |                  |               |
| ففعل وكتب لي                                     | زياد بن الحارث   | ٧٦٣           |
| - أمرني العباس ان ابيت بآل النبي صلى الله        |                  |               |
| عليه وسلم حتى تحفظ لي صلاة رسول الله             | ابن عباس         | ٤٤٧           |
| - الامصار سبعة المدينة مصر والبصرة               | الحسن            | *1*           |
| - أمني جبريل صلى الله عليه وسلم مرتين عند        |                  |               |
| باب البيت قصلي بي الظهر                          | ابن عباس         | XYY, #YY, -XY |
| – أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر                | اپو سعيد الخدري  | 7.4.1         |
| - ان افطرت فرخصة وإن صمت فالصوم افضل             | أنس              | 177           |
| - أن شئت قصم، وأن شئت فاقطر فالصوم اقضل          | أئس              | 4٧1           |
| - انصت للقراءة فان في الصلاة شغلا                | ابو مسعود        | ٥٠١           |
| - انطلقت مع ابن عمر الى ابن عباس في حاجة         |                  |               |
| وكان من حديثه يومنذ أن قال: مر رجل على           |                  |               |
| رسول الله                                        | نافع             | 110           |
| - أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه          | عائشة            | 1.47 ,        |
| - أن كان ليكون عليّ الصيام من رمضان فما          |                  |               |
| استطيع                                           | عائشة            | ۸۹۸           |
| - أهديت ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر | الربيع ابئة معود | ٠٣٠           |
| - أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه           |                  |               |
| وسلم بالحج                                       | جاير بن عبدالله  | 700           |
| - اوصى اليُّ رجل بماله وقال: اجعله في سبيل الله  |                  |               |
| فسألت ابن عمر ذلك فقال: ان الحج من سبيل          |                  |               |
| الله عزوجل                                       | أنس بن سيرين     | YY0           |
| - اول من قدم علينا من اصحاب رسول الله صلى        |                  |               |
| الله عليه وسلم مصعب بن عمير                      | اليراء           | ٤٢٠           |
| - اول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير     | اليراء           | ٤١٩           |
| - أولُ من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير  | ايو مسعود        | 755           |
| - ايام التشويق ايام اكل وشرب وذكر الله عزوجل     | أبو هريرة        | P.F.K YA      |
| - أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنسا الى      |                  |               |
| البحرين وكتب له هذا الكتاب                       | أنس              | ٨٠٢           |
|                                                  |                  |               |

|         |                      | - ان ابا بكر لما استخلف وجه أنسا الى البحرين               |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 779     | أنس                  | فكتب له هذا الكتاب                                         |
|         |                      | – ان ابا بكر الصديق لما استخلف وجد أنس بن                  |
|         |                      | مالك الى البحرين وكتب له هذا الكتاب: هذه                   |
| 094     | أنس                  | فريضة من الصدقة                                            |
|         |                      | <ul> <li>ان ابا بكر الصديق لا استخلف وجه أنس بن</li> </ul> |
|         |                      | مالك الى البحرين وكتب له هذا الكتاب: هذه                   |
| 099     | أنس                  | فريضة الصدقة                                               |
| 184     | ابن المسيب           | - أن أيا سقيان بن حرب دخل مسجد رسول الله                   |
|         |                      | - ان ابا محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم              |
| 199     | عبدالله بن محيريز    | الاذان تسع عشرة كلمه                                       |
|         |                      | - ان ابا هريرة قدم المدينة هو ونفر من قومه قال:            |
| £ - V   | خيثم بن عراك عن ابيه | قدمنا وقد خرج رسول الله                                    |
|         |                      | - ان اباه حماسا كان يبيع الحصاب والادم قمر بعمر            |
| ٥٦٢     | أبو عمرو بن حماس     | بن الخطاب فقال: ياحماس أد زكاة مالك                        |
|         |                      | - أن اباه سأل عمر بن الخطاب فقال: اني رجل                  |
| ٥٤٧     | عبدالله بن نافع      | علوك فهل في ماڻي زكاة؟                                     |
|         |                      | - أن ابن ام مكتوم قال لرسول الله صلى الله عليه             |
| 777     | عبدالله بن شداد      | وسلم أن بيني ويين المسجد                                   |
| 1.44    | أنيسة                | - أن ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى              |
|         |                      | - أن ابن عباس كانت له جارية ترضع فجهدت فقال                |
| 917     | سعید بن جبیر         | لها: افطري فانك بمنزلة الذين يطيقونه                       |
| ۸۳۳     | نافع                 | <ul> <li>أن ابن عمر كان يكره ان يفرق قضاء رمضان</li> </ul> |
|         |                      | - أن ابن عباس قال لأم ولد له حامل او مرضع:                 |
| 310.912 | سعید بن جبیر         | انت بمنزلة الذين لايطيقونه                                 |
|         |                      | – أنَّ ابن عمر مرض في رمضان فلم يصح حتى                    |
| AAY.    | نافع                 | ادركه رمضان فصام الآخر واطعم عن الأول                      |
| ٤       | أنس بن مالك          | - أن اصحاب ابي موسى الأشعري توضأوا                         |
|         |                      | <ul> <li>ان امرأة ابن مسعود قالت له: ان لي حليا</li> </ul> |
| ٥٣١     | ابراهيم              | أفازكبه؟                                                   |

| ى د د دري سي د د دي                                            |                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| فقالت: ان امي ماتت وعليها صوم خمسة                             |                   |                                 |
| عشر يوما                                                       | أبن عباس          | 944                             |
| - ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان تصوم شهر                        |                   |                                 |
| افماتت                                                         | ابن عباس          | 444                             |
| - أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن الله عزوجل                      |                   |                                 |
| ان نجاها منه ان تصوم شهرا                                      | این عباس          | 477                             |
| <ul> <li>ان امرأته سألته عن الحلى لها فقال: اذا بلغ</li> </ul> |                   |                                 |
| مائتي درهم ففيه الزكاة                                         | عبدالله           | ٥٣٣                             |
| - ان امرأته ام طليق ابنة فقالت له: قد حضر                      |                   |                                 |
| الحج يا ابا طليق وكان له جمل وناقة يحج على                     | ÷                 |                                 |
| الناقة ويغزو على الجمل فسألته ان يعطيها الجمل                  |                   |                                 |
| فتحج عليه                                                      | ابو طليق          | ***                             |
| - أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله                 | ام سلمة           | ۱۷۲                             |
| - أن أناسا رأوا هلال القطر نهارا قأتم عبدالله                  |                   |                                 |
| صيامه                                                          | سالم              | 11                              |
| - ان أنسا كان يطعم كل يُوم مسكينا حين                          |                   |                                 |
| ضعف عن الصوم                                                   | النضر بن أنس      | ٩٢.                             |
| - أن أنسا كبر حتى كان لايقدر على الصيام                        |                   |                                 |
| وكان يفتدى                                                     | مالك              | 444                             |
| - ان أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من                         |                   |                                 |
| خيلنا ورقيقنا صدقة                                             | سلیمان بن یسار    | ٠ ه ٣                           |
| - أن أهل قبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم                     |                   |                                 |
| فذكروا له الاستنجاء بالماء                                     | عبدالله بن الحارث | ١٨٠                             |
| - ان أول مافرضت الصلاة فرضت ركعتين                             | عائشة             | ٣.٢                             |
| - ان بلالا أو ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا                    |                   | •                               |
| وأشربوا حتى ينادي                                              | أنيسة             | 1.4%                            |
| – ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى بنادي                    |                   | •                               |
| ابن أم مكتوم                                                   | سالم عن أبيه      | . 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
|                                                                |                   | 27-1,07:1,77-1,                 |
|                                                                |                   | 1.44                            |

- ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم

|              |                             | ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي                      |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ١٠٢٨         | عائشة                       | ابن أم مكتوم                                                     |
|              |                             | - أن بني شبابة كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله                |
| ٧.٦          | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | عليه وسلم من نحل كان عليهم العشر                                 |
|              |                             | - أن حذيفة دخل على ابن مسعود فقال: اني مررت                      |
| 1.49         | ابراهيم                     | بناس بین دراك ودار أبي موسى قد اعتكفوا                           |
|              |                             | - أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله                      |
| 470          | عائشة                       | أصوم في السقر وكان كثير الصوم                                    |
|              |                             | - أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله                      |
| 477 . 477    | حمزة                        | أصوم في السفر وكان كثير الصوم                                    |
|              |                             | - أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: اني كنت                        |
| ١.٨          | عبدالرحمن بن أيزي           | في سفر فأجنبت                                                    |
|              |                             | <ul> <li>أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال قال سلمة:</li> </ul>     |
| 1.4          | عبدالرحمن بن أبزي           | لا أدري أبلغ به الذراعين أم لا؟                                  |
|              |                             | - أن رجلا احتضر فقال لأخيه: ان لله علي دينا                      |
| 7 <b>9</b> A | أبو يزيد المدني             | وللناس علي دينا، فأبدأ بدين الله فأقضيه                          |
| 104          | أبو قلابة                   | - أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته                       |
| 104          | مسروق عن عائشة              | - أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته                       |
|              |                             | - أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه                            |
| £·Å          | أبو سعيد الخدري             | وسلم قرد عليه اشارة                                              |
| 440          | سليمان بن بريدة عن أبيه     | <ul> <li>أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا…</li> </ul>   |
|              |                             | <ul> <li>أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف</li> </ul> |
| 1.44         | حماد بن زید                 | ابن عباس على المجاور الصوم؟ قال: ليس كذلك                        |
|              |                             | <ul> <li>أن رجلا قال: يا رسول الله في كل الصلاة قرآن؟</li> </ul> |
| 8.3          | أبو الدرداء                 | قاڭ: نعم                                                         |
|              |                             | <ul> <li>أن رجلا من بئي كنانة يدعي المخدجي سمع</li> </ul>        |
| ***          | ابن محيريز                  | رجلا بالشام يدعي أبا محمد يقول: أن الوتر واجب                    |
|              |                             | - أن رجلا من وزينة أتى النبي صلى الله عليه                       |
| 077          | عبدالله بن عمرو             | وسلم فقال: كيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء                   |
|              |                             | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار                         |
| 147          | سالم عم أبيه                | السلمين ۽ا يجمعهم على الصلاة                                     |
|              |                             |                                                                  |

|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله            |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------|
|          |                     | على الصدقة وعلمه الأسلام وأخبره بما يأخذ             |
|          |                     | فقال: يا رسول الله كل الاسلام علمته إلا              |
| ۸۱۵      | بن عبيدالله         | الصدقة رجل من أخرال حرب                              |
|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ                |
| 177      | الحارث بن بلال      | من معادن القبلية الصدقة                              |
|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى               |
| ٧١٩      | .عمر رضي الله عنه   | يهود خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل.           |
|          |                     | - أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أقطع                |
| 775      | ع ربيعة             | لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي ناحية الفرع |
|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر                |
| 47.6     | يعض أصحاب رسول الله | الناس في سقره عام الفتح بالقطر                       |
|          |                     | أن وسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمره أن             |
| ۷۱٥      | عتاب بن أسيد        | يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب                      |
|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف              |
| ٤٩٥      | أبو هريرة           | من صلاة جهر فيها بالقراءة                            |
|          |                     | – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف              |
| 193, 493 | أبو هريرة           | من صلاة جهر فيها بالقراءة                            |
|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث                |
| ١٨٨      | أبن عباس            | أبا بكر وأمره أن ينادي                               |
|          |                     | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث                  |
|          |                     | أبا خيثمة خارصا فجاءه رجل فقال: يا                   |
| ٧٢٤      | سهل بن أبي خيثمة    | رسول الله أن أبا خيشمة قد زاد على                    |
|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث                |
| V4 o     | ابن أبي رافع        | رجلا من بني مخزوم على الصدقة                         |
|          |                     | – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث                |
|          |                     | عليا الى اليمن فبِعث اليه بذهب من                    |
|          |                     | تريتها فقسمها رسول الله صلى الله                     |
| ۲٠۸      | أبو سعيد الخدري     | عليه وسلم بين أربعة                                  |
|          |                     | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ               |
| **       | المغيرة بن شعبة     | وعليه عمامة                                          |

|     |                  | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم                           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                  | خرج الى مكة عام الفتح حتى اذا بلغ كراع                      |
| ۸۲٥ | جابر             | الغميم وصام الناس وهم مشاة وركبان                           |
|     |                  | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج                       |
|     |                  | عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ                             |
| ۸۲۳ | ابن عباس         | الكديد فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا                  |
|     |                  | <ul> <li>أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في</li> </ul> |
| ۲۲۸ | جابر             | رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه                         |
|     |                  | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن                    |
|     |                  | بيع الرطب بالتمر فقالًا: أينقص الرطب اذا                    |
| 451 | سعد بن أبي وقاص  | جف؟ فقالوا: نعم، فقال: فلا اذا.                             |
|     |                  | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس                |
| ٤٣٣ | اين عمر          | ركعتين فسها فسلم فقال ذو اليدين                             |
|     |                  | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى                       |
| ۳۸٥ | أبو بكر          | بهم صلاة الخوف فصلى بطائفة منهم                             |
|     |                  | <ul> <li>أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قبل</li> </ul>      |
| ٨٧  | عائشة            | امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة                            |
|     |                  | <ul> <li>أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم</li> </ul>     |
| 757 | معاذ بن جبل      | المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً                  |
|     |                  | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم                         |
| ٤١٧ | عمرو بن القاري   | مكة فخلف سعدا مريضا حين خرج الى حنين                        |
|     |                  | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم                           |
| ٥٣  | عائشة            | كان يتوضأ من الجنابة                                        |
|     |                  | <ul> <li>أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا</li> </ul> |
| 777 | أنس بن مالك      | أراد أن يسافر فأراد أن يتطوع في الصلاة                      |
|     |                  | – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا                       |
| 171 | أنس بن مالك      | كان في سفر فأراد أن يصلي                                    |
|     |                  | - أن رسول اله صلى اله عليه وسلم كان                         |
| 96  | أبو قتادة السلمي | يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب                                |

|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان                       |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |                       | لايصوم من السنة أكثر من صيامه في                            |
| 4 144     | عائشة                 | شعبان فانه کان یصومه کله                                    |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان                       |
| 777       | أبو بردة عن أبيد      | يصلي على دابته                                              |
|           |                       | <ul> <li>أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان</li> </ul>     |
| Y 0 Y     | عامر بن ربيعة عن أبيد | يصلي على راحلته                                             |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان                       |
| 407       | جابر بن عبدالله       | يصلي على راحلته                                             |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان                       |
| 444       | وائل بن حجر عن أبيه   | يضع يده اليمني                                              |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان                       |
| 11.4      | أب <i>ي</i> بن كعب    | يعتكف بهم في العشر الأواخر من رمضان                         |
|           |                       | <ul> <li>أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان</li> </ul>     |
| 11.4      | عائشة                 | يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان                            |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب                       |
| r.r       | عمرو بن حزم           | لعمرو بن حزم في خمس من الايل شاة                            |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه                  |
| 096       | ِ معاذ بن جبل         | الى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين                         |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب                   |
| 7.7 , Y.Y | جابر بن عبدالله       | بعد طوافه لحجته إلى المقام                                  |
|           |                       | <ul> <li>أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى</li> </ul> |
| TAE       | عبدالله               | صلاة الخوف في حرة بني سليم قام رسول الله                    |
|           |                       | <ul> <li>أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى</li> </ul>     |
| 777       | أبن عمر               | عن البائع والمبتاع وعن المزابنة                             |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي                       |
| 744       | سهل بن أبي خيثمة      | عن بيع الثمر بالتمر                                         |
|           |                       | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي                       |
| ٧٣٨       | سهل بن أبي خيثمة      | عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرايا              |

| 788       | ابن عمر                   | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة                   |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|           |                           | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان                               |
| ٨٨        | عائشة                     | يخرج الى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه فيقبلها                       |
| *         |                           | - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف                             |
| 11.1      | عبدالله بن عمر            | العشر الأواخر من رمضان                                              |
| ٣         | عكرمة                     | - أن سعدا كان يصلي                                                  |
| ۲         | مسعود بن علي              | - أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء                               |
| 490       | عبدالله الصئابحي          | - أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان                                   |
| 444       | عاءشة                     | – أن الشهر تسع وعشرون                                               |
| 444       | عمر بن الخطاب             | - أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين                                      |
| 444       | أبو هريرة                 | - أن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين                            |
|           |                           | - أن صلاة الخوف كذلك ولم يذكر النبي صلى                             |
| ***       | سهل بن أبي خيثمة          | الله عليه وسلم                                                      |
|           |                           | - أن الصدقة في الدين الذي لو شئت تقاضيته                            |
| 051       | عثمان بن عقان             | من صاحبه                                                            |
|           |                           | - أن عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض                        |
| 1.47      | عمرة ابنة عبدالرحمن       | إلا وهي تمشي ولا تقف                                                |
|           |                           | - أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم                             |
| 101       | منصور بن عبدالرحمن عن أمه | كانت تعطي النبي الخمرة                                              |
| ۹.٧       | أبو عمرو مولى عائشة       | - أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ «يطوقونه»                        |
| ٥٢٧       | القاسم بن محمد            | - أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي مال أخيها                         |
|           |                           | - أن عبدالله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء                          |
| 198       | عبدالرحمن بن أبي ليلى     | عليه ثوبان أخضران                                                   |
| 197 . 190 | أصحاب محمد                | <ul> <li>أن عبدالله بن زيد الأتصاري رأي في المنام الأذان</li> </ul> |
|           |                           | - أن عبدالله بن عمر أقبل من الجرف حتى اذا كانوا بالمريد             |
| 117       | نافع                      | تيمم                                                                |
|           |                           | - أن عبدالله بن عمر دخل على عمرو قدعاه                              |
| FFA       | جعفر بن المطلب            | الى الغداء فقال: اني صائم، ثم الثانية                               |
| ۳٤٧       | مجأهد                     | - أن عبدالله بن عمر كان اذا أراد أن يقيم بمكة                       |
|           |                           | - أن عبدالله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة                        |
| ٣٤٤       | سالم                      | اليوم التام                                                         |
|           |                           |                                                                     |

|          |                       | - أن عبدالله بن عمر كان يقصر الصلاة في                           |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 450      | سالم                  | مسيرة اليوم التام                                                |
| ۲٦       | رز                    | - أن عبدالله بن مسعود قرأ «وأرجلكم»                              |
| ٨١٥      | عبدالرحمن بن أبي ليلى | – أن عليا زكي أموال بني أبي رافع                                 |
|          |                       | – أن عمار بن ياسر سأل النبي صلى الله                             |
| ٧-٧      | عبدالرحمن بن أبزي     | عليم وسلم عن التيمم                                              |
|          |                       | – أن عمر بن عبدالعزيز كتب أنه ليس في                             |
| ٥٨٤      | يزيد بن أبي حبيب      | البقر العوامل زكاة                                               |
|          |                       | – أن عمر بن عبدالعزيز كتب في مال قبضه                            |
| OÉ.      | أيوب السختياني        | بعض الولاة ظلما يأمره أن يرده                                    |
|          |                       | - أن عمر بن عبدالعزيز كتب وهو خليفة أن                           |
| ٥٧٥      | طلحة بن أبي سعيد      | تؤخذ الصدقة من الابل                                             |
|          |                       | <ul> <li>أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده</li> </ul>          |
|          |                       | يباع بعد ذلك فأرادا أن يشتريه فأتى رسول                          |
|          |                       | الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك                          |
|          |                       | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد                        |
| V74      | عبدالله بن عمر        | ف <i>ي ص</i> دقتك<br>-                                           |
|          |                       | – أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا                       |
| 777      | سفيان بن عبدالله      | وكان يعتد على الناس بالسخل<br>-                                  |
|          |                       | - أن عمر بن الخطاب كان يأخذ صدقات الابل على                      |
| 7.0      | أين عمر               | هذا الكتاب                                                       |
| 317      | أبن عمر               | <ul> <li>أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا الكتاب</li> </ul>     |
|          |                       | - أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس                          |
| 187. 180 | أنس                   | عشرة ومن البرذون خمسة                                            |
| ***      | الحسن                 | <ul> <li>أن عمر رضي الله عنه مصر الأمصار سبعة</li> </ul>         |
|          |                       | - أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو                        |
|          |                       | بالجعرانة فقال: يا رسول الله اني نذرت في                         |
| 1.78     | ا <b>ين ع</b> مر<br>و | الجاهلية أن أعتكف يوما                                           |
| ٣٠٥      | أنس                   | <ul> <li>أن عمر قال: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام</li> </ul> |
|          |                       | - أن عمر كتب الى عروة بن محمد ينهاه أن<br>أن الماسمة             |
| V\       | صالح بن دينار         | يأخذ من العسل صدقة                                               |

|            |                     | - ان عندي مالا لبتيم قد كادت الصدقة أن                         |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 710, VIO   | الحكم بن أبي العاص  | تأتي عليه فهل قبلكم متجر؟                                      |
|            |                     | – أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى                         |
| PF1 , . Y1 | عائشة               | الله عليه وسلم فقالت: اني أحيض الشهر                           |
|            |                     | - ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله                    |
| 121        | عبدالله بن أبي بكر  | عليه وسلم لعموو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر               |
|            |                     | – ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال                     |
| 177        | عطاء                | التوابين من الذنوب                                             |
|            | •                   | – ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال                     |
| ۱۷۸        | أبو العالية         | من الذنوب                                                      |
| 7,47       | أبو هريرة           | – ان للصلاة أولا وآخرا فان أول الوقت                           |
|            |                     | - أن مروان بعثه خارصا قخرص مال سعد بن                          |
| 774        | سهل                 | أبي سعد بسبع مائة وسق                                          |
| ٥٩٦        | طاووس               | - أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا                            |
|            |                     | - أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله                          |
| 444        | جاير                | عليه وسلم ثم يرجع فيصليها بقومه                                |
|            |                     | - أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول                       |
| 444        | جابر                | الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة                     |
|            |                     | - أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول                       |
| ۳۸۸        | جابر بن عبدالله     | الله صلى الله عليه وسلم العشاء                                 |
| ٥٧٤        | بكير بن عبدالله     | - ان من السنة أن يجمع بين الذهب والورق في الزكاة               |
|            |                     | - أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن                      |
| 1.27, 1.20 | عمرة ابنة عبدالرحمن | يعتكف دخل في المكان الذي                                       |
|            |                     | <ul> <li>أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف</li> </ul>  |
| 1.14       | عمرة عن عائشة       | فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فاذن لها                            |
|            |                     | - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب امرأة                   |
| 76.1       | بشر بڻ سعيد         | ابن مسعود قال: اذا شهدت احداكن                                 |
|            | ,                   | <ul> <li>أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبدالله بن</li> </ul> |
| AFA ·      | أبو هريرة           | حذافة أن يطوف في أيام منى ألا تصوموا                           |
|            |                     | - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي                    |
| YFA        | عبدالله بن حذافة    | في أبام التشريق انها أكل وشرب                                  |
|            |                     |                                                                |

|                 |                            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا                        |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 444             | أم سلمة                    | يدخل على بعض أهله شهرا                                         |
|                 |                            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة                    |
| ١٣٧             | جابر                       | وهي تبكي فقال: مالك تبكين؟                                     |
|                 |                            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل                        |
| ۲۳۸ ، ۲۳۷       | أبو هريرة                  | فقال: هي لثلاثة لرجل أجر                                       |
| 27              | عبدالله بن عمرو            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضأو]                  |
| ٤٣٧             | ابن عباس                   | - أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة قلم يرقع منها           |
|                 |                            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني غفار             |
| A78 . A74 . A71 | رجل من أصحاب النبي         | يقال له بشر بن سحيم: قم فأذن في الناس                          |
| 11              | المغيرة بن عبدالله عن أبيه | - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه              |
|                 |                            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من                 |
| ۲٥              | عائشة                      | الجنابة                                                        |
|                 |                            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس                   |
| 770             | جابر بن عبدالله            | يوم الجمعة                                                     |
| Y00             | سالم                       | - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته              |
| 909             | ابن مسعود                  | - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر                |
|                 |                            | - أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم                 |
| *14             | عمرو بن حزم                | فرائض الأبل                                                    |
|                 |                            | - أن النصاري فرض عليهم شهر رمضان في الانجيل                    |
| 914             | دعفل بن حنظلة              | فكانوا يصومون شهرا ثم مرض ملك من ملوكهم                        |
| 979             | ابڻ عباس                   | - انما أراد الله عزوجل بالقطر في السفر التيسير عليكم           |
| ٤٨٣ ، ٤٨٢       | أبو هريرة                  | <ul> <li>انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا قرأ فأنصتوا</li> </ul> |
|                 |                            | - انما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: في أيها                 |
| ٧٨٠             | این عباس                   | وضعت أجزأ عنك                                                  |
|                 |                            | - «انما المشركون نجس» الى قوله «فسوف يغنيكم                    |
| /4/             | مجاهد                      | الله من فضله أن شاء» قال: قال المُؤمنون                        |
| ٤١.             | عروة                       | - أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين الى أرض الحبشة                |
|                 |                            | <ul> <li>ان هذا شهر زکاتکم فمن کان منکم علیه دین</li> </ul>    |
| ٥٦٦             | عثمان بن عفان              | فليقض دينه                                                     |
|                 |                            |                                                                |

| - أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم                          |                            |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| لعمرو بن حزم                                                        | عبدالله بن أبي بكر         | 111  |
| - أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم                          |                            |      |
| لعمرو بن حزم فريضة الابل ليس فيمادون خمس                            |                            |      |
| من الابل صدقة                                                       | عبدائله بن أب <i>ي</i> بكر | 7.7  |
| - أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم                          |                            |      |
| لعمرو بن حزم في فرائض البقر                                         | عبدالله بن أبي بكر         | 090  |
| - أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم                          |                            |      |
| لعمرو في الصدقة لا يقرق بين مجتمع                                   | عبدالله بن أبي بكر         | 777  |
| - أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم                          |                            |      |
| لعمرو في الصدقة لا يفرق بين مجتمع                                   | ابن عمر                    | 744  |
| <ul> <li>أن هلال القطر رئي نهارا قلم يقطر عبدالله بن عمر</li> </ul> | سالم                       | 1    |
| – أن هذه الآية لما أنزلت قيه: «رجال يحبون                           |                            |      |
| أن يتطهروا »                                                        | أبو أيوب، جابر، أنس        | ١٨٢  |
| – أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله                          |                            |      |
| عليه وسلم فقال لهم: لاتحشروا ولاتعشروا                              | عثمان بن أبي العاص         | ۸٠٩  |
| <ul> <li>أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى</li> </ul>         |                            |      |
| الله عليه وسلم ضرب لهم قيه في المسجد                                | عثمان بن أبي العاص         | 182  |
| - أن الوليد بن عبدالملك كتب الى عمر بن عبدالعزيز                    |                            |      |
| يأمره أن يسأل فقهاء من قبله من أهل المدينة عن                       |                            |      |
| صلاة الخوف,.                                                        | عبيدالله بن عبدالله        | 740  |
| – أن اليهود كانوا أذا حاضت منهم المرأة أخرجوها                      |                            |      |
| من البيت                                                            | أتس                        | 160  |
| <ul> <li>أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون</li> </ul> |                            |      |
| مع الحيض                                                            | أنس                        | 157  |
| - أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ققال: يا رسول                    |                            |      |
| الله إن معاذا يأتينا بعدما ننام                                     | سليم من بني سلمة           | 44.5 |
| - أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم                         | رجل من بني عامر            | *7*  |
| - أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم                         | رجل من قوم أبي العلاء      | 475  |
| - أنه أرى لهم وضوء رسول الله                                        | معاوية                     | ۲٥   |
|                                                                     |                            |      |

| – أنه توضأ ثلاثا ثلاثا                                       | علي                           | ١٨          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| - أنه توضأ ثلاثا ثلاثا                                       | علي بن أبي طالب               | ١٩          |
| – أنه توضأ ومسح على ظهر القدمين                              | علي بن أبي طالب               | ٣٣          |
| - أنه حدث بحديث عن رسول الله صلى الله                        |                               |             |
| عليه وسلم فقال له رجل: أنت سمعت هذا                          | حميد عن أنس                   | ٤٢٧         |
| - أنه حمل على فرس في سبيل الله عزوجل فأراد                   |                               |             |
| أن يشتري فلوها فنهاه النبي صلى الله                          |                               |             |
| عليه وسلم                                                    | أسامة بن زبد بن حارثة         | ۷۷٤، ۷۷۳    |
| - أنه حمل على فرس في سبيل الله عزوجل                         |                               |             |
| فرأى فرسا أو مهرا فأراد شراءها فنهي عنها                     | الزبير بن العوام              | 777         |
| <ul> <li>أنه دخل هو وعبدالله بن عمرو على عمرو بن</li> </ul>  |                               |             |
| العاص وذلك الغد أو بعد الغد من ايام الاضحى                   |                               |             |
| فقرب اليهم عمرو طعاما                                        | أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب | ۵۶۸         |
| <ul> <li>أنه ذكر الابل فقال: إن فيها حقا، فسئل عن</li> </ul> |                               |             |
| ذلك فقال                                                     | جابر                          | 76.         |
| - أنه ذكر خرص ابن رواحة فقال الشعبي: أما اليوم               |                               |             |
| فلا يكون الخرص                                               | الشعبي ٧٤ ٢                   |             |
| – أنه ذهب الى ابل له فانتهى الى نبي الله صلى                 |                               |             |
| الله عليه وسلم وهو يأكل أو يطعم فقال: ادن فكل                | أيوب عن عمه                   | 94.         |
| <ul> <li>أنه رأى أنس بن مالك يصلي على راحلته</li> </ul>      | بحیی بن سعید                  | <b>YV</b> - |
| - أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في                        |                               |             |
| الصلاة وضع يده                                               | وائل بن حجر                   | ۲۳۷         |
| - أنه رأى النبي صلى اله عليه وسلم يصلي على حمار              | أنس بن مالك                   | 171         |
| - أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في                   |                               |             |
| غزوة أثمار                                                   | جابر                          | 404         |
| - أنه سأل جابر بن عبدالله عن قصر الصلاة في                   |                               |             |
| الخوف أي يوم أنزل وأين هو؟ قال: انطلقنا نتلقى                | سليمان اليشكري                | 441         |
| - أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه                 | -                             |             |
| دين مثله، أعليه زكاة؟ قال: لا                                | يزيد بن خصيفة                 | ٨٢٥         |
| <ul> <li>أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا</li> </ul>     | جابر بن عبدالل <b>ه</b>       | ۸۲۵ ، ۲۹۵   |
| -                                                            |                               |             |

|                |                             | - أنه سئل عن العرايا فقال: كان الرجل يطعم                     |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸            | يزيد بن أبي حبيب            | أخاه النخلتين والثلاث في النخلة                               |
| •              |                             | - أنه سأل عن قول الله عزوجل الذين هم على                      |
| ٤٦٢            | عقبة بن عامر                | صلاتهم دائمون                                                 |
|                |                             | - أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه                    |
| ٥٥٥            | محمد بن عقبة مولى آل الزبير | بال عظيم عليه، هل عليه فيه زكاة؟                              |
| ۱۸۳            | أبو الزبير                  | - أنه سمع جابرا يقول في هذه الآية: انما المشركون نجس          |
| ٣٩             | أبو سلمة                    | - أنه سمع عائشة تقول: يا عبدالرحمن                            |
| ۲۷٦            | ابن عباس                    | - أنه صلى بالناس صلاة الخوف بذي قرد                           |
|                |                             | - أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم                     |
| 770            | وائل                        | فوضع يمينه على شماله                                          |
| 414            | أنس                         | - أنه ضعف عن الصوم سنة قبل موته فأفطر                         |
| 787            | سالم عن أبيه                | - أنه فرض فيما سقت الأنهار والعيون                            |
| ٧٥             | عبدالله بن عمرو             | – أنه قال سبعة أبحر وسبعة أنهر                                |
|                |                             | أنه قال في خمس وعشرين خمس شياه،                               |
| ۸۶۵            | علي رضي الله عنه            | فاذا كانت                                                     |
|                |                             | - أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل،                          |
| 114            | علي بن أبي طالب             | قال: لا عِس أهله                                              |
|                |                             | <ul> <li>أنه قال في صدقة الابل في خمس شاة،</li> </ul>         |
| ٥٩١            | علي رضي الله عنه            | وفي عشر شاتان                                                 |
|                |                             | <ul> <li>أنه قال في فرائض الابل: اذا زادت على</li> </ul>      |
| ٦٢.            | ابن مسعود                   | تسعين ففيها حقتان                                             |
|                |                             | - أنه قال قي الذي يقطر يوما من رمضان                          |
| 138            | سعيد                        | متعمدا قال: عليه صوم شهر                                      |
| ٥٩             | أبو هرير <del>ة</del>       | - أنه قال في ماء البحر هو الطهور                              |
| A.P.Y          | عبيد بن جريج                | <ul> <li>أنه قال الأبي هريرة ما افراط صلاة العشاء؟</li> </ul> |
|                |                             | - أنه قال لصاحب له: اجلس نعتكف ساعة                           |
| 1 - 1 2 1 - 17 | يعلي بن أمية                | في المسجد الحرام                                              |
|                |                             | - أنه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم هل                          |
| 74             | بحيى المازني                | تستطيع أن تريني                                               |
|                |                             |                                                               |

| ۳.   | المسن                         | - أنه قرأ «وأرجلكم»                                              |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٢   | مجاهد                         | - أنه قرأ «وأرجلكم»                                              |
|      |                               | - أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه                            |
| ۳۳٤  | عبدالجبار بن وائل عن أهل بيته | وسلم فكان يضع يده اليمني                                         |
| ٤٣٦  | علي رضي الله عنه              | - أنه قعد يوم الخندق على فرضة من فرائض الخندق                    |
| ٦٧   | أبو سعيد الخدري               | - أنه قيل يا رسول الله انه يستقي لك من بئر يضاعة                 |
| ٤٤٤  | اپن عمر                       | - أنه كان اذا سئل عن صلا <del>ة</del> الخوف                      |
| 410  | أنس                           | – أنه كان بالطف قريما جمع وريما لم يجمع                          |
|      |                               | - أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم                     |
| ۳٥   | رفاعة بن رافع                 | حين قال                                                          |
|      |                               | - أنه كان في الرهط الذين خرجوا مع علي بن أبي                     |
| ٨٠١  | أبو سعيد الخدري               | طالب مصدقاً باليمن فسرنا معه فأطلنا السير                        |
| ۸۳۲  | اپڻ عمر                       | - أنه كان يأمر بقضاء رمضان متتابعا                               |
|      |                               | – أنه كان يبيع الجلود والقرون، فاذا فرغ منها اشترى               |
| 77 c | حماس                          | مثلها، فلا يجتمع عنده أبدا                                       |
|      |                               | - أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا                         |
| ٥٢٦  | أبن عمر                       | يخرج منه الزكاة                                                  |
| ٣٤.  | ابن عمر                       | <ul> <li>أنه كان يسافر اليوم واليومين لا يقتصر الصلاة</li> </ul> |
| ۸۳۸  | أنس                           | <ul> <li>أنه كأن لا يرى بأسا بقضاء رمضان متفرقا</li> </ul>       |
| ۳۷   | ابن عباس                      | – أنه كان يقرأ وأرجلكم<br>-                                      |
| ۸۳٥  | معاذ بن جبل                   | <ul> <li>أنه كان يقول في قضاء رمضان احصوا العدة</li> </ul>       |
| ۸۳۱  | سالم عن أبيه                  | – أنه كان يقول في قضاء رمضان: لا تفرقه                           |
|      |                               | - أنه كان يقول في الذي عليه قضاء شهر رمضان:                      |
| A£T  | سعيد بن المسيب                | يقضيه متفرقا ان شاء                                              |
| ٨٤   | سالم عن أبيه                  | <ul> <li>أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته أوجسها بيده</li> </ul>  |
| ٥٨   | ابن عباس                      | - أنه كان يقول هما البحران لايضرك بأيهما توضأت                   |
| ٥١٩  | ابن عمر                       | <ul> <li>أنه كان يكون عنده مال البتيم قرعا أنفق بعضه</li> </ul>  |
| 44   | سالم عن أبيه                  | - أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ                               |
| ۲۸۵  | موسى بن طلحة                  | - أنه كان لا يرى على البقر العوامل شيئا                          |
|      | ئت                            | - أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فج              |
| 797  | هرمز أو كيسان                 | فقال: با أبا فلان انا أهل بيت لا نأكل الصدقة                     |

| 1.44            | ابن عمر              | – أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في المسجد الحرام |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| ۳۱۰             | این عباس             | – أنه نهى عن ذلك                                     |
| ٨٥٣             | عائشة                | - أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر         |
| A04. A0£        | أبو سعيد             | - أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر         |
| 004 , 504       | أبو هريرة            | – أنه نهى عن صيام يومين يوم القطر ويوم النحر         |
| ۸۵۸             | أنس                  | – أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر         |
| ٧٠٨٧            | أبو هريرة            | – أنه نهى عن الوصال وعن صوم الصمت                    |
|                 |                      | – أنه يقرأ هذه الآية: «وعلى الذين يطوقونه»           |
| ٩.٩             | ابن عباس             | قال: هو الشيخ الكبير                                 |
|                 |                      | - أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره           |
|                 |                      | في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر                |
| ١٠٨٨            | صفية                 | من رمضان                                             |
|                 |                      | - أنها خرجت تزور رسول الله صلى الله عليه             |
| ١٠٨٨            | صفية                 | وسلم وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة            |
| 777             | الحسن عن أمه         | - أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها تصلي متربعه         |
|                 |                      | - أنهما سئلا عن رجل مرض في رمضان فمات                |
|                 |                      | قبل أن يصح قالا: مات في رخصة الله،                   |
| 945             | الحسن ، عكرمة        | قليس عليه شئ                                         |
| ٨٨٥             | عائشة ، ابن عمر      | - أنهما كانا يرخصان للمتمع اذا لم يجدهديا            |
| ٣.٩             | أبو حميد الساعدي     | - أنهم قالوا يارسول الله كيف نصلي عليك؟              |
|                 |                      | - أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم         |
| YYA , AYA , PYA | الحكم الزرقي عن أبيه | عمنى فسمعوا راكبا وهو يقول: لايصومن أحد              |
|                 |                      | - أنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله                |
| ۲ - ۲           | جابر بن عبدالله      | عليه وسلم ويرجعون                                    |
|                 |                      | - اني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان،               |
|                 |                      | انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:               |
| ۹۷۳ ، ۹۷۵ ، ۹۷٤ | ابڻ عباس             | اذا رأيتم الهلال                                     |
|                 |                      | <ul> <li>أيا دين كان لك على أحد ترجو قضاء</li> </ul> |
| 0£4             | ابن عمر              | فعليك فيه الزكاة كل عام                              |
|                 |                      | - أيما رجل اعتكف فلا يرفث ولا يساب                   |
| ١.٩٩            | علي رضي الله عنه     | ويوصي أهله                                           |
|                 |                      |                                                      |

|           |                            | - بال جرير بن عبدالله البجلي ثم توضأ ومسح على       |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 177       | همام                       | خفيه                                                |
| 179       | أبو زرعة                   | - بال جرير ومسح على الخفين فعاب عليه قوم            |
|           |                            | - بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا على        |
| Y07 . Y01 | ابن أبي جحيفة عن أبيه      | الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا             |
|           |                            | - بعث عمر بن الخطاب سليمان بن أبي خيثمة             |
| 777       | ابن المسيب                 | يخرص على الناس                                      |
|           |                            | - بعث عمر عاملا من ثقيف على الصدقة                  |
| 775       | الحسن بن مسلم              | فتخلف يوما                                          |
|           |                            | - بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن           |
| ٤١٨       | عيدالله بن مسعود           | ثمانون رجلا فينا جعفر بن أبي طالب                   |
| ١٨٥       | أيو هريرة                  | – بعثني أبو بكر ممن يؤذن في يوم النحر بمني          |
|           |                            | - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤذن في        |
| ۸۷۳       | معمر بن عبدالله            | أيام التشريق بمني: لا يصومن أحد                     |
|           |                            | - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن      |
| 385       | معاذ                       | فأمرني أن آخذ مما سقت الأنهار العشر                 |
|           |                            | - بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن      |
| ۸۰۳       | علي رضي الله عنه           | فقلت: انك يعثتني الى قوم أسن مني                    |
|           |                            | – يعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن     |
| A - Y     | علي بن أبي طالب            | فقلت: يا رسول الله انك تبعثني الى قوم شيوخ          |
|           |                            | - يعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن      |
| ٨.٥       | علي بن أبي طالب            | وأنا حديث السن، فقلت: بعثتني وأنا حديث السن         |
|           |                            | - بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن           |
|           |                            | أبي طالب في أوسط أيام التشريق ينادي في              |
| ۸۷۵       | عمرو بن خلدة عن أبيه       | الناس                                               |
|           |                            | <ul> <li>بعثني عمر على صدقات قومي فاعتدت</li> </ul> |
| 375       | بشر بن عاصم عن أبيه عن جده | لهم باليهم                                          |
| ٧.٩       | ابن شهاب                   | - بلغني في العسل العشور                             |
|           |                            | - بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه               |
| ٤٠١       | معاوية بن الحكم            | وسلم في صلاة اذا عطس رجل                            |
|           |                            |                                                     |

|               |                                                  | – بينما نحن في المسجد دخل رجل على جمل                           |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Y£9           | أنس بن مالك                                      | فأناخه في المسجد ثم علقه ثم قال:أيكم محمد؟                      |
|               |                                                  |                                                                 |
|               | - ت -                                            |                                                                 |
| 174           | الشعبي                                           | - التائب من الذنب كمن لا ذنب له                                 |
| 415           | ابن عمر                                          | - تجب الجمعة على من آواه الليل.                                 |
|               |                                                  | <ul> <li>تجب الجمعة على من كان على رأس أربعة</li> </ul>         |
| 717           | معاوية بن أبي سفيان                              | فراسخ                                                           |
| ٤١            | عبدالله بن عمرو                                  | - تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة                 |
| ٥١            | جپیر بن مطعم                                     | - تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم              |
| ٨٥            | سعید بن جبیر                                     | - تذاكرنا اللمس فقال ناس من الموالي ليس من الجماع               |
| ٤٠٤، ٤٠٣      | أبو هريرة                                        | – التسبيح للرجال والتصفيق للنساء                                |
|               |                                                  | - تسحرت ثم انطلقت الى المسجد فمررت بمنزلة                       |
| 1.14          | بن حبيش                                          | حذيفة فدخلت عليه فأمر رزين                                      |
| *1.           | أنس بن سيرين                                     | - تلقينا أنس بن مالك فلقيناه بعين التمر                         |
|               |                                                  | - تماري ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه                          |
|               | ناجية بن كعب٩٣                                   | الجنابة                                                         |
|               |                                                  | - تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم                        |
| 1.4           | عمار بن ياسر                                     | الى المناكب                                                     |
| 1.2           | عمار                                             | - تيممنا مع رسول الله صلى أعليه وسلم بالتراب                    |
| 1-0           | عمار                                             | - تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب                |
|               |                                                  |                                                                 |
|               | – ث –                                            |                                                                 |
|               |                                                  | <ul> <li>ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم</li> </ul> |
| 747. 747      | عقبة بن عامر الجهني                              | ينهي أن نصل <i>ي.</i>                                           |
| 210, 212, 214 | العلاء بن الحضرمي                                | -<br>ثلاث للمهاجر بعد الصدر                                     |
|               | <del>*</del> * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                                                 |
|               | - جـ -                                           |                                                                 |
|               | •                                                | - جاء ابن أم مكتوم الى النبي صلى الله عليه وسلم                 |
| 719           | أبو هريرة                                        | يه دبن م مصوم مي مبي سي مد سيد رسم<br>فقال: اني رجل ضرير        |
|               | -3-2-3 <del>-</del>                              | سند الي والق المرودات                                           |

|                                 |                            | - جاء أعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم              |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                 |                            | فقال: علمني عملا يدخلني الجنة فقال: وإن كنت                |
| ٨٢٧                             | البراء بن عازب             | أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة                              |
|                                 |                            | - جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم                  |
|                                 |                            | فسأله وهو يقسم فأعرض عنه وجعل يقسم                         |
| ٧٨٢                             | أبو سفيان                  | فقال: أتعطي رعاء الشاء، والله ما عدلت                      |
|                                 |                            | – جاء الى أهله عشاء وهو صائم، وكان اذا                     |
| 1.14                            | صرمة بن مالك               | نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا                         |
| ٧٤.                             | جابر بن عبدالله            | – جاءت عير وهو قائم يخطب فخرج الناس                        |
|                                 |                            | <ul> <li>جاء رجل الى ابن عباس فقال مرضت رمضانين</li> </ul> |
|                                 |                            | فقال ابن عباس: استمر مرضك أم صححت فيما                     |
| ۸۸۷                             | عمرو بن ميمون عن أبيه      | بينهما؟ قال: بل صححت فيما بينهما                           |
|                                 |                            | - جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه                      |
| ***                             | طلحة بن عبيدالله           | وسلم من أهل نجد ثائر الرأس                                 |
|                                 |                            | - جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز الى                         |
|                                 |                            | أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من                      |
| 70£                             | عيدالله بن أبي بكر بن محمد | العسل صدقة                                                 |
| 178                             | عمير مولى لعمر بن الخطاب   | - جاء نفر من أهل العراق الى عمر فقال لهم عمر               |
| 170                             | عاصم بن عمرو السامي        | - جاء نفر من أهل العراق الى عمر فقال لهم عمر               |
|                                 |                            | - جعلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على                     |
| 544                             | أنس بن مالك                | الختانة وأمرني أن آخذ                                      |
|                                 |                            | <ul> <li>جاورت عائشة ثبير مما يلي مني في نذر</li> </ul>    |
| 1.51                            | عطاء                       | نذرته وكان عيدالرحمن أخوها نهاها                           |
|                                 |                            |                                                            |
|                                 | - يو -                     |                                                            |
| ££ <b>T</b> , ££ <b>T</b> , ££1 | أبو سعيد الخدري            | – حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب                      |
|                                 | -                          | - حججت مع عمر بن الخطاب فأتاه ناس من                       |
|                                 |                            | أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين                   |
| 107                             | حارثة بن مضرب              | انا قد أصينا                                               |
|                                 |                            | •                                                          |

|                                        |                     | – حدثه رجلان أنهما أتبا النبي صلى الله              |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        |                     | عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها               |
| Y77 , Y71 , Y7- , Y69                  | عبيدالله بن عدى     | فرفع البصر وخفضه                                    |
|                                        |                     | <ul> <li>حملت على فرس في سبيل الله عزوجل</li> </ul> |
|                                        |                     | فأضافه الذي كان عنده فظننت أنه باثعه                |
|                                        |                     | برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى                     |
| γγ.                                    | عمر رضي الله عنه    | الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه                       |
|                                        |                     | – حملت على فرس في سبيل الله، وكنا أذا               |
|                                        |                     | حملنًا في سبيل الله أتينًا به رسولُ الله            |
| VY1                                    | اين عمر             | صلى الله عليه وسلم                                  |
|                                        |                     | - حين بعثا الى اليمن ليعلما الناس                   |
| ٧.٣                                    | معادً، أبو موسى     | دينهم، فلم يأخذا إلا من هذه الأصناف                 |
|                                        |                     |                                                     |
|                                        | - خ                 |                                                     |
|                                        |                     | -<br>خرجت في سفر وكنا في بعض طريق حنين فقفل         |
| ۲                                      | أبو محذورة          | رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين                |
|                                        |                     | خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة            |
|                                        |                     | عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ                 |
| ************************************** | ابن عباس            | الكديد ثم أقطر                                      |
|                                        |                     | - خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام              |
|                                        |                     | الفتح في رمضان فصام وصام الناس حتى                  |
| AY£                                    | جابر                | اذا كان بالكديد                                     |
|                                        |                     | - خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم            |
| ۸٦٠                                    | علي رضي الله عن     | في أيام التشريق فنادى أن هذه أيام أكل وشرب          |
|                                        |                     | ~ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من               |
| **1                                    | عبدالله بن أم مكتوم | المسجد فرأى في الناس                                |
|                                        |                     | - خرج الينا رسول اله صلى الله عليه وسلم             |
| 777                                    | البراء بن عازب.     | -<br>يوم أضحى                                       |
|                                        |                     | - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم             |
| F07                                    | أنس بن مالك         | حين حج                                              |
|                                        | <del>-</del> -      | <u></u>                                             |
|                                        | - 4 -               |                                                     |

|                 |                               | - خرجنا مع رسول الله صلى ألله عليه وسلم      |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>70</b> V     | أنس                           | <br>فقصر حتى                                 |
|                 |                               | - خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في       |
|                 |                               | رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى           |
| ٨٢٧             | أبو سعيد الخدري               | الله عليه وسلم يصوم وتصوم                    |
|                 | •                             | - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم      |
|                 |                               | في سفر فتزلنا يوما شديد الحر، قمنا الصائم    |
| 47.             | أتس                           | ومنا المقطر                                  |
|                 |                               | - خرجنا معارسول الله صلى الله عليه وسلم      |
|                 |                               | في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على           |
| ۷۱٤             | أبو حميد الساعدي              | حديقة امرأة                                  |
|                 |                               | - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم      |
|                 |                               | لليتين مضتا من رمضان فخرجنا صواما            |
| ٨٢٨             | أبو سعيد الخدري               | حتى بلغ الكديد                               |
|                 |                               | - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم      |
| W1. , W04 , W0A | أنس بن مالك                   | من المدينة الى مكة                           |
|                 |                               | - خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم      |
| 147             | عائشة                         | ولا نذكر إلا الحج                            |
|                 |                               | - خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:      |
| 717             | عبدالرحمن بن أبي ليلى         | صلاة الجمعة                                  |
| 777             | مكحول الشامي                  | - خففوا في الخرص فان في المال العربة والوصية |
|                 |                               |                                              |
|                 | - <b>3</b> -                  |                                              |
|                 |                               | - دخلت أسماء بنت سكن على رسول الله صلى       |
| 171             | عائشة                         | الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله           |
|                 |                               | - دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم      |
|                 |                               | وأنا صائمة فناولني فضل شرابه فشربته          |
| ٨٤٨             | أم هانئ                       | ثم قلت: يا رسول الله، اني كنت صائمة          |
|                 | ,                             | - دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت       |
| ٧٩٣             | عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبيه | الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه      |
|                 |                               |                                              |

|                         |                             | – دعا رجل من الأنصار عليا وعبدالرحمن                           |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 144                     | أبو عبدالرحمن السلمي        | بن عوف فأصابوا من الخمر                                        |
| ٣٤                      | ابن عباس                    | - دخل علي علي بن أبي طالب وقد أراق الماء                       |
|                         |                             |                                                                |
|                         | - 3 -                       |                                                                |
|                         |                             | - ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم                             |
| ٧                       | جابر بن عبدالله             | الى امرأة من الأنصار                                           |
| ٥٠                      | جبير بن مطعم                | - ذكروا الغسل من الجنابة عند النبي                             |
|                         |                             |                                                                |
|                         | – ر –                       |                                                                |
| ٤٤٥                     | الضحاك                      | - رأى ابن مسعود قوما يدعون قياما فنهاهم                        |
| £.                      | جابر بن عبدالله             | - رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل                      |
| ٤٥٣                     | الحسن عن أمه                | <ul> <li>– رأيت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها</li> </ul>  |
|                         |                             | - رأيت الابل التي تكرى للحج بالمدينة وبحيى                     |
| ۵۷٦                     | الليث                       | ابن سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن وغيرهما                       |
|                         |                             | - رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها الي                         |
| <b>ጓ</b> ٣٤             | السائب بن يزيد              | عمر بن الخطاب                                                  |
| AFY                     | ابراهيم بن أبي علية         | - رأيت أم الدرداء تصلي متريعة                                  |
| ١٢٥                     | همام                        | <ul> <li>رأيت جريرا توضأ من المطهرة ثم مسح على خفيه</li> </ul> |
| <b>የ</b> ٦              | المقدام بن معديكرب          | - رأيت رسول الله متوضئا فلما بلغ مسح رأسه                      |
|                         |                             | - رأيت رسولًا الله صلى الله عليه وسلم وقد                      |
| 444                     | وائل بن حجر                 | وضع يديه على صدره                                              |
|                         |                             | - رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم يصلي                        |
| 707                     | عامر بن سعيد عن أبيه        | السبحة على راحلته                                              |
|                         |                             | - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي                       |
| 200 , 202 , 777 , 770   | عائشة                       | متريعا                                                         |
|                         |                             | - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع                        |
| <b>***</b> . <b>***</b> | عبدالجبار بن وائل عن أبيه   | اليمنى في الصلاة                                               |
| ۲.                      | توضأ ثلاثا شقيق             | - رأيت عليا وعثمان                                             |
| **                      | ابن أبي رابع عن أبيه عن جده | - رأيت رسول اللهتوضأ ثلاثا                                     |
|                         |                             |                                                                |

| عن جده ۲۶<br>۹۸ ، ۹۷ ، ۹۸ | طلحة بن مصرف عن أبيه ،       |                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4۸،,۹۷، ۸۸                |                              | رأسه                                                                                   |
| ۲۶ ، ۷۷ ، ۸۶              |                              | - رأيت الني صلى الله عليه وسلم يصلي                                                    |
|                           | أبو قتادة                    | وأمامة على رقبته                                                                       |
|                           |                              | - ربما باشرتي رسول الله صلى الله عليه                                                  |
| ١٥٥                       | عائشة                        | وسلم وأنا حائض فوق الازار                                                              |
| ٧.٧                       | ابن عباس                     | – رحت الى المسجد يعني يوم الجمعة                                                       |
| 777                       | علي بن أبي طالب              | <ul> <li>- رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى كبر</li> </ul>                             |
| 777                       | عائشة                        | <ul> <li>- رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى كبر</li> </ul>                             |
|                           |                              |                                                                                        |
|                           | س                            |                                                                                        |
| ٣٤٢                       | نافع                         | – سافرت مع أبن عمر يومين فلم يقصر                                                      |
|                           |                              | – سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم                                               |
| ٤٣                        | عبدالله بن عمرو              | من مكة الى المدينة                                                                     |
|                           |                              | - سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم                                               |
| 471                       | أنس                          | في رمضان فلم يعب الصائم على المقطر                                                     |
|                           |                              | - سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين قال:                                                |
| 707.707                   | عبدالله بن دينار             | وهل في الخيل من صدقة                                                                   |
|                           |                              | سألت أنسا عن صوم شهر رمضان في السفر                                                    |
| <b>4</b> ¥٣               | عاصم                         | قال: الصوم أفضل                                                                        |
|                           |                              | – سألت – تريد عائشة – عن امرأة ماتت وعليها                                             |
| 945                       | مولاة لبني عصيفة             | صوم شهر فقالت: أطعموا عنها                                                             |
|                           |                              | - سألت الحكم وحماد عن البقر العوامل فقال الحكم                                         |
| ٥٨٩                       | شعيج                         | ليس فيها صدقة، وقال حماد: بل فيها صدقة                                                 |
|                           |                              | - سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات                                        |
|                           |                              | في الصلاة                                                                              |
| ٤٦٣                       | عائشة                        | ~                                                                                      |
| ٤٦٣                       | عاتشه                        | •                                                                                      |
| £7.4<br>940               | عاتشه<br>عمرة ابنة عبدالرحمن | ي - سألت عائشة فقلت لها: أن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن |
| 2                         |                              | - سألت عائشة فقلت لها: ان أمي توفيت وعليها رمضان                                       |

|     | •                        | - سألت عامر الشعبي قلت: ان لي ابلا وأرحا                   |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٥٨٥ | الطحان                   | فهل فيها صدقة؟ قال: لا فلان                                |
|     |                          | - سألت عبدالله بن وديعة عن صلاة الخوف                      |
| ۳۷۸ | القاسم بن حسان           | قال: فانطلق الى زيد بن ثابت                                |
|     |                          | - سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها                   |
| 707 | مالك بن مغول             | صدقة                                                       |
|     |                          | – سألت عطاء عن الخيل السائمة فلم ير فيها                   |
| ۷٥٢ | أبراهيم                  | صدقة                                                       |
|     |                          | - سألت عقبة بن عامر عن قول الله عزوجل                      |
| 173 | أبو الخير                | « والذين هم على صلاتهم دائمون »                            |
| ٥٣٨ | أبو الحير<br>جابر الحذاء | - سألت عمر أعلى العبد زكاة؟ قال: مسلم؟                     |
|     |                          | - سألت عمر بن الخطاب عن قول الله عزوجل:                    |
| 414 | يعلي بن أمية             | «أن تقصروا من الصلاة»                                      |
|     |                          | ~ سألت التبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة                    |
| ٤٤٨ | عمران بن حصين            | الرجل وهو قاعد                                             |
|     |                          | <ul> <li>سألته عن زكاة الطعام فقال: فيما قل منه</li> </ul> |
| ٥٨٢ | مجأهد                    | أو كثر العشر أو نصف العشر                                  |
|     |                          | سأل رجل ابن عمر عن رجل مات وعليه صوم فقال                  |
| 961 | عمرو بن دينار            | ابن عمر: لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم                  |
| ٦.  | أبو هريرة                | - سأل رجل رسول الله انا نركب                               |
|     |                          | - سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن وقت               |
| ۲۸۳ | جابر بن عبدالله          | الصلاة                                                     |
|     |                          | - سأل عمر بن الخطاب، وكان مملوكا لبني هاشم فقال:           |
| ٥٤٦ | عبدالله بن ناقع عن أبيه  | ان لي مالا أفازكيد؟ فقال: لا                               |
| ۳۱۲ | أنس بن مالك              | - سألني عبدالملك بن صالح من آل محمد، قلت: هم               |
| ٣١١ | أنس بن مالك              | - سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد              |
|     |                          | - سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام رمضان                 |
|     |                          | أو نذر صيام آخر قال: يطعم عنه ستون                         |
| ۹٤. | محمد بن عبدالرحمن        | مسكينا                                                     |
|     |                          | - سئل أبن عباس عن العنبر هل فيه صدقة؟                      |
| 177 | طاووس                    | فقال: ان كان فيه شيء ففيه الخمس                            |
|     |                          | -                                                          |

|             |                            | - سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث     |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٣٤         | عمران الحصين               | ركعات فدخل الحجرة مغضبا                        |
|             |                            | - سمعت أبا عبيدة يقول: اذا سئل عن قضاء رمضان   |
| ٨٣٤         | أبو عامر الهوزي            | أنه لم يرخص لكم في فطره…                       |
|             |                            | - سمعت ابن عباس وسئل عن الخيل أفيها صدقة؟      |
| 709         | طاووس                      | فقال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة   |
|             |                            | - سمعت رافع بن خديج يقول في قضاء رمضان:        |
| ٨٣٩         | عبدالحميد عن جدته          | احصى العدة وصومي كيف شئت                       |
|             |                            | - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:      |
| ٤٧          | عمرو بن عبسة               | اذا دعا الرجل بطهوره                           |
|             |                            | - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:      |
| 747         | عبدالله بن الضابحي         | ان الشمس                                       |
|             |                            | - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:      |
| 177         | أبو ذر                     | الصعيد الطيب وضوء المسلم                       |
|             |                            | - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في   |
| <b>V9</b> Y | بهز بن حكيم عن أبيه عن جده | الابل السائمة في كل أربعين ابنة ليون           |
|             |                            | - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:      |
| ٤٨          | أبو هريرة                  | ما من مسلم يتوضأ                               |
|             |                            | - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:      |
| ٤٥          | عبدالله بن الحارث          | ويل للاعقاب                                    |
| ٣٨          | سالم مولى المهري           | - سمعت عائشة تنادي عبدالرحمن                   |
|             |                            | - سمعت القاسم وجاء اليه رجل فقال له: جاء الخرص |
| ٧٢٩         | بكير                       | فخرص ثمري فنقص خرصه عما كان فيه                |
|             |                            | - سمع جابرا يقول في الرجل يلي مال يتيم قال:    |
| 376         | أبو الزبير                 | يعطي زكاته                                     |
|             |                            |                                                |
|             | – ش –                      |                                                |
|             |                            | - شغل النبي صلى الله عليه وسلم المشركون يوم    |
| £44 , £44   | عبدالله                    | الأحزاب                                        |
| ٤٤٠         | حذيفة                      | - شغلونا عن صلاة العصر قال: ولم يصلها يومئذ    |

|              |                        | - شهدت خطية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم                       |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٩.          | أبو أمامة الباهلي      | حجة الوداع                                                         |
|              |                        | ~ شهدت العيد مع علي وعثمان، فكانا يصليان                           |
|              |                        | ثم ينصرفان يذكران الناس فسمعتهما يقولان:                           |
|              |                        | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام                           |
| ٨٥٢          | أبو عبيد مولى ابن أزهر | هذين اليومين                                                       |
|              |                        | - شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلي                            |
|              | •                      | ثم انصرف فخطب الناس قال: ان هذه يومان                              |
|              |                        | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن                                |
| 101 . 10 169 | أبو عبيد مولى ابن أزهر | صيامهما                                                            |
| 441.44.      | أبو بكرة               | - شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذر الحجة                               |
| PA#          | عبدالله بن عمرو        | - الشهر تسع وعشرون                                                 |
| 979          | أبن عمر                | – الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا حتى تروا الهلال                      |
| ዓለο . ዓለይ    | اپڻ عمر                | – الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم ابهامه في الثالثة                     |
|              |                        | – الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة                           |
| 444          | محمد بڻ سعد عن أبيه    | أصبعا                                                              |
| 444          | سفيان                  | - الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام أطعم عن نفسه                      |
|              |                        |                                                                    |
|              | - ص -                  | _                                                                  |
| ٧٠٤          | أين عمر                | – صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع                   |
| ۲٥           | ابڻ عمر                | - الصعيد أحب الى منه يعني ماء البحر                                |
| ٤٥١          | ليث بن مجاهد           | - الصلاة قاعدا على النصف من الصلاة غير المتربع                     |
|              | •                      | - صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم                             |
| P33          | السائب                 | غير متربع                                                          |
| ٤٥.          | عائشة                  | <ul> <li>صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع</li> </ul> |
|              |                        | - صلاة بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى                       |
| £·0          | أبو هريرة              | صلاتي العشي الظهر أو العصر                                         |
|              |                        | - صلى ينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض                         |
| ٥٠٨          | عبأدة الصامت           | الصلوات التي يجهر فيها القراءة                                     |
| ***          | حارثة بن وهب           | - صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين                 |

| ۲.۹                   | عبدالله بن مسلمة        | - صلى عبدالله بن مسعود بأصحابه الجمعة             |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ٤٥٨                   | أبو جحيفة               | - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عنزة       |
| ٤٣٢                   | ابن عباس                | - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم سلم   |
|                       |                         | - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل بوجهه  |
| ۵۱۰                   | أنس                     | فقال: أتقرؤن والامام يقرأ                         |
| ۵۰۷                   | عبادة                   | - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر     |
|                       |                         | – صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم الظهر       |
| <del>*</del> **       | أبو عياش الزرقي         | بعسفان                                            |
|                       |                         | - صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح       |
| 14                    | سليمان بن بريدة عن أبيه | مكة                                               |
|                       |                         | - صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقر          |
| 294                   | عمران بن حصين           | أرجل خلفه                                         |
|                       |                         | - صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ أرجل          |
| 0                     | عمران بن حصين           | خلفه                                              |
| 0 - 9                 | محمود بن الربيع         | - صليت الى جنب عبادة فقرأ بفاتحة القرآن           |
|                       |                         | - صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم           |
| ٣٣٨                   | وائل بن حجر             | فكان اذا دخل في الصلاة رفع يديه                   |
| 71                    | أبو غطيف الهذلي         | - صليت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب الظهر          |
| ۲٠٨                   | أبو اسحاق               | صليت مع علي بن أبي طالب الجمعة بالهاجرة           |
|                       |                         | - صلينا مع أبي موسى الأشعري فذكر عن النبي صلى     |
| ٤٨٥                   | حطان بن عبدالله         | الله عليه وسلم أنه قال: اذا كير الامام فكبروا     |
| 444                   | أبو هريرة               | - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                     |
| ۸۸۳                   | عائشة                   | - الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجدهديا |
| ٨٨٤                   | سالم عن أبيه            | - الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يجدهديا |
|                       |                         |                                                   |
|                       | - ع -                   |                                                   |
| 778                   | آبو هريرة               | - العجماء جرحها جبار والبئر حبار                  |
| 777                   | مجاهد                   | - العزمة عند النداء                               |
| 769 . 768 . 767 . 767 | على رضى الله عنه        | - عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق                  |
|                       | » «                     | - عكوف بين دراك وبين أبي موسى لا تغير؟ وقد علمت   |
|                       |                         | <del>-</del>                                      |

| ١٠٣٨                                     | أبو واثل         | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف الا              |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸                                      | أبو محذورة       | - علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان كما                 |
|                                          |                  | - عندنا كتاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه                    |
| <b>V.Y</b>                               | موسى بن طلحة     | وسلم أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير…                            |
|                                          |                  |                                                                 |
|                                          | - غ -            |                                                                 |
|                                          |                  | - غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس أيكم شهد                     |
| 77.7                                     | محمد بن رماث     | صلاة الخوف                                                      |
|                                          |                  | - غزوت مع علي اليمن قرأيت منه جفوة فقدمت                        |
| A - V                                    | بريدة            | على رسول الله صلى الله عليه وسلم قذكرت عليا                     |
|                                          |                  | – غزونا مع عمرو بن العاص عزوة الطرابلس                          |
| ٨٤.                                      | أبو يزيد الحساني | فجمعنا المجلس يوما ومعنا هبيب بن معقل                           |
|                                          |                  |                                                                 |
|                                          | - ف –            | •                                                               |
| ۱۷٥                                      | أبو رزين         | – فاتوهن من حيث أمركم الله، قال: من حيث تطهرت                   |
|                                          |                  | - فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، قال:                     |
| 177                                      | مجاهد            | أمروا أن يأتوا                                                  |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | عائشة            | – فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين                                |
| 440                                      | أنس              | - فرضت على الصلاة ففرض علي في كل يوم وليلة                      |
| 445                                      | مالك بن صعصعة    | - فرضت علي الصلاة ففرض علي في كل يوم وليلة                      |
| ۳۲.                                      | سعید بن جبیر     | <ul> <li>فصل لربك وانحر، قالا: الصلاة صلاة يوم النحر</li> </ul> |
| 441                                      | الحسن            | - فصل لريك وانحر، قال: هو النحر                                 |
| ***                                      | علي بن أبي طالب  | ~ فصل لربك وانحر، قال: وضع يده اليمني                           |
|                                          |                  | - قصل لربك وانحر، قال: وضع اليمني على اليسرى                    |
| 'Yo . 47E                                | علي بن أبي طالب  | <u>في الصلاة</u>                                                |
| 202                                      | أنس بن مالك      | - ففرض الله عزوجل على أمتي خمسين صلاة                           |
|                                          |                  | - فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن                    |
| /\Y                                      | عائشة            | رواحة الى اليهود قيخرص النخل حين تطيب                           |
|                                          |                  | - فول وجهك شطر المسجد الحرام، قال: تلقاء                        |
| 707                                      | أبو العالية      | المسجد الحرام                                                   |
| ·                                        |                  | ·                                                               |

| 701     | مجاهد             | – فول وجهك شطر المسجد الحرام، قال: نحوه                              |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۷۶٥     | علي رضي الله عنه  | <ul> <li>في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين بقرة مسنة</li> </ul>         |
| 2.5     | أبن عمر           | - في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض                                    |
|         |                   | - في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال:                            |
| ٨٨٨     | ابن عباس          | يصوم هذا ويطعم عن ذلك                                                |
|         |                   | - في رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج الفريضة                          |
| 467     | عطاء              | قال: يحج عنه من جميع المال، والزكاة مثل ذلك                          |
|         |                   | – في رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه                                 |
| ۸٩٤     | ابن عمر           | رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركد                                       |
|         |                   | - في رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قالا:                             |
| ۵۷۳     | الحسن وقتادة      | عليه في العشر الدنانير والمائة درهم صدقتها                           |
|         |                   | - قي رجل له مال وعليه دين مثله، قال:                                 |
| ٥٧٢     | ابن شهاب ونافع    | لا زكاة عليه                                                         |
|         |                   | - في رجل مرض رمضان حتى مات ولم يصح                                   |
| AYA     | ايرأهيم           | قال: ليس عليه شيء                                                    |
|         |                   | - في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح                                |
| 444     | الحسن ، محمد      | قالا: ليس عليه شيء                                                   |
|         |                   | ·· في رجل مرض في رمضان فمات قبل أن يصح،                              |
| 940     | ابن المسيب        | قال: يطعم عنه لكل يوم مسكينا                                         |
|         |                   | - في رجل مرض في شهر رمضان ثم صح فلم<br>                              |
|         |                   | يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر: ليصم الذي                              |
| ۸۸۹     | أبو هريرة         | حضر                                                                  |
| 001,004 | اہن عباس          | - في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه حين يستفيده                      |
| 204     | ابن عمر           | - في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يحول عليه الحول               |
| 41      | ابن عمرو ابن عباس | - في الرجل يصيب أهله وهو لا يجد الماء                                |
|         |                   | <ul> <li>في الرجل يكون عليه رمضان ثم يدركه رمضان آخر قال:</li> </ul> |
| ٥٩٨     | ابن عمر           | يصوم هذا ويطعم عن هذا كل يوم مسكيتا                                  |
|         |                   | - في الرجل يموت وعليه الحجة والنذر أنه قال: هو من                    |
| 954     | عطاء              | جميع المال                                                           |
|         |                   | <ul> <li>في الرجل يموت وعليه الحج والنذر قال: لا يقضي</li> </ul>     |
| 954     | ابراهيم           | عنه الا أن يوصي به، فان أوصى به قمن الثلث                            |
|         |                   |                                                                      |

|         |                     | - في الرجل يوصي أن عليه حجة الاسلام، أو عليه زكاة                                |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                     | قال الحسن: نقول: يعطيان من جميع المال أوصى بذلك                                  |
| 928,928 | الحسن               | أو لم يوص به اذا علم أنه عليه                                                    |
| 772     | أبو هريرة           | - في الركاز الخمس                                                                |
|         |                     | - في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر من                              |
| 778     | الزهري              | ذلك الخمس                                                                        |
|         |                     | - في العسل العشر. وقال يحيى: انه سمع من أدرك                                     |
| ٧١.     | يحيى بن سعيد، ربيعة | يقول ذلك فيذلك مضت السنة                                                         |
| 710     | ابن عمر             | - في فرائض الابل الى عشرين ومائة                                                 |
| AYA     | علي رضي الله عنه    | - في قضاء رمضان متتابعا                                                          |
|         |                     | - في قول الله عزوجل: «انما الصدقات للفقراء والمساكين»                            |
|         |                     | قال: انما ذكر الله عزوجل هذه الصدقات لتعرف وأي                                   |
| ٧٨١     | حذيفة               | صنف أعطيت منها أجزأك                                                             |
| ۸۳      | عبدالله             | – في قول الله عزوجل قال قولا معناه ما دون الجماع.                                |
|         |                     | - في قول الله عزوجل: «وعلى الذين يطيقونه قدية                                    |
| 914     | عطاء، سعيد بن جبير  | طعام مسكين» قالا: هو الشيخ الكبير                                                |
|         |                     | - في قوله : «وآتوا حقه يوم حصاده، قال: كان                                       |
| 777     | أبن عمر             | اذا صرم يعطي ضغثنا                                                               |
|         |                     | - في قول عزوجل: «وآتوا حقه يوم حصاده، قال:                                       |
| 777     | محمد بن كعب         | ما قل منه أو كثر                                                                 |
|         |                     | – في قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده، قال: نسختها                                     |
| ٥٧٥     | ابراهيم             | الزكاة                                                                           |
|         | , -                 | - في قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده» قال:                                            |
| 776     | ابن الحنفية         | نسختها العشر ونصف العشر                                                          |
|         | - 0.                | - في قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده» قال:                                            |
| 7.75    | این عباس            | نسختها العشر ونصف العشر                                                          |
| • • • • | بهر حب س            | سنته المسترصين المسترود                                                          |
| ٧٥٣     | قتادة               | - في قوله: «الما الصدقات للقفراء والمسافير» قال:<br>الفقير المحتاج الذي به زمانه |
| 401     | فتاده               | الفقير المحتاج الذي به رمانه<br>– في قوله: «وعلى الذين يطيقونه» قال: الذين       |
|         | 1 1                 | <u>.</u>                                                                         |
| 411     | ابن عباس            | يجشمونه ولا بطيقونه                                                              |

|               |                       | - في قوله عزوجل: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»                   |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 144           | الضحاك                | قال: النوم                                                        |
| 141           | ابراهيم               | - في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة                                    |
| ٥٣٥           | علي رضي الله عنه      | - في كل ماثتين خمسة فما زاد فبالحساب                              |
|               |                       | <ul> <li>في الذي يمرض فلا يصوم رمضان ثم يبل فلا يصوم</li> </ul>   |
| ۸٩.           | أبو هريرة             | حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضر…                           |
|               |                       | - في المال حق سوى الزكاة وتلا هذه الآية: «ليس                     |
| 789           | فاطمة بنت قيس         | البر أن تولوا وجوهكم»                                             |
| ٦٨٢           | جابر                  | - فيماً سقت الأنهار والغيم العشور                                 |
| 147           | سالم عِن أبيه         | - فيما سقت السماء العشور                                          |
|               |                       |                                                                   |
|               | – ق –                 |                                                                   |
| ٤٣٥           | علي رضي الله عنه      | - قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن العصر                                 |
|               |                       | - قالت فاطمة ابئة أبي حبيش لرسول الله صلى                         |
| ۸۶۱           | عائشة                 | الله عليه وسلم: اني لا أطهر                                       |
|               |                       | - قال رسول الله صلى عليه وسلم لمعاذ حين بعثه                      |
| ٧٥٠           | ابن عباس              | الى اليمن: انك ستأتي قوما أهل كتاب                                |
|               |                       | - قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث أو                        |
| ٣-٤           | أنس بن مالك           | وافقت ربي                                                         |
| ۷۱۷ ، ۱۲۷     | عبدالرحمن بن أبي ليلي | - قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان                       |
|               |                       | <ul> <li>قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا</li> </ul>      |
| ٤٣١           | النزال بن سيرة        | واياكم كنا ندعي بني عبد مناف                                      |
|               |                       | <ul> <li>قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضي</li> </ul> |
| ٨٠٤           | علي رضي الله عنه      | اليك الرجلان ولا تقض للأول حتى تسمع                               |
|               |                       | - قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء                    |
| * 444         | عدی بن حاتم           | رمضان فصم ثلاثين الا أن ترى الهلال                                |
|               |                       | - قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولىني                    |
| 178. 178. 171 | عائشة                 | الخمرة                                                            |
| ٤١٢، ٤١١      | عائشة                 | - قد أريت دار هجرتكم فرأيت سبخة ذات نخل                           |
| ٤٧٣           | أبو مالك              | قد أُفلح من تزكى، قال: آمن                                        |
|               |                       |                                                                   |

| ٤٧٤            | عطاء                   | - قد أفلح من تزكى، قال: آمن                                |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٧٢            | أبو العالبة            | - قد أفلح من تزكى، قال: يبعث بصدقة الفطر                   |
|                |                        | - قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من                 |
| 777            | أيو أمية               | سفر فقال: ألا تنتظر الغداء؟                                |
|                |                        | - قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة                  |
| 14.            | أبو ذر                 | من غنم الصدقة فقال لي: يا أبا ذر ابد فيها…                 |
|                |                        | - قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة                  |
| 171            | أبو ذر                 | من غنم فقال لي: يا أبا ذر ابد فيها                         |
|                |                        | - قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي صلى الله              |
| YA£            | اين عياس               | عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة                        |
|                |                        | - قدم أعرابيان على عهد رسول الله صلى الله عليه             |
|                |                        | وسلم في آخر يوم من رمضان فشهدا أنهما أهّلا                 |
| 1.17.1.11.1.1. | رجل من أصحاب رسول الله | الهلال                                                     |
|                |                        | - قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع ليال              |
| TOE            | جابر بن عبدالله        | خلون                                                       |
|                |                        | - قدم على من سعايته فقال له النبي صلى الله                 |
| ٨              | جاير بن عبدالله        | عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال:بما أهل النبي              |
|                |                        | - قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة               |
| <b>707</b>     | این عباس               | را <b>بعة</b>                                              |
|                |                        | - قدمنا المدينة فوضع فينا الجدري فهلك أبو معقل             |
| YYA            | أم معقل                | وترك بعيرا                                                 |
| *              | عبيدالله بن عبدالله    | <ul> <li>قلت: أرأيت يتوضأ ابن عمر لكل صلاة</li> </ul>      |
| ٥.٢            | أبو حمزة               | – قلت لابن عباس: أقرأ والامام بين يدي؟ قال: لا             |
|                |                        | - قلت لابن عمر: أ على العبد زكاة؟ قال: مسلم؟               |
| ٥٣٧            | جابر الحذاء            | قلت: نعم، قال: فان كل مسلم                                 |
| Alt            | مسلم بن يسار           | – قلت لابن عمر: أكان عمر يعشر المسلمين؟ فقال: لا           |
|                |                        | - قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ               |
| AIV            | حيان أو حيان السلمي    | صدقة مالي ويجيئني مصدق نجدة فيأخذ                          |
|                |                        | <ul> <li>قلت للحسن بن علي: ما تحفظ من رسول الله</li> </ul> |
| ۷۸۸ ، ۷۸۷      | أبو الجوزاء السعدي     | صلى الله عليه وسلم قال: أذكر أني أخذت تمرة                 |
|                |                        |                                                            |

|             |                       | <ul> <li>قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم أن</li> </ul>  |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |                       | يستعملك على الصدقة فسأله فقال: ما كنت                           |
| <b>V</b> ٩٩ | علي بن أبي طالب       | لأستعملك على غسالة ذنوب الناس                                   |
| 7A0         | ابن جريج              | - قلت لعطاء الحمولة والمثيرة أفيها صدقة؟ قال: لا                |
|             | _                     | - قلت لعمر بن الخطاب: أمَّا قال الله عزوجل:                     |
| <b>41</b> 4 | يعلي بن أمية          | فليس عليكم                                                      |
|             |                       | – قلت لعمر بن الخطاب قول الله عزوجل: أن تقصروا من               |
| <b>TV</b> . | يعلي                  | الصلاة                                                          |
|             |                       | <ul> <li>قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن</li> </ul>    |
| Y17 , X17   | حماد بن سلمة          | عمرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها                        |
|             |                       | - قيل لبكر بن عبدالله المزني أن حجاج بن يوسف                    |
| 177         | حميد                  | يقول: ان المستحاضة لا يغشاها زوجها فقال بكر                     |
|             |                       |                                                                 |
|             | – ك –                 |                                                                 |
| 774         | سهل بن سعد            | <ul> <li>كاد الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى</li> </ul>    |
| ٣٤٣         | ابن لهيعة             | - كان ابن عمر وابن عباس يقصران الصلاة في أربع برد               |
| ٣٤٨         | مجاهد                 | - كان ابن عمر اذا أجمع على الاقامة                              |
| Y0£         | عبدالله بن دينار      | - كان ابن عمر يصلي على راحلته                                   |
| ٤٢٣         | ابن عمر               | <ul> <li>كان اسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين</li> </ul>    |
|             |                       | – كان أهل الجاهلية اذا عطب الرجل في بئر جعلوها                  |
| 777         | أبو هريرة             | عقلة وأذأ قتلته دابة جعلوه عقلة                                 |
|             |                       | - كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي              |
| ۳۸٦         | خالد بن أيمن المعافري | صلى الله عليه وسلم                                              |
|             |                       | - كان بي الباصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم                 |
| ٤٤٦         | عمران                 | عن الصلاة                                                       |
|             |                       | - كان الخارص يخرص، فاذا وجد صاحب الشمرة ثمرتد                   |
| 741         | این سیرین             | أكثر مما خرص رد عليهم                                           |
|             |                       | <ul> <li>كان رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك</li> </ul> |
| 9.7.9.0     | ابن عياس              | وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا ان شاءً                             |
|             |                       | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه                     |
| <b>7\7</b>  | عبدالله بن أبي أوفى   | قوم                                                             |
|             |                       |                                                                 |

|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن |
|------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| ٥٤         | عائشة                    | يغتسل                                          |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا         |
| 1-66       | عائشة                    | أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان          |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا         |
| 1.41.1.4.  | عائشة                    | اعتكف يدني الي رأسه فأرجله                     |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم     |
| 15.1       | آم سلمة                  | من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه            |
|            |                          | كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شريكا        |
| 441        | قيس بن السائب            | لي فخير شريك لا يماري ينظر ولايداري، وكمان     |
|            |                          | - كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم صلى       |
| 720        | البراء بن عازب           | نحو بيت المقدس                                 |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر      |
| 401        | جابر بن عبد <i>ا</i> لله | فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فسأل ماهذا؟        |
|            |                          | – كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً     |
| 1.46       | عائشة                    | في المسجد وأخرج الى رأسه                       |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر        |
| 108        | عائشة                    | احدانا أن تتزر وهي حائض                        |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر       |
| 107        | ميمونة                   | المرأة من نسائه وهي حائض                       |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر       |
| 104        | ميموئة                   | نساءه فوق الازار وهن حيض                       |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث        |
| Y1X        | ابن شهاب                 | ابن رواحة فيخرص ثمر النخل حتى يطيب             |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور       |
| 11.Y. 11.7 | أبو سعيد الخدري          | في رمضان العشر التي في وسط الشهر               |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج        |
| 1.70       | أم عطية                  | الحيض وذوات الخدود يوم العيد                   |
| 772        | . جابر                   | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين |
|            |                          | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما  |
| 747        | جاير بن سمرة             | ثم يقعد                                        |
|            |                          |                                                |

| 7.1             | أنس بن مالك           | - كان رسول اله عليه وسلم يصلي الجمعة                     |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                 |                       | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على              |
| 404             | ابڻ عمر               | راحلته                                                   |
|                 |                       | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوجد القر        |
| 124             | عائشة                 | فقال: يا عائشة ألقي علي من مرطك                          |
|                 |                       | - كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامة            |
| 44              | عبدائله بن الحارث     | ابنة                                                     |
|                 |                       | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتكف                 |
| 11.0.11.6       | أبو سعيد الخدري       | في العشر الأوسط من رمضان                                 |
|                 |                       | - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل                  |
| ٨٩              | عائشة                 | ثم يصلي                                                  |
|                 |                       | <ul> <li>كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يقرن</li> </ul> |
| 9.4             | این عمر               | شعبان برمضان.                                            |
| 444             | مكحول                 | - كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان                |
|                 |                       | - كان عبذالله بن عمر يلي مال يتيمين من بني               |
| ٥٢.             | سالم بن عبدالله       | كعب                                                      |
|                 |                       | - كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه لثلا               |
| ٥٤٤             | عبدالرحمن بن السائب   | يخرج منه الزكاة                                          |
| ٧٢٠١            | ابن عمر               | - كان عمر نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام               |
|                 |                       | - كان للزبير بن العوام خيل عظيمة محشدة                   |
| Aor             | عروة بن الزبير        | بالحمى فلم يكن يخرج منها صدقة                            |
|                 |                       | - كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع                   |
| <b>74., 784</b> | جابر بن عبدالله       | النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء                     |
| **.             | عبدالرحمن بن أبي ليلى | - كان منا رجل ضرير البصر فقال: يا رسول الله              |
|                 |                       | - كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في                   |
| 475             | ابن عمر               | السفر                                                    |
|                 |                       | - كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامة               |
| 90              | أبو قتادة             | ابنة                                                     |
|                 |                       | - كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في               |
| ١٥٠             | عائشة                 | حبجري                                                    |
|                 |                       |                                                          |

| - كان علي يتوضأ لكل صلاة ويتلو                                  | مسعود بن علي                | ١           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| - كانت أموالنا عند عائشة فكانت تبضعها في                        |                             |             |
| البحر                                                           | عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه | ٥٢٢         |
| - كانت عائشة تزكى أموالنا ونحن صغار                             | القاسم بن محمد              | ۳۲ه         |
| - كانت عائشة تصوم أيام منى، وكان أبي                            |                             |             |
| يصومها                                                          | هشام بن عروة عن أبيه        | ۸۸٦         |
| – كانت عائشة تلي أنا وأخا لي يتيمين في                          |                             |             |
| حجرها                                                           | عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه | ٥٢١         |
| - كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله عزوجل:                     |                             |             |
| «واذا قرىء القرآن»                                              | أبو هريرة                   | ٤٧٩         |
| - كانوا يجتمعون للصلاة يؤذن بها بعضهم                           |                             |             |
| بعضا                                                            | معاذ بن جبل                 | 197         |
| – كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس                            | أنس بن مالك                 | ۱۹۳         |
| – كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور…                | ابن عباس                    | <b>70</b> 7 |
| - كتب عمر اذا رئي الهلال نهارا قبل زوال                         |                             |             |
| الشمس                                                           | ابراهيم                     | 144 . 448   |
| – كتب عمر إلى أبي موسى من نساء المؤمنين                         |                             |             |
| فليتها دين                                                      | شعیب بن یسار                | ٥٣٠         |
| - كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري                        | نافع بن جبير                | 744         |
| - كتب عمر بن عبدالعزيز أنه ليس في الإبل والبقر                  |                             |             |
| العوامل صدقة                                                    | عبدالعزيز بن رفيع           | ۳۸ د        |
| - كل ذلك واسع للصيام في السفر لمن قوى عليه                      |                             |             |
| حسن وهو أحب الى لمن قوى عليه                                    | مالك                        | 474         |
| – كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة                          | أبو بكرة                    | 444         |
| <ul> <li>كلوأ واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد</li> </ul>      | قيس بن طلق أبيه             | 1.4.        |
| <ul> <li>كنت اذا جئت عثمان بن عقان أقبض عطائي سألئي:</li> </ul> |                             |             |
| هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟                            | قدامة بن مظعون              | <b>700</b>  |
| – كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم                     |                             |             |
| وأنا حائض                                                       | ً عائشة                     | 107         |
| - كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو                     |                             |             |
| معتكف في المسجد                                                 | عائشة                       | ۱-۹۳        |
|                                                                 |                             |             |

| – كنت أشرب من الاناء وأنا حائض ثم أناوله لرسو ل                     |                      |     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| الله                                                                | عائشة                | 154 |
| - كنت أصيد في البحر                                                 | الفراشي .            | 38  |
| - كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه                              |                      |     |
| وسلم وهو معتكف وأنا حائض                                            | عائشة                | ١٥٣ |
| <ul> <li>كنت امر ا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد</li> </ul> |                      |     |
| غيري فلما دخل رمضان تظهرت من إمرأتي                                 | سلمة بن صخر          | ٧٨٣ |
| - كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة                  |                      |     |
| فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنباً                            | أبو بكر بن عبدالرحمن | ٤٢٩ |
| - كنت جالسا عند ابن عمر اذ أتته امرأة فقالت:                        |                      |     |
| يا أبا عبدالرحمن إن زوجي مات وأوصى بماله                            | ابن أبي نعيم         | 777 |
| - كنت عند عبدالله وأبي موسى فقال أبو موسى                           |                      |     |
| يا أبا عبدالرحمن أرأيت إذا أجنب                                     | شقيق بن سلمة         | ٩.  |
| - كنت عند عمر بن الخطاب فأتاه أعرابي قال:                           |                      |     |
| إني أكون في الفلاة                                                  | عبدالرحمن بن أبزى    | 115 |
| - كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس وهو شعث                            |                      |     |
| الرأس فقالت: ما لك أي بني                                           | منبوذ عن أمه         | 124 |
| – كنت قائداً لأبي بعدما ذهب بصره، وكان                              | عبدالرحمن بن كعب     | 464 |
| - كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر                        |                      |     |
| فقال لي: يا أسلع قم فأرحل لنا                                       | أسلع التميمي         | 116 |
| - كنا مع سلمان قبرز لحاجة وليس بيننا وبينه نهر                      |                      |     |
| ولا ماء                                                             | عبدالرحمن بن يزيد    | ١٤٣ |
| - كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول                              |                      |     |
| الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأربع                                 | أبو هريرة            | ۱۸۷ |
| - كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت                          |                      |     |
| آية التيمم بالتراب                                                  | عمار                 | ٧.٢ |
| - كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر                            |                      |     |
| فهبطنا في وهدة                                                      | أبو موسى .           | ٤٧٠ |
| <ul> <li>كنا بخانقين فرأينا الهلال نهارا فصام بعضنا</li> </ul>      |                      |     |
| وأقطر بعضنا…                                                        | شقيق                 | 997 |
|                                                                     |                      |     |

|                 |                         | – كنا عند أنس بن مالك في بستان له وهو يومئذ                   |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٢٦             | حميد                    | ـــ<br>طيب النفس فحدث عن رسول الله                            |
|                 |                         | - كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما                   |
| 74              | أبو هريرة               | فجاءه صياد…                                                   |
|                 |                         | - كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أيام               |
| AV£             | أم القضل                | التشريق فسمعت مناديا يقول: إن هذه الأيام                      |
|                 |                         | - كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر                  |
| ۲۸              | المغيرة بن شعبة         | فمسح                                                          |
|                 |                         | - كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر                  |
| ١.٣             | عمار                    | فهلك عقد لعائشة                                               |
|                 |                         | - كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلي                 |
| ۳۸۳             | جابر بن عبدالله         | العدو                                                         |
|                 |                         | - كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة             |
|                 |                         | تسع عشرة أو لتسع عشرة من رمضان فصام                           |
| 17£ , 47F , 47F | أبو سعيد الخدري         | صائمون                                                        |
|                 |                         | - كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم                    |
| 7A1 . 7A 7V9    | ثعلبة بن زهدم           | شهد صلاة الخوف                                                |
| ۳۷٤             | جابر بن عبدالله         | - كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع                 |
|                 |                         | <ul> <li>كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم</li> </ul> |
| £A.             | أبن مسعود               | عشر آیات                                                      |
|                 |                         | - كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: «حافظوا على                    |
| ۳۹۸             | زيد بن أرقم             | الصلوات» فأمرنا بالسكوت                                       |
| 444             | عبدالله بن مسعود        | <ul> <li>كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة</li> </ul>         |
|                 |                         | - كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم                   |
| ٤٠٠             | عبدالله بن مسعود        | وهو في الصلاة                                                 |
| 34              | عبدالله الم <i>ذلجي</i> | - كنا نركب أرماثا في البحر                                    |
| ٥               | أنس بن مالك             | - كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد                            |
|                 |                         | - كنا تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم                    |
| ۲.۵             | اياس بن سلمة عن أبيه    | الجمعة                                                        |
|                 |                         | - كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم                |
| ۲.۳             | جأبر بن عبدالله         | الجمعة                                                        |
|                 |                         |                                                               |

| ¥ - £             | سهل بن سعد            | - كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة                         |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                       | - كنا نقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلسنا                     |
| 717               | عبدالله               | في الصلاة السلام على الله                                             |
| <b>٣١٩ . ٣١</b> ٨ | عبدالله               | – كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين                                   |
|                   |                       |                                                                       |
|                   | - J -                 |                                                                       |
|                   |                       | - لأن أجلس على رضفين أحب الي من أن أتربع                              |
| £07 , 779         | عبدالله               | في الصلاة                                                             |
| 1.78              | أبو هريرة             | <ul> <li>لأن تصلى المرأة في بيتها أعظم لأجرها</li> </ul>              |
| ٤٦٠               | ابراهيم               | - الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: المكتوبة                           |
|                   | ,                     | – الذين يطوقونه، الذين يؤخذون به، والذين يطيقونه،                     |
| 41.               | عكرمة                 | يصومونه                                                               |
|                   |                       | - لقد توفي الله عمر بن الخطاب وما يقرأ هذه                            |
| 777               | عيدالله بن عمر        | الآية إلاً                                                            |
|                   |                       | – لقد عشنا برهة من دهر وأحدثا يرى الايمان قبل                         |
| £A1               | عبدالله بن عمر        | القرآن                                                                |
|                   |                       | – لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية،                           |
| · <b>٣-</b> ٨     | ابن أبي ليلى          | خرج علينا رسول الله                                                   |
|                   |                       | <ul> <li>لكأني أنظر الى على بن أبي طالب على بغلة النبي</li> </ul>     |
| ۸۷٦               | مسعود بن الحكم عن أمه | صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى قام                                    |
|                   |                       | - لما استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل الى المدينة                        |
| 717               | محمد بن عبدالرحمن     | يلتمس كتاب رسول الله                                                  |
|                   |                       | <ul> <li>لا استخلف عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى المدينة يلتمس</li> </ul> |
|                   |                       | كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات                          |
| *.                |                       | وكتاب عمر بن الخطاب فوجد عند                                          |
| ٧٠٧               | محمد بن عبدالرحمن     | آل عمرو بن حزم…                                                       |
|                   |                       | - لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت                         |
| YYF               | أنس                   | العرب                                                                 |
| •                 |                       | - أا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان                           |
| ٥٢٢ ، ٢٢٢         | أبو هريرة             | ً<br>أبو بكر بعده وكقر من كقر من العرب                                |
|                   |                       |                                                                       |

|                |                          | - 11 دنونا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه                |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٧١            | أبو موسى                 | وسلم أقبل الناس                                                 |
|                |                          | – لما قتلت أبا جهل أنا وابنا عفراء تعامن أصحاب                  |
| ٤٢٢            | أين مسعود                | رسول الله                                                       |
|                |                          | <ul> <li>لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل</li> </ul> |
| 141            | محمد بن عبدالله بن سلام  | قباء قال: إن الله عزوجل قد أثنى عليكم                           |
|                |                          | - لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي                  |
| <b>V</b> 9.A   | جبير بن مطعم             | القربى أعطى بني هاشم ربني المطلب                                |
|                |                          | - لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر               |
| ١٣-            | عمرين الخطاب             | بيان شفاء                                                       |
|                |                          | – لما نزلت «فسبح باسم ربك العظيم» قال النبي صلى                 |
| 710            | عقبة بن عامر الجهني      | الله عليه وسلم: أجعلوها                                         |
|                |                          | – لما نزلت: «وكلوا واشربوا» جعل الرجل يأخذ                      |
| 1.18           | سهل بن سعد               | خيطا أبيض وخيطا أسود                                            |
|                |                          | - لما نزلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية                  |
| 4.8            | سلمة                     | طعام مسكين» كان من أراد أن يفطر                                 |
|                |                          | - لما نزلت هذه الآية: «وكلوا واشربوا» عمدت الي                  |
| 31.1.01.1.17.1 | عدی بن حاتم              | عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض                                  |
|                | عم حرملة بن عبدالرحمن عن | - ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم.                               |
| ٤٥٩            | أبيه عن جده              |                                                                 |
|                |                          | - لم يرخص في صوم أيام التشريق من الأيام التي                    |
| AAY            | عائشة ، ابن عمر          | تصام عما سوى التمتع                                             |
|                |                          | - لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث                   |
| 1.24.1.24      | عائشة                    | النساء يعده لمتعهن المساجد                                      |
| ***            | . أين مسعود              | - لو قرأتها «فاسعوا الى ذكر الله» لسعيت                         |
| ٩              | این عمر                  | - لولا أن أشق على أمتي                                          |
| 12,14,14,1.    | أبو هريرة                | - لولا أن أشق على أمتي                                          |
| 11             | زيد بن خالد              | - لولا أن أشق على أمتي                                          |
| ٨              | علي بن أبي طالب          | -<br>- لولا أن أشق على أمتي                                     |
|                |                          |                                                                 |

| ١٥                      | أصحاب محمد                    | - لولا أن أشق على أمتي                             |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٥٧٩                     | معاذ بن جبل                   | – ليس على البقر العوامل صدقة                       |
|                         |                               | - ليس على ثور عامل صدقة، ولا على الجمل             |
| ۵۸۸                     | سعید بن جبیر                  | الظعينة صدقة                                       |
| 700                     | الحسن                         | - ليس على الخيل والبراذين والحمير صدقة             |
| <b>Y</b> \\             | عمر بن عبدالعزيز              | - ليس على الخيل والعسل صدقة                        |
| ۷۸۵                     | مجاهد                         | - لبس على العوامل صدقة                             |
| 127 , 721               | أبو هريرة – عبدالله بن دينار. | - ليس على فرس مسلم ولا على غلامه صدقة              |
| 177                     | الشعبي                        | - ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة           |
| ٥٨٠                     | جابر                          | - ليس على مثيرة الأرض زكاة، ولا على جمل الظعينة    |
| 766 . 768               | أبو هريرة                     | - ليس على المسلم في عبيده ولا في فرسه صدقة         |
| A - A                   | أبو أمة عن أبيه               | - ليس على المسلمين عشور إنما العشور على أهل الذمة. |
| Y - a                   | أبو سعيد الخدري               | - ليس في حب ولا تمر دون خمسة أوساق صدقة            |
| ٧.١                     | طلحة بن عبدالله               | - ليس في الخضر زكاة                                |
| 0£1                     | اين عمر                       | - ليس في الدين زكاة حتى يقضيه                      |
| ۷۷۰ ، ۸۷۵               | علي                           | – ليس في العوامل صدقة                              |
| ٨٨٥                     | موسى بن طلحة                  | - ليس في البقر العوامل صدقة                        |
| 74                      | ابن عباس                      | ·· ليس في القبلة وضوء                              |
| 010                     | ابن عمر                       | - ليس في مال العبد زكاة                            |
| ٥١٤                     | جاير                          | - ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة              |
| YAF , KAF , PAF , . PF, | أبو سعيد الخدري               | - ليس قيما دون خمس أواق صدقة                       |
| 747, 747, 741           |                               |                                                    |
| 710, 710,               | أبو سعيد الخدري               | - ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة              |
| 446                     | جابر                          | - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                      |
| 14A . 14Y . 141         | ابن عمر                       | - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                      |
| Y 1949                  | أبو هريرة                     | - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                      |
|                         |                               | - ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان   |
| 70Y . V6Y . A6Y         | أبو هريرة                     | والتمرة والتمرتان                                  |
|                         |                               | - ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان   |
| V00 , V0£               | عبدالله                       | والتمرة والتمرتان                                  |
|                         |                               |                                                    |

| 906, 907, 907 | کعب بن عاصم      | – ليس من البر أن تصوموا في السفر                                   |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٩٥.           | ابن عمر          | <ul> <li>ليس من البر الصيام في السفر</li> </ul>                    |
|               |                  |                                                                    |
|               | <b>- م -</b>     |                                                                    |
| 273 , 673     | ً .<br>أبو هريرة | - ما التفت عبد في صلاة قط إلا قال له ربه عزوجل                     |
| 701           | سعيد بن السيب    | - من أجمع اقامة أربع ليال وهر مسافر                                |
| ٤٩            | عباد العبدي      | <ul> <li>ما أدري كم حدثنيه رسول الله ما من مسلم</li> </ul>         |
|               |                  | - ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء                        |
| ۵۸۷ ، ۲۸۷     | ابن عباس         | دون الناس إلا يشلاثة إسباع الوضوء                                  |
|               |                  | <ul> <li>ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين</li> </ul> |
| 4-1           | أم سلمة          | متتابعين إلا شعبان ورمضان                                          |
|               |                  | – ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه                 |
| 376           | ابن عمر          | الزكاة كل عام                                                      |
|               |                  | - ما كل ما تحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه                       |
| ٤٧٤           | البراء           | وسلم سمعناه                                                        |
| 441 . 44.     | الحارث بن عطيف   | - ما نسيت مع ما نسيت من الأشياء                                    |
|               |                  | - مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتائي                   |
| ٤١٦           | سعد بن أبي وقاص  | رسول الله                                                          |
|               |                  | - مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل في سفره في ظل                   |
| 904           | جابر بن عبدالله  | شجرة يرش عليه الماء فقال: ما بال هذا؟                              |
| 141           | عائشة            | - المستحاضة تدع صلاة أيام أقرائها                                  |
| 177           | أبراهيم          | - المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها                               |
| 191           | عطاء             | – المسجد الحرام يريد الحرم كله                                     |
|               |                  | - مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين                      |
| 145           | ابن عباس         | فسئل الذين يزعمون                                                  |
| 74.1          | ابن عباس         | - المعتكف عليه الصوم                                               |
| 1.47          | عروة عن أبيه     | - المعتكف عليه الصوم ولا يكون إلاً بصوم                            |
|               |                  | - المعتكف عليه الصوم وليس له أن يعود مريضا ولا                     |
| 11            | ابن عياس         | يتبع جنازة                                                         |
| 1.44          | أبن عياس         | - المعتكف المجاور يصوم                                             |

| 441          | أبو هريرة        | <ul> <li>من أدرك ركعة من الصبح…</li> </ul>                        |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 74.          | عائشة            | - من أدرك ركعة من الصبح                                           |
|              |                  | – من أدركه الصوم وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه                        |
| ۸۱۸          | علي رضي الله عنه | الصوم                                                             |
| Y£A          | رجل من بني مرينة | - من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله                        |
| ٨٥٥          | عائشة            | - من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.               |
| 777 , 777    | سهل بن حنيف      | - من أعان مكاتبا في رقبته أو غارما في عسرته                       |
| ٧-٧٥         | این عباس         | – من اعتكف فعليه الصوم                                            |
| 1.41         | عائشة            | <ul> <li>من اعتكف فعليه الصوم</li> </ul>                          |
|              |                  | - من اعتكف فعليه الصيام وان لم يوجب على نفسه                      |
| ١-٨٥ .       | سعيد             | صياما                                                             |
| ٨٤٥          | عبدالله بن عمر   | - من باع عبدا فماله للذي باعه إلاَّ أن يشترطه المبتاع             |
|              |                  | <ul> <li>من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه</li> </ul> |
| ٥٤٩          | عبدالله بن عمر   | المبتاع                                                           |
|              | -                | - من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه                   |
| ٥٥٠          | عمر بن الخطاب    | المبتاع                                                           |
|              |                  | - من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا                      |
| 0.0 4        | ابن عمر          | أن يشترطه المبتاع                                                 |
| . 001        | ابن عمر          | - من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع                              |
|              |                  | – من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل                        |
| ٧٤٥          | رجل من بني أسد   | إخافا                                                             |
|              |                  | - من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من                         |
| VEE , VET    | سهل بن حنظلة     | جمر جهتم                                                          |
|              |                  | <ul> <li>من السنة أن يضع الرجل بده اليمنى تحت</li> </ul>          |
| . ٣٢٨        | أبو هريرة        | السرة                                                             |
| 1.47         | عائشة            | <ul> <li>من السنة لا اعتكاف إلا بصوم</li> </ul>                   |
| ٤٨٨          | أبو هريرة        | <ul> <li>من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن</li> </ul>           |
| 1843 6 843   | أبو هريرة        | <ul> <li>من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب</li> </ul>        |
| <b>3</b> - · | علي بن أبي طالب  | <ul> <li>من قرأ خلف الإمام فليس على القطرة</li> </ul>             |
| ٤٩٤          | ابن عمر          | - من كان له إمام فقرأءة الإمام له قراءة                           |
|              |                  |                                                                   |

| 644 , 644 , 644   | جابر              | - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة                  |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ٤٩٠               | عبدالله بن شداد   | - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة                  |
| 183               | رجل من أهل البصرة | - من كأن له إمام فقراءة الإمام له قراءة                  |
| 427               | أبو هريرة         | - من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه                  |
| 4 <b>44</b> , 444 | عائشة             | - من مات وعليه صيام صام عنه وليه                         |
| ٤٠٢               | سهل بن سعد        | - من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله                  |
| ٤٢١               | أنس               | - من ينظر ما صنع أبر جهل فانطلق ابن مسعود                |
|                   |                   |                                                          |
|                   | - ن -             |                                                          |
|                   |                   | - نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد قال فقال لي أهلي اذهب الى   |
|                   |                   | رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسأله لنا شيئا             |
| ٥١٥               | رجل من بني أسد    | نأكله                                                    |
|                   |                   | - نزلت هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين     |
| 4 . £             | الشعبي            | فكان الأغنياء يفطرون ويفتدون                             |
| ٣١                | الشعيي            | - نزل القرآن بالمسح والسنة بألغسل.                       |
|                   | *                 | - نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب        |
| 717               | ابن شهاب          | في الصدقة وهي عند آل عمر                                 |
| ٨٢                | أبو هريرة         | <ul> <li>نهى أو نهى أن يبول الرجل في الماء</li> </ul>    |
|                   | •                 | - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر التخل      |
| ٧٣٤               | ابن عمر           | بالتمر كيلا                                              |
|                   |                   | ثهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام             |
| ۱۷۸ ، ۱۷۸         | أنس بن مالك       | التشريق الثلاثة بعد يوم النحر                            |
| ٧٣٢               | این عباس          | - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة           |
|                   | ī                 | - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزاينا |
| ٧٤.               | أنس               | والمخابرة والملامسة والمنابذة                            |
|                   | ï                 | - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزاينا |
| ٧٣٧               | جأبر              | والمعاقلة                                                |
|                   |                   | - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة           |
| <b>Y</b> #3       | أبو هريرة         | والمحاقلة                                                |
|                   |                   |                                                          |

|            | - هجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا وكان يكون |                                                            |  |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 44 - , 484 | جابر                                                     | قي العلو                                                   |  |
| 747        | أبو هريرة                                                | - هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم                             |  |
| ه ۲ ه      | عثمان                                                    | - هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه                   |  |
| ٧٦٥        | عثمان بن عفان                                            | <ul> <li>هذا شهر زکاتکم قمن کان علیه دین فلیؤده</li> </ul> |  |
|            | ئتب                                                      | - هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ك        |  |
| ٦-٣        | ابن شهاب                                                 | في الصدقة وهي عندآل عمر بن الخطاب                          |  |
| 969        | حماد ، الليثي، حميد                                      | - هو من الثلث                                              |  |
| 960        | الحسن                                                    | - هو من جميع المال يعني الحج، قال: والزكاة كذلك            |  |
|            |                                                          |                                                            |  |
|            | – و –                                                    |                                                            |  |
| 777        | مجاهد                                                    | – «وآتو حقه يوم حصاده» قال: اذا حصد أطعم منه               |  |
|            |                                                          | – «وأتو حقه يوم حصاده» قال: إذا حضروا عند الحصاد           |  |
| PYF        | مجاهد                                                    | أعطاهم السنيل                                              |  |
| 177        | طاووس                                                    | – «وآتو حقه يوم حصاده» قال: زكاته                          |  |
| ٦٧٠        | ابن الحنفية                                              | - «وآتو حقه يوم حصاده» قال: العشر ونصف العشر               |  |
| 774        | ابن عباس                                                 | - «وأتو حقه يوم حصاده» قال: العشر ونصف العشر               |  |
| AVF        | مجاهد                                                    | – «وآتو حقه يوم حصاده» قال: كان يلقي له السنبل             |  |
| 444        | يزيد بن أب <i>ي</i> بكرة                                 | - واعدنا أبو بكرة أرضا من أرضه فسبقناه اليها               |  |
| ٣.٣        | مجاهد                                                    | – «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى» قال: عرفة وجمع            |  |
| 777        | مجاهد                                                    | - «وانحر» قال: مناحر الايل بمنى                            |  |
| ٤٧٧        | أبو هريرة                                                | – «واذا قرىء القرآن» قال: في الصلاة                        |  |
| £YÅ        | سعيد بن المسيب                                           | – «واذا قرىء القرآن » قال: في الصلاة                       |  |
|            | "                                                        | - «واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون       |  |
| ٤٧٥        | مجاهد                                                    | قال: في الصلاة والخطبة                                     |  |
|            |                                                          | - «واذا قرىء القرآن» قال: كان رسول الله صلى الله           |  |
| ۲٧٤        | مجاهد                                                    | عليه وسلم يقرأ في صلاة                                     |  |
| <b>7</b> 4 | ابن عباس                                                 | - «وان كنتم مرضى» قال: هو المجدورة                         |  |
| ٥٥         | ميمونة                                                   | - وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل                |  |

| 444              | علٰي بن أبي طالب         | وضع اليمين على الشمال في الصلاة                       |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                  |                          | - «وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين» قال ابن        |
| ٩٠٨              | این عباس                 | عباس:ليست بمنسوخة                                     |
|                  |                          | - وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، واحد فمن        |
| 417              | ابن عباس                 | تطوع خيرا قزاد مسكينا آخر فهو خير له                  |
|                  |                          | - وقال مالك في التاجر يبيع العروض بالعروض ولا يبيع    |
| 150              | ابن وهب                  | بشيء من العين                                         |
| <b>YAX , YAY</b> | عبدالله بن عمرو بن العاص | ·· وقت الظهر ما لم يخضر العصر                         |
| ٤٦٧              | سعيد بن جبير             | - «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » قال: أنزلت         |
| ٤٦٩              | عائشة                    | - «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » قالت: بدعائك       |
|                  |                          | – «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » قال: كان رسول      |
| ٤٦٦              | ابن عباس                 | الله صلى الله عليه وسلم يجهر                          |
|                  |                          | - «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: اذا لم يجد طريقا     |
| ١٣٤              | ابراهيم                  | غيره                                                  |
| ۱۳٥              | مجاهد                    | - «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: مسافرين              |
|                  |                          | - «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: نزلت في المسافر      |
| ١٣٨              | علي بن أبي طالب          | تصيبه الجنابة قيتيمم ويصلي                            |
| 4                |                          | - «ولا جنبا الا عابري سبيل» قال: لا تدخل المسجد       |
| ١٣١              | ابن عباس                 | وأنت جنب                                              |
| ١٣٢              | اپڻ عباس                 | - «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: هو المسافر           |
| ١٣٣              | أنس بن مالك              | - «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال: يجتاز ولا يجلس       |
| ۱۷۳              | مجاهد                    | – «ولا تقربوهن حتى يطهرن» قال: حتى يطهرن من الدم      |
|                  |                          | - ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة ينكحان      |
| 1.90             | مالك                     | في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع.                        |
|                  |                          | - وما علم أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك بحديث          |
| ٤٠٩              | عائشة                    | رسول الله                                             |
| ££ .             | أبو هريرة                | <ul> <li>ويل للأعقاب من الثار يوم القيامة.</li> </ul> |
| ٤٦               | عبدالله بن الحارث        | - ويل للأعقاب من النار يوم القيامة.                   |
|                  | - 7 -                    |                                                       |
|                  |                          | - لا أرى في الاعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه             |
| 1.6.             | مالك                     | الصلاة                                                |
|                  | 4.4                      |                                                       |

| 1.46        | این عباس                   | - لا اعتكاف إلا بصوم                                                |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.41        | عائشة، ابن عمر، ابن عباس   | – لا اعتكاف إلا بصوم                                                |
| ١٠٨٠        | علي بن أبي طالب            | - لا اعتكافا إلا بصوم                                               |
|             |                            | – لا اعتكاف إلا بصيام لقول الله عزوجل: «وكلوا                       |
| 1-77        | نافع، القاسم بن محمّد      | واشربوا حتى يتبين لكم»                                              |
| 1.27        | علي رضي الله عنه           | <ul> <li>لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة</li> </ul>                     |
| 1.27        | علي رضي الله عنه           | - لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه                                    |
|             |                            | <ul> <li>لا يأس بصيام الدهر أذا أقطرت الأيام التي نهى .</li> </ul>  |
| A04         | مالك                       | رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها                              |
| ۸۳۷ ، ۸۳۲   | أبن عباس، أبو هريرة        | - لا بأس بقضائه متفرقا                                              |
| VT0         | أبو هريرة                  | <ul> <li>لا تبايعوا الثمر بالتمر</li> </ul>                         |
| 446         | ابن عمر                    | - لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس                                      |
| ٥٢٥         | ابن عباس                   | لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة                            |
| <b>V</b> .) | أيو هريرة                  | لا تسافر امرأة بريدا                                                |
| . VY        | أبو هريرة                  | - لا تسافر امرأة بريدا                                              |
| . V4        | عبدالله بن عمرو            | - لا تسافر أمرأة إلا مع ذي محرم                                     |
| ۸۱،۸۰       | أبو سعيد الخدري            | - لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام                                   |
| ۲۷          | . أبو سعيد الخدري          | - لا تسافر المرأة مسيرة                                             |
| ٧٦٥         | سعید بن جبیر               | - لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء                        |
| 0.0         | ابن عمر، زید بن ثابت، جابر | <ul> <li>لا تقرأ خلف الامام في شيء من الصلوات</li> </ul>            |
| 1.04        | أبن عمر                    | - لا تمنعوا إماء الله مساجد الله                                    |
|             |                            | <ul> <li>لا يمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن</li> </ul> |
| ۸۰۰۱، ۲۰۰۱  | أبو هريرة                  | تفلات                                                               |
| ١٠٩٠        | عبدالله بن عمر             | - لا تمنعوا النساء احاطهن من المسجد                                 |
| 1-74        | اين عمر                    | - لا تمنعوا النساء المساجد، وبيوتهن خير لهن                         |
| 1.4.        | این عباس، این عمر          | - لا جوار الا يصوم                                                  |
| Y1.         | علي بن أبي طالب            | - لا جمعة ولا تشريق إلاً في مصر جامع                                |
| . Y-4       | علي بن أبي طالب            | – لا جمعة ولا تشريق إلاً في مصر من الأمصار                          |
|             |                            | - لا صدقة في شئٍ مِن الزرع أو الكرم أو النخل حتى                    |
| 790         | جاپر                       | يكون خمسة أوسق                                                      |

| 760            | أبو هريرة            | - لا صدقة على الرجل في خيله، ولا في رقيقه                              |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| ٧٢٥            | أبو سعيد الخدري      | - لا صدقة في العربة                                                    |  |
| ١١٥            | عبادة الصامت         | - لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن                                       |  |
| 277            | أيو هريرة            | - لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح                            |  |
| ٧٨ ، ٧٧        | اين عمر              | - لا يحل لامرأة أن تسافر                                               |  |
| ۷٤،۷۳          | أبو هريرة            | – لا يحل لامرأة تؤمن بالله                                             |  |
| ۸۲،۷۵          | أبو هريرة            | - لا يحل لامرأة تسافر                                                  |  |
| ۸۱۳            | عقبة بن عامر         | - لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني عاشرا                                    |  |
|                |                      | - لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلاّ جاءت مسألته                      |  |
| 754 , 454      | اين مسعود            | شينا أو كدوحا                                                          |  |
|                |                      | – لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن                          |  |
| 444            | این عباس             | يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة                                        |  |
| 79             | أبو هريرة            | <ul> <li>لا يغتسل أحدكم في الماء</li> </ul>                            |  |
|                |                      | - لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر                    |  |
| 1.73.1.70      | سمرة بن جندب         | أو يتفجر الفجر                                                         |  |
| ١٤.            | أنس ين مالك          | - لا يمسه إلا المطهرون، قال: الملائكة                                  |  |
| 189            | این عباس             | – لا يمسه إلا المطهرون، قال: الملائكة                                  |  |
| 1.72.1.77.1.77 | این مسعود            | – لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادي                         |  |
| – ي –          |                      |                                                                        |  |
|                |                      | - يابن أختى أتدري فيم أنزلت هذه الآية: ولا تجهر                        |  |
| ٤٦٨            | عائشة عن أبيها       | بصلاتك                                                                 |  |
|                |                      | – يا أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وأنت في                        |  |
| 11.            | عبدالرحمن بن أبزي    | ية                                                                     |  |
| <b>ጎ</b> ۵     | العركي               | - يا رسول الله إنّا تركب الأرماث                                       |  |
|                |                      | <ul> <li>يا رسول الله إني أسرد الصيام أفاصوم في السفر؟ قال:</li> </ul> |  |
| 401            | حمزة بن عمرو الأسلمي | انما هي رخصة من الله                                                   |  |
|                |                      | <ul> <li>يا معشر العرب احمدوا الله عزوجل إذ روح عنكم</li> </ul>        |  |
| ٠١٨ ، ١١٨      | سعید بن زید بن عمرو  | العشور                                                                 |  |
| <b>747</b>     | ميمون أو مهران       | - يا ميمون أو مهران إنّا أهل بيت نهينا عن الصدقة                       |  |

| يحرم البيع والشراء عند النداء                                | الزهري                 | 774       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| - يحرم الشراء والبيع إذا زالت الشمس يوم الجمعة               | الضحاك                 | 44.       |
| - يصلي الراكب على دابته هكذا وهكذا                           | أيو موسى               | 738       |
| - يصوم الآخر ثم يصوم الأول ويطعم عنه لكل يوم                 |                        |           |
| مسكينا                                                       | أبو هريرة              | 14A . 14A |
| - يصوم المجاور والمجاور المعتكف                              | ابن عباس               | ٧٠٠٨      |
| <ul> <li>يفتدى الكبير اذا لم يكن يطيق الصيام بذلك</li> </ul> | این عباس               | 414       |
| - يكفيك قراءة الإمام                                         | ابن عمر                | ٥٠٣       |
| <ul> <li>يوم حصاده، قال: الزكاة المفروضة</li> </ul>          | جابر بن زيد، أبو حنيقة | ٦٨.       |

## فهرسة الموضوعات

| الصفحة             | المحتوى                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| <i>t</i>           | × أفادة.                                      |
| Y                  | × مقدمة التحقيق×                              |
| O                  | * ما ألف من هذا النوع قبل الإمام الطحاوي وبعد |
| <b>Y</b>           |                                               |
| <b>1</b>           |                                               |
| <i>M</i>           |                                               |
| ١٣                 | × أبو جعفر الطحاوي                            |
| ١٤                 | × نشأتن ×                                     |
| أبي حنيفةأبي حنيفة | × انتقال الطحاوي من مذهب الشافعي إلى مذهب     |
| 19                 | → رحلاته في طلب العلم                         |
| Y                  |                                               |
| YY                 |                                               |
| ۲٤                 | * مرتبته في علم الشروط                        |
| Y7                 |                                               |
| YY                 |                                               |
| YA                 | 🐣 كلام بعض الناس في الطحاوي                   |
| ٣٢                 |                                               |
| ٣٤                 |                                               |
| <b>ry</b>          | * تلامي <i>ذ</i> ه                            |
| ٤١                 | × مؤلفاته                                     |

| £1         | أ- مؤلفاته في العقيدة          |
|------------|--------------------------------|
| ٤٢         | و ب- مؤلفاته في التفسير        |
| ٤٢         | جـ- مؤلفاته في الحديث          |
| £ o        | د – مؤلفاته في الفقه           |
| ٤٨         | هـ مؤلفاته في التاريخ والتراجم |
|            | × وفاة أبي جعفر الطحاوى        |
| <b>6</b> • | * لوحات من مخطوطة أحكام القرآن |

## أحكام القرآن الكريم تأليف الشيخ الامام العالم العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوى

× مقدمة المؤلف

## كتاب الطهارة

| <u>الصفحة</u> |                                                 | المحتوي                  |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| ٦٨            | ه تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلا | × تأويل قول اللـ         |
| ٧٤            | الى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق         | $^{	imes}$ تأويل قوله تع |
| <b>YV</b>     | الى: وامسحوا برؤسكم                             | 🔫 تأويل قوله تع          |
| ۸۱            | ه تبارك وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين             | * تأويل قول الل          |
| AV            | ه تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا                  | × تأويل قول اللـ         |
| ٩٣            | ه تعالى: وإن كنتم مرضى                          | × تأويل قول الل          |
| ٩٣.,          | ه عز وجل: أو على سفر                            | * تأويل قول الل          |
| 47            | الي: أو لامستم النساء                           | × تأويل قوله تع          |

| $\star$ تأويل قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| * تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| * تأويل قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابرى سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| * تأويل قوله تعالى: لايمسه إلا المطهرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| $\star$ تأويل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض المحيض عن المحيض عن المحيض المحيض عن المحيض عن المحيض الم |    |
| imes تأويل قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن $	imes$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| * تأويل قول الله عز وجل: فإذا تطهرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| $\star$ تأويل قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| $\star$ تأويل قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| × تأويل قوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| كتاب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <u>الصفحة</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ļļ |
| * تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| $\star$ تأويل قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| * تأويل قول الله عز وجل: وذروا البيع ذلكم خير لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| * تأويل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| * تِأْوِيلِ قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| * تأويل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ★ تأويل قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| × تأويل قوله تعال: وأقيمه الصلاة وآتما الذكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

\* تأويل قوله تعالى: فتيممو صعيداً طيبان

| × تأويل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| * تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما             |
| × تأويل قوله تعالى: فصل لربك وانحر                                              |
| * تأويل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم                              |
| * تأويل قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم                                     |
| × تأويل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات                                          |
| ₹ تأويل قوله تعالى: فرجالاً أو ركبانا                                           |
| ★ تأويل قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا                              |
| * تأويل قول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون                            |
| imesتأويل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع بين ذلك سبيلا $	imes$ |
| ۲٤۲ خ تأويل قوله تعالي: قد أفلح من تزكى $	imes$                                 |
| × تأويل قوله تعالى: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له                                |
|                                                                                 |
| كتاب الزكاة                                                                     |
| المنعة الصنعة                                                                   |
| × تأويل الزكوات المذكورات في القرآن                                             |
| × باب زكاة المواشي التي ليست بسائمة                                             |
| × باب صدقة المواشي السائمة                                                      |
| × باب الخلطاء×                                                                  |
| × زكاة الخيل والبرذون×                                                          |
| * تأويل قوله تعالى: و آتوا حقه يوم حصاده                                        |
| ★ تأويل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين٣٥٦                           |

| m4 ·····  | 🗡 الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات اموالهم      |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| ٣٩٠       | $^{	imes}$ وضع الصدقات في صنف من أصناف الصدقات             |
|           |                                                            |
| ام القرآن | كتاب الصيام والاعتكاف من أحك                               |
| الصنعة    | ا <u>لمحتوي</u>                                            |
| ٣٩٥       | × تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم     |
| £17       | × تأويل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية                |
| ٤٤٠       | × تأويل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن         |
| ٤٥١       | × تأويل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم            |
|           |                                                            |
|           | الاعتكاف                                                   |
| الصفحة    | المحترى                                                    |
| جد        | * تأويل قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسا |



Kısıklı Caddesi 7 Üsküdar 81180 İstanbul/TÜRKİYE Tel: (216) 341 07 92 - 95 Fax: (216) 334 95 88 Modem: (216) 343 31 09

İSAM İdare Meclisi'nin 07.09.1990/48-3 ve Mütevelli Heyeti'nin 14.09.1990/366-1 sayılı kararlarıyla basılmıştır.

Birinci Baskı: Ekim 1995, 3.000 Adet



Kaynak Eserler Serisi: 1

## AHKÂMÜ'L-KUR'ÂNİ'L-KERÎM

Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî et-Tahâvî

Cüz: 1 Cilt: 1

Neşre Hazırlayan Dr. Sadettin ÜNAL

ISTANBUL / 1995

**ISBN** 975-389-184-9 95.06.Y.0005.178



YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ'nin Dizgi, Fotomekanik, Ofset ve Cilt Tesislerinde hazırlanmıştır.

🔘 Bütün Yayın Hakları Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir.

Meşrutiyet caddesi, Bayındır sokak 55 Kızılay 06650 Ankara / TÜRKİYE Tel : (0 312) 418 59 49 - 417 09 04 - 425 27 75 Telex : 43 433 tdvk tr. Fax : 417 00 09